تراينا



تألیف به المحاسن یوسف بن تغری بردی الاتابکی به مال الدین أبی المحاسن یوسف بن تغری بردی الاتابکی م

المنافئ المنافئ

طبعكة مصورة عنطبعكة دارالكتب

وزارة الثقافة والانتيادالقومى المؤسسة المصرتيالعامة للتأليف والنرج، والطباعة ولهشر

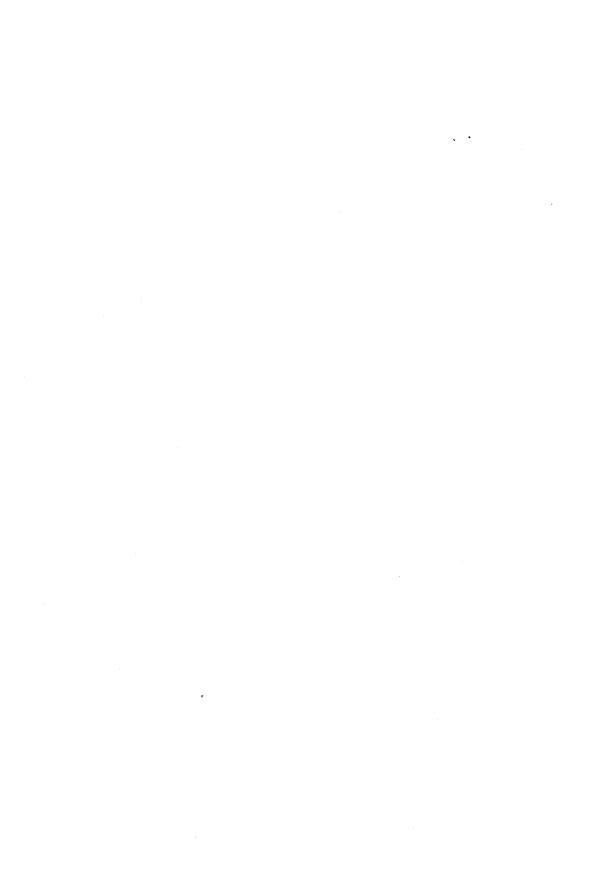

## 

## الجزء السابع

من كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

ذكر ولاية الملك المُعِزّ أَيْبَك التُّرْكُمانيّ على مصر

هو السلطان الملك المُعِزَّ عِنَّ الدين أَيْبَك بن عبد الله الصالحى النَّجْمِى المعروف بالتُّرُكُمَانَى، أوّل ملوك الترك بالديار المصرية . وقد ذكرهم بعض الناس ف أبيات مواليًا إلى يومنا هذا، وهم الملوك الذين مَسَّهم الرَّق، غير أولادهم، فقال :

أَيْكُ قُطُوْ يَعْقُبُو بِيَبْرُس ياذا الدين \* بعدو قَلَاوون بعدو كُتْبُغَا لاجِين بِيَرْسُ بَرْقُوق بعدو شيخ ذوالتبين \* طَطَرْ بَرْسَبَاىجقمقصاحبالتمكين

قلت : هذا قبل أن يتسلطن الملك الأشرف إينال العلائي ، فلمَّ ملك إينال قلت أنا :

<sup>(1)</sup> يلاحظ أنه آبندا، من سنة ٧٦٥ ه التي تسلطن فيها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر إلى سنة ٧٤٥ ه التي تسلطن فيها الملك الكامل شعبان على مصر وجد مصدر آخر لهذه السنين ، فقل عن نسخة بالمكتبة الأهلية بباريس، وهي محفوظة بالدار تحت رقم ٢١٦٥ تاريخ، وهذا غير المصدر الذي روجعت عليه الأجزاء السابقة، وهو النسخة المسؤرة عن نسخة مكتبة أيا صوفيا بالأستانة، والمحفوظة بدار الكتب المصرية شحت رقم ٣٣٤٠ تاريخ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في المقدّمة ،

<sup>(</sup>٢) هذا بيرس العلاني البندقداري، وأما الثاني فهو بييرس الجاشكير المنصوري .

أَيْبَكُ تُوطُنْ يَعْقُبُ و بِيَبُرْس ذُو الإكال ﴿ بعدو قلاوون بعدو كَتُنْعَا المِفْضال لا يعدو بيَبُرْس برقوق شيخ ذو الإفضال ﴿ ططر بَرْسَبَاى جقمق ذو العلا إينال وقد خرجنا عن المقصود ، ولنعُدْ إلى ذكر الملك المعزّ أَيْبَك المذكور ، فنقول :

أصله من مماليك السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب، إشتراه في حياة والدد الملك الكامل محمد، وتنقلت به الأحوال عنده، ولازم أستاذه الملك الصالح في الشرق حتى جعله جَاشْنَكِيه، ولهذا لمّا أمّره كان تحمِل رَنْكُه صورة خَوَانْجَا. وآستمز على ذلك إلى أن قُتِسل المعظّم تُوران شاه وملكت شجرة الدَّر بعده ؛ إتقى الأمراء على سلطنة الملك المُعزّ أيبك هذا وسلطنوه بعد أن يقيت الديار المصرية بلا سلطاني مدّة، وتشوف إلى السلطنة عدّة أمراء، فيف من شرهم ؛ ومال الناس الى أيبك المذكور، وهو من أوسط الأمراء، [و] لم يكن من أعيانهم ؛ غير أنه كان معروفاً بالسّداد وملازمة الصلاة ، ولا يشرب الخمر ؛ وعنده كرم وسعة صدر ولين معروفاً بالسّداد وملازمة الصلاة ، ولا يشرب الخمر ؛ وعنده كرم وسعة صدر ولين جانب ، وقالوا أيضا : هذا متى أردنا صرفه أمكننا ذلك لعدم شوكته . وكونه من أوسط الأمراء ، فبايعوه وسلطنوه وأجلسوه في دَسْت المُلْك في أواخر شهر ربيع الآخر سينة ثمان وأربعين وستمائة ، وحُملت الغاشية بين يديه ، وركب

<sup>(</sup>۱) الجاشنكير: هو الذي يتصدى لذوق المأكول والمشروب قبسل السلطان أو الأمير خوفا من أن يدس عليه فيه سم وتحوه . وهو مركب من لفظين فارسيين : أحدهم « جاشنا » بجيم في أوّله قريبة في الله ظ من النبين ومعناه الدوق ولذلك يفولون في الذي يذوق الطعام والشراب الشيشني ، والثاني «كير» وهو بمعنى المتعاطى لذلك ، و يكون المعنى الذي يذوق (عن صبح الأعشى ج ه ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) الرنك: كلة فارسية معناها الشمار ، وخوائمها : كلة فارسية أيضا معناها الخوان أر المائدة الصغيرة ، والمقصود من هذه العبارة هو أن الملك الصالح أيوب لما جعل المعز أيبك جاشكيرا عمل شماره صورة ما ئدة لكى يتفق مع وظيفته وهي الإشراف على مائدة الملك . (٣) المقصود بها هنا قطعة من الجلد المبطن على شكل وسادة مخروزة بالذهب ، يخالها الناظر جميها مصنوعة من الذهب، وتحول بين يدى السلطان عند الكوب في المواكب الحفلة كالميادين والأعياد وتحوها ؛ يحلها الركابدار راضا لها على يديه يلفتها يمينا وشمالا . وهي من خواص الدولة الأيوبية (صبح الأعثى ج ٤ ص ٧) .

بشمار السلطنة، وأول من حَمَل الغاشية بين يديه الأمير حُسام الدِّين بن أبى على ، مُمَ تَداولها أكابر الأمراء واحدًا بعد واحد، وتَم أمره في السلطنة وخُطِب له على المنسابر، وُنودِي في القاهرة ومصر بسلطنه ، إلى أن كان الخامس من بُحَادَى الأُولى بعد سلطنته بخسة أيّام ثارت الهاليك البَحْرية الصالحية وقالوا: لابد لنا من سلطان يكون من بني أيّوب يجتمع الكلّ على طاعته ، وكان الذي قام بهذا الأمر الأمير فارس الدين أقطاى الجَدار، والأمير ركن الدين بيبرس البُندُقدَادِي، والأمير سيف الدين بلبان الرشيدي، والأمير شهس الدين سُنقر الرَّومِي ، واتفقوا على أن يكون الملك المُعز أيبك هذا أتابكا عليهم ، واختاروا أن يُقيموا صبيًا عليهم من بني يكون الملك المُعز أيبك هذا أتابكا عليهم ، واختاروا أن يُقيموا صبيًا عليهم من بني أيوب يكون له آسمُ السلطنة، وهم يُدَبّرونه كيفها شاءوا ويا كلون الدنيا به !

كُلَ ذلك والملك المُعِدِّ سامع مطيع . فوقع الأَنْف أَق على المَلِك الأَشرف مظفَّر الدين موسى آبن الملك الناصر يوسف آبن الملك المسعود أُقْسِيس آبن السلطان الملك العادل أبى بكر آبن الأمير نجم الدين أيوب؛ الملك الكامل محمد آبن السلطان الملك العادل أبى بكر آبن الأمير نجم الدين أيوب؛ وكان هذا الصي عند عَمَّاته القُطْبِيات ، وتقديرُ عمره عشرُ سنين ، فأحضروه

<sup>(</sup>۱) لعله : « بشمار السلطة » . (۲) مو حسام الدين محمد بن أبي على الهذباني نائب السلطنة بمصر . وسيد كره المؤلف في حوادث سنة ٢٥٨ ه . (٣) الجدار : هو الذي يتصدّى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه ، وأصله : جاما دار فحذفت الألف بعد الجيم و بعد الميم إستثقالا وقيل « جدار » . وهو في الأصل مركب من لفظين فارسين : أحدهما « جاما » . ومعناه الثوب ، والثاني دار ومعناه ممسك ، فيكون المعنى عمسك الثوب ( صبح الأعشى ج ه ص ٥ ٥ ٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ضبط بالقلم في تاريخ سلاملين المساليك ( بفته الباً ، واللام ) · وفي كترمير : (Belban) .

<sup>(</sup>ه) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣ من الجنر. الرابع من هـذه الطبعة . (٦) في الأصل : «عند عماته بالقطية » . وتصحيحه عن المنهل الصافى وتاريخ الواصلين وما سيأتى ذكره للؤلف في هذه الترجمة . وعماته هن بنات الملك العادل الكبير كمن أيوب المعروفات بالقطبيات نسبة إلى شقيقهن الملك المفضسل قطب الدين كمن الملك العادل (راجع تاريخ الواصلين في حوادث سنة ١٩٤٨هـ) .

 <sup>(</sup>٧) فخطط المقریزی (ج ۲ص ۲۳۷) والسلوك : «وعمره تحوست سنین» .

وسلطنوه وخَطَبوا له ، وجعلوا الملك المعزَّ أَيْبَك الْتُرْكَمَانِيّ أَتَابَكُه ، وتم ذلك . فكان النوقيع يخرُج وصورتُه : « رُسِم بالأمر العالي المَوْلَوِيّ السلطانيّ المَلكيّ الأشرق والمَلكيّ المُعزِّى » . وآستمرّ الحال على ذلك مدّةً ، والمعزّ هو المستولي بالتدبير و يُعلِّم على التواقيع ، والأشرف المذكور صورة

وبيناهم فى ذلك ورد الخبرُ عليهم بخروج السلطان الملك الناصر صلاح الدِّين يوسف صاحب الشام وحلب، خرج من دِمَشْق إلى المِزَّة يريد الديارَ المصرية يَمَلِكُها لمَّ المِنه قَتُلُ آبِ عَمّه الملك المعظم تُوران شاه، فاجتمع الامراءُ عند الملك المُعِزِّ أَيْبَك وأجمعوا على قتاله وتأهبُوا لذلك ، وجهزوا العساكر وتهينُوا الخروج من مصر.

وأمّا الملك الناصر فإنّه سار من دِمَشْق نحو الديار المصرية بإشارة الأمير شمس الدين (٢) لؤلؤ [الأميني] ، فإنّه ألبّ عليه في ذلك إلحاحًا كان فيه سببا لحضور منبّته ، وكان لؤلؤ المذكور يستهزئ بالعساكر المصرية ، ويستخفّ بالماليك ، ويقول : آخذها (٤) ماثتى قناع ، وكانت تأتيه كتب من مصر من الأصاغر فيظنّها من الأعيان ، ودخلوا الرّمَلْ ودَنَوْا من البلاد ، وتقدّم عسكر الشام ومعهم الأمير جمال الدين بن يَغْمُور نائب الشام وسيفُ الدين المُشِدّ وجماعة ، وأنفرد شمس الدين لؤلؤ ، والأمير ضياء الدين القيم وتقاتلوا فأنهزم المصريّة اليهم ، والتقوا معهم وتقاتلوا فأنهزم المصريّون ونُهِبت أثقالُم ، ووصلت طائفة منهم من البَحْريّة على وجوههم إلى الصعيد ،

<sup>(</sup>۱) هو الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازى بن صلاح الدين يوسف بن ا يوب صاحب حلب . (۲) المزة (مرة كاب) : قرية كبيرة غناه فى وسط بساتين دمشق ؛ بينها و بين دمشق نصف فرسخ (عن معجم البلدان لياقوت) . (۳) زيادة عن السلوك (ص ۲۸۰) . (۵) درمشق نصف فرسخ (عن معجم البلدان لياقوت) . (۵) هو جمال الدين موسى بن يغمور بن جلدك بن سليان بن عبد الله أبو العتج الأمير . سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ٦٦٣ه .

وكانوا قد أساءوا إلى المصريّين ونهبوهم وارتكبوا معهم كلّ قبيح ، فحافوا منهم فتوجهوا إلى الصعيد ، وخُطِب في ذلك النهار بالقاهرة ومصر والقلعة لللك الناصر صلاح الدين يوسف المذكور وفي جميع البلاد ، وأيقن كلّ أحد بزوال دولة الملك المُعزّ أَيْبَك ، و بات في تلك الليلة جمالُ الدين بن يَعْمور بالنباسة ، وأحمى الحمّام لللك الناصر صلاح الدين يوسف ، وهياً له الإقامة ، كلّ ذلك والملك الناصر ما عنده خبرُ بما وقع من القتال والكشرة ، وهو واقف بسناجقه وأصحابه ينتظر مايرد عليه من أمر جيشه ،

وأمّا أمر المصريّين فإنه لمّا وقعت الهزيمة عليهم ساق الملك المعرّ أيبك وأقعًاى الجَمَدَار المعروف بدها قطيا » في ثلثائة فارس طالبين الشام هاربين ، فعثر وافي طريقهم بشمس الدين لؤلؤ المقدّم ذكره والضّياء القيّعُريّ ، فساق شمس الدين لؤلؤ عليهم عملوا عليه فكسروه وأسّروه وقتلوا ضياء الدين القيعريّ ، وجيء بشمس الدين لؤلؤ الى بين يدى الملك المُعزّ أيبك ، فقال الأمير حُسَام الدين بن أبي على : لا تقتلوه لناحذ به الشام ، فقال أقعاى الجمّد آد : هذا الذي ياخذ مصر منا بمائي قناع ! وخربوا عنقه ، وساقوا على حَيِّة إلى جهة ، فاعترضوا طلب السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف فوقع المَصَاف بينهم ،

 <sup>(</sup>١) عبارة عقد الجسان : « وخطب ذلك اليوم (حادى عشر ذى القمدة سنة ١٤٨ هـ) لللك الناصر يوسف صاحب حلب بالقلمة وجامع مصر، وأما بالقاهرة ظم تقم بجاسمها جمسة وتوقفوا ليتحققوا » .
 وفي المهل الصافى في ترجمة المعز أبيك : « ولم يبق إلا تملك الناصر و يحطب له في قلمة الجبل » .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: «ومات» . والنصو يب عن عبون النوار يخ لابن شاكر ونزهة الأنام فى تَاريخ الإسلام لابن دقاق والسلوك . (۲) واجع الحاشية وقم ۲ ص ۱۰۹ من الجزء النالث من هذه الطبة . (٤) كما تمكم صاحب صبح الأعنى فى (ج ٤ ص ٨) فى الفصل الذى عقده لذكر وسوم الملك وآلاته على الأعلام ، قال : ومنها وا يات صفر صفار تسمى السناجق ، وفى عهد الحكم العماني بمصر كانوا يستعملون كلة سنجق وجعها سناجق لمكل من يتولى و ياسة جماعة من الجند المكلفين بحفظ الأمن العام فى الأقاليم .

خاصَ على الملك الناصر جماعة من الماليك العزيزية من مماليك أبيه، وجاءوا إلى الملك المُعزّ أَيّبَك التر كان وقالوا له : إلى أين تتوجّه ؟ هذا السلطان واقفٌ في طُليه ليس له عِلْم بكسرتهم، فعطفوا على الطّلب، وتقدمتهم العزيزية فكسروا سَنَاجِق السلطان وصناديقه ونهبوا مالة، ورموه بالنشّاب، فاخذه نَوْفل الزّبِيدى وجماعة من مماليكه وأصحابه وعادوا به إلى الشام، وأسر المصريون الملك المعظم [توران شاه] ابن السلطان صلاح الدين بعد أن جرحوه وجرحوا ولدّه تاج الملوك، وأخذوا الملك الأشرف صاحب خص، والملك الزاهِر عمّه، والملك الصالح إسماعيل صاحب الوقائع مع الملك الصالح بجم الدين أيوب، وجماعة كشيرة من أعيان الحلبين ؛ ومات تاج الملوك من جراحته فحمل إلى بيت المقدس ودُفن به؛ وضُرِب الشريف المرتضى في وجهه بالسيف ضربة هائلة عَرْضًا وأرادوا قتله، فقال : أنا رجل شريف وآبنُ عم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتركوه ؛ وتمزّق عساكُر دِمَشق كلّ شريف وآبنُ عم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتركوه ؛ وتمزّق عساكُر دِمَشق كلّ شريف وآبنُ عم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتركوه ؛ وتمزّق عساكُر دِمَشق كلّ

وأمّا المصريّون فإنهم لمّا وقعتْ لهم هذه النّصْرة عادوا إلى القاهرة بالأسارَى ، وسناجق الناصر مقلوبة وطبوله مشقّقة ، ومعهم الخيولُ والأموالُ والمُددُ وشقّوا القاهرة ، فلمّا وصلت الماليكُ الصالحيّة النّجيميّة إلى تُرْبة أستاذهم الملك الصالح نَجْم الدين أيّوب ببن القصرين أخذوا الملك الصالح إسماعيل الذي أمرُوه في الوقعة ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «نوفل البدرى» · وتصحيحه عن المنهل الصافى والسلوك · وهو الأمير ناصر الدين سيد عرب زبيد ، كان ذا حرمة ورجاهة ومكانة · توفى سنة ٢٧٥ هـ (عن المنهل الصافى) ·

<sup>(</sup>۲) زيادة عن السلوك وهو الملك المعظم فحر الدين أبو المفاخر توران شاه آبن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب و سيدكره المؤلف في حوادث سنة ۲۰۸ ه. (۳) هو الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن المنصور إبراهيم بن شيركوه بن محمد بن أسد الدين شيركوه الكبير وسيدكره المؤلف في حوادث سنة ۲۲۲ ه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « من جراحة كانت به » . وما أثبتناه عن عيون التواريخ .

وكان عدة أستاذهم الملك الصالح المذكور، ووقفوا به عند التُرْبة، وقالوا: يا خَوَنْد، أين عينك ترى عدوّك أسيرًا بايدينا! ثم سحبوه ومَضَوْا به إلى الحبس، فحبسوه هو وأولادَه أيّاما ثم غيّبوه إلى يومنا هذا، ولم يُسمع عنه خبرُّ إلّا ما تحدّث به العوام بإنلافه.

وأتما عساكر الناصر الذير كانوا بالقباسة (أعنى الذين كسروا الملك المعز أينك أولاً) فإن المعز لما تم له النصر وهرزم الناصر رد إلى المذكورين في عَوْده إلى الفاهرة، ومال عليهم بمر معه قتلاً وأسرًا حتى بدد شملهم، ورحل إلى القاهرة بمن معه من الأسارى وغيرهم و ولما دخل الملك المعزز أيبك هذا إلى القاهرة ومعه الماليك الصالحية مالوا على المصريين قتلاً ونهبا ونهبوا أموالهم وسبوا حريمهم وفعلوا بهم ما لم يفعله الفرنج بالمسلمين .

قلت: وسببُ ذلك أنه لمّا بلغهم كَسْرةُ المُعِزِّ فَرِحُوا وتباشروا بزوال الهاليك من الديار المصرية، وأسرعوا أيضا بالحُطْبة لللك صلاح الدين يوسف صاحب الشام المفدَّم ذكره، وكان وزير الملك الصالح إسماعيل المقدَّم ذكره مُعتقلًا بقلعة الجبل هو وناصر الدين [اسماعيل] بن يَغْمور نائب الشام وسيف الدين القينمُري والحُوار زُمِي صِهرُ الملك الناصر يوسف، غرجوا من الحُب وعصوا بقلعة الجبل، فلم يوافقهم سيف الدين القينمُري بل جاء وقعد على باب الدار التي فيها أعيان الملك المعزّ أيْبَك وحماها من النهب، ولم يَدَعُ أحدا يَقْرَبها؛ وأمّا الباقون فصاحوا:

<sup>(</sup>١) في أحد الأصلين: « لما ملك الناصر صلاح الدين ... الخ » .

 <sup>(</sup>۲) هو أميز الدولة السامرى أبو الحسن بن غزال المسلمانى . سيذكره المؤلف فى حوادث
 بذه السنة . (۳) سبق الكلام عليها فى الحاشية وقم ١ ص٤٥ من الجزء السادس من هذه العليمة .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن السلوك (ص ٣٧٨) .

<sup>(</sup>٥) سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهُ فَي الْحَاشَيْةُ رَقْمَ ٢ ص ٢٥٠ من الْحَرْهِ السَّادَسُ من هذه الطَّبعة .

ه الملك الناصر يامنصور! » . فلما جاء الترك فتحوا باب القلمة ودخلوها، وأخذوا من كان عَصَى فيها، وشنقُوا وزير الصالح وآبن يَغْمور والخُوارزي متقابلين، وشنقوا أيضا بُعِيرَ الدين بن حَسْدان ، وكان شابًا حسنا، وكان تمدّى على بعض الماليك وأخذ خيلة .

وأمّا الملك الناصر يوسف فإنّه سار حتى وصل إلى غَرَّة وأقام ينتظر اصحابه ، فوصل إليه منهم مَنْ سَلِم من عسكر الشام وعسكر المَوْصِل ومضَوْا إلى الشام .

وأمّا العساكر المصريّة فإنّ الملك المُعزّ أَيْبَك المذكور لمّا دخل إلى مصر بعد هذه الوقعة عظم أمرُه وثبتت قواعدُ مُلكه ورَسَغت قدمُه . ثم وقع له فصول مع الملك الناصر يوسف المذكور يطول شرحها . محصول ذلك : أنّه لمّاكانت سنةُ احدى وخمسين وسمّانة وقع الاتخاق بينه وبين الملك الناصر المذكور على أن يكون المُعزِّ وخُشْدَاشِيته الماليك الصالحيّة البحريّة الديارُ المصريّة وغزّة والقُدْس، وما يق بعد ذلك من البلاد الشاميّة تكون اللك الناصر صلاح الدين يوسف . وأقرج الملك المُعزِّ عن الملك المعظم توران شاه آبن الملك الناصر صلاح الدين يوسف المذكور وعن أخيه نُصْرة الدين وعن الملك الأشرف صاحب عمس وغيرهم من الاعتقال ، وتوجّهوا إلى الشام .

ولمَّ الله المُعِزَّ من ذلك أخذ ينظر في أمره مع فارس الدِّين أَفْطَاى الجَمَدَار فإنَّه كان أمرُه قد زاد في العظمة واكتفَّتْ عليه الهاليك البحريَّة، وصار أقطاى المذكور

<sup>(</sup>۱) خشداشیة : جمع خشداش وهو معرب اللفظ الفارسی «خوجاتاش» أی الزمیل فی الخدمة . والخشداشسیة — فی اصطلاح عصر الممالیك بمصر — : الأمراء الذین نشتوا ممالیك عند سید واحد فنبتت بینهم رابطة الزمالة القدیمة (راجع هامش السلوك رقم ۳ صفحتی ۲۸۸۸ (۲۸۹) .

ركب بالشاويش وغيره من شعار المُلك، وحدّثته نفسه بالمُلك، وكان أصحابه يسمّونه « الملك الجواد » فيا بينهم ، كلّ ذلك والمُعزّ سامع مطيع ، حتى خطّب أقطاى بنت الملك المظفّر تَقِيّ الدين محود صاحب حَماة وكان أخوها الملك المنصور هو يومئذ صاحب حَماة بعد موت أبيه، وتحدّث أقطاى مع الملك المُعزّ أَيْبَك أنّه يريد يُسكِنُها في قلعة الجبل لكونها من بنات الملوك ، ولا يَلِق سكناها بالبلد، فاستشعر الملك المعزّ منه بما عَزَم عليه، وأخذ يدبّر أمره وعَمل على قتله فلم يقدر على ذلك ، فكاتب الملك المُعزّ السلطان صلاح الدين يوسف واستشاره في الفتك به، فلم يُجِبه في ذلك بشيء، مع أنّه كان يُؤثِر ذلك ، لكنّه علم أنة مقتول على كلّ حال، فترك الجواب، ثم سيّر فارسُ الدّين أقطاى الجمدار المذكور جماعة لإحضار بنت صاحب الجواب، ثم سيّر فارسُ الدّين أقطاى الجمدار المذكور جماعة لإحضار بنت صاحب عَماة إليه، فخرجتُ من حَماة ووصلت إلى دِمشق بَقَجَمُّل عظيم في عِدّة تحفات مَمَّسَة المنه الله طلس وغيره من خاخر الثياب وعليها الحُليّ والجواهر، ثم خرجتُ بمن معها من دمَشْق متوجّهة إلى الديار المصرية ،

وأمّا الملك المُعزّ فإنّه لمّ أبطأ عليه جوابُ الملك الناصر صلاح الدين في أمر أقطّاى وتحقّق أن بنت صاحب حَمّاة في الطريق بني متحيّرًا، إن منعه من سُكنى القلعة حصلت المباينة الكليّة، وإن سكّنه قويت أسبابُه بها ولا يعود يتمكّن من إخراجه، ويترتّب على ذلك آستقلال الأمير فارس الدين أقطاى بالمُلك فعمل على معاجلته،

<sup>(</sup>۱) فى صبح الأعثى فى الكلام على هيئة السلطان فىأسفاره ج ٤ ص ٤٨ : «وصاحت الجاويشية بين يديه » والظاهر أنهم الذين يركبون فى مقدمة موكب الملك أثناه سفره . (٧) هو الملك المنصور محداً بن الملك المفافر محمود الذى ولى حماة بعد موت أبيه سنة ٢٤٢ ه وعمره حينتذ عشر سنين (عن تاريخ أبي الفدا إسماعيل فى حوادث سنة ٢٤٢هـ) .

<sup>(</sup>٣) جمع محفة وهي الهوادج المفطاة بالقباش التي محمل على ظهور الجمال حيث يجلس فيها المسافرون .

فدخل أقطاى عليه على عادته ، وقد رتب له الملك المُعِزَّ جماعة الفتك به ، منهسم : الأميرسيف الدين قُطُر المُعِزى (أعنى الذى تسلطن بعد ذلك) ، فلمّا دخل أقطاى وتَبُوا عليه وقتلوه فى دار السلطنة بقلعة الجبل فى سنة آثنين وخمسين وستمائة ، فتحرك لقتله جماعة من خُشْدَاشِيتهِ البحرية ، ثم سكن الحال ولم ينتطح فى ذلك شاتارن ! .

ولّ وقع ذلك التفت الملك المُعزَّ إلى خلع الملك الأشرف مظفِّر الدين مرسى الأيُّوبيّ فَلَعه وأنزله من قلعة الجبل إلى حيث كان أوّلا عند عمّاته القُطْبِيّات . ورَكِ الملك المُعزَّ بالسناجق السلطانيّة وحمّلت الأمراء الناشية بين يديه واستقل على المُلك بمفرده استقلالا تامّا إلى أن قصدت الحاليك العَزِيزيّة القبض عليه في سنة ثلاث وخمسين ، فشعر بذلك قبل وقوعه فقبض على بعضهم وهرّب بعضهم ، م وقعت الوّحشة ثانيا بين الملك المُعزِّ هذا وبين الملك الناصر صلاح الدين يوسف، فشمى الشيخ نجم الدين البادرائيّ بينهما حتى فرر الصلح بين المُعزِّ وبين الناصر، على أن تكون الشام جملة الملك الناصر، وديار مصر الملك المُعزِّ، وحدَّ ما بينهما برُّ القاضى،

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٦ ص ٥ من هذا الجره ٠٠

<sup>(</sup>۲) البادرائى : نسبة إلى بادراً با ، قرية من عمل واسط ، وهونجهم الدين أبو محد عبداقة ن محد بن الحسن بن عبد الله البندادى ، وسيد كره المؤلف فى حوادث سنة ه ه ٥ ٥ ه . (٣) لما تمكم صاحب صبح الأحشى على مراكو البريد الى الكلم صاحب فى العلم يقى يين مصر وغزة ، و بعد أن ذكر مركز الورادة قال : «ثم منها إلى بثر القاضى والمدى بينهما بعيد جدا ، يمله السائك ومنها إلى العريش » ، ومن هذا يفهم أن بثر القاضى كانت أقرب إلى العريش منها إلى الورادة ، و بالبحث عن مكان هسذه البئر فى العلم يقى المدكورة تبين أنها كانت واقعة فى الجهة التى تعرف الورادة ، و بالبحث عن مكان هسده البئر فى العربي العربش بالقرب من السكة الحديدية من المورث ،

وهو فيا بين الوَرَادة والعَريش ؛ واَستَمَّ الحَالُ على ذلك . ثم إنّ الملك المُعِزَّ ترَوَّج بالملكة شَجْرة الدُّرُ أَمْ خَلَيل في هذه السنة ودخل بها ، وكان زواجهُ بها سَبَاً لقتله على ما تقدّم في ترجمتها، وعلى ما يأتى في هذه الترجمة أيضا .

ولمّ تزوجها وأقام معها مدّة أراد أن يترقح ببنت الملك الرحم صاحب الموصل، وكانت شجرة الدرّ شديدة الغيرة، فعيملت عليه وقتلته في الحمّام، وأعانها على ذلك جماعة من الحُدة الدرّ فيا ذلك جماعة من الحُدة الله المُعير في يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول منة خمس وخمسين وستمّائة ، وكان مَلكا شجاعًا كريما عاقلا سَبُوسًا كثيرَ البَدل للا موال ، أطلق في مدّة سلطنته من الأموال والخيول وغير ذلك مالا يُحصى كثرة حتى رضى الناسُ بسلطان مسه الرّق. وأمّا أهل مصر فلم يرضَوا بذلك إلى أن مات، وهم يُسمّعونه مايكره، حتى في وجهه إذا ركب ومَنَّ بالطرقات، ويقولون: لازيد إلا سلطانًا رئيسا مولودًا على الفيطرة ، على أن الملك المعزّ كان عفيفا طاهر الدّيل بعيدا عن الظلم والعسّف كثير المداراة الحُشداشيّنة والاحتمال لتجنّيهم عليه وشرّ أخلاقهم، وكذلك مع الناس ، وخلّف عدّة أولاد منهم الملك المنصور على الذي تسلطن بعده، وناصر الدين قان .

<sup>(</sup>۱) ورد فی کتاب أحسن التقاسیم وفی معجم البلدان: أن الورادة من نواحی الجفار فی وسط الرمل فی طریق مصر والشام فی الحنوب الغربی للعریش وعلی مسیرة یوم منها ، و بالبحث تبین أن مكانها یعرف الیوم باسم « المزار » بقرب محفة المزار الواقعة علی بعد ۱۱۰ كیلومتر شرقی الفنطرة الشرقیسة فی الطریق الحدیدی بینها و بین العریش ، بقسم سینا الشهالی ، و بوجد فی الشهال الشرقی لمحفة المزار علی بعد تسعة كیلومتراسین » واقعة فی احدی جزر سبخة البردو بن ، و فی الشهال الشرق لأطلال هذه المدینة علی بعد كیلو مترین آثار قلعة الفلوسیات الشهیرة بقلمة الزرانیق ، و جغرافیو الافریج یخلطون بین الفلوسیات والورادة و یقولون انهما جهة واحدة فی حین بقلمة الزرانیق ، و جغرافیو الافریج یخلطون بین الفلوسیات والورادة و یقولون انهما جهة واحدة فی حین المداره بیدة عن الانوی ،

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام عليها في الحاشية رقم ٤ ص ١٥٧ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

قال الشيخ قُطُّب الدين اليُوبِينِيّ في الذيل على مرآة الزمان : « ورأيتُ له ولداً آخر بالديار المصريّة في سنة تسع وثمانين وستمائة ، وهو في زيّ الفقراء الحَريريّة » . التهى ، وكان للمُوزيّة على النيل بمصر التهى ، وكان للمُوزيّة على النيل بمصر القديمة ووقف عليها أوقافا ، ودهليز المدرسة متَّسِعٌ طويلٌ مُفْرِط ، قيل : إنّ بعض الأكابر دخل إلى هذه المدرسة المذكورة فرآها صغيرة بالنسبة إلى دهليزها ، فقال : الأكابر دخل إلى هذه المدرسة المذكورة فرآها صغيرة بالنسبة إلى دهليزها ، فقال : هذه المدرسة مجاز بلا حقيقة ! إنتهى ، وكان مدرسها القاضى برهان الدين الحضر ابن الحسن السَّنجاريّ إلى أن مات ، وكانت مدّةُ سلطنة الملك المُعزّ على مصر سبع سنين ، ومات وقد ناهن السبّين سنة — رحمه الله تعالى — .

قلت : وقد تقدّم أنّ الملك المعزّ أَيْبَك هـذا هو أوّل مَنْ ملك الديار المصريّة من الأتراك الذين مَسَّهم الرَّقَ • وقـد ذكرنا مبـدأ أمره وما وقع له من الحروب

<sup>(1)</sup> راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٣٤ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) يريد بهم أتباع الشيخ على الحريرى الذي تقدّمت وفاته سنة ٦٤٦ ه ٠

<sup>(</sup>٣) ورد في الجزء الرابع من كتاب الانتصار لابن دقى ق أن هذه المدرسة أنشأها الملك المنز أبيك في شهور سستة ٤ ٦٥ ه برحة دار الملك التي تعرف برحة الحزوب لبيعه بها والتي كانت في زمن المقريزي تعرف برحة الحناء . ولما تكلم المقريزي في الجزء الأوّل من خططه ص ه ٢٤ على ساحل النبل بمدينة معمر ووصل إلى موضع الجامع الجديد الذي أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون قال : وقد شرع خواص السلطان في العارة على شاطئ البحر من قبالة موضع الجامع الجديد إلى المدرسة المعزية . ثم لما تكلم في هذا الجزء على الملذشة ووصل إلى جسر الأفرم قال: إن هذا الجسر في طرف مصر (مصر القديمة) فيا بين المدرسة المعزية وبين رباط الآثار (قرية أثر الني) . وكان الجسر مطلاعل النبل دائما أي أنه كان على حافة شاطئ النبل ، وذكر مؤلف هذا الكتاب بأعلاء إن صاحب الترجمة أنشأ المدرسة المعزية على النبل بمصر .

وأقول يتضح مما ذكر أن هذه المدرسة كانت واقعة على شاطئ النيل وبالبحث تبين أن مكانها اليسوم جامع عابدى بك الشهير بجامع الشيخ وويش المطل على النيل فى آخر شارع مصر القديمة من الجهة الجنوبية . وعرفهذا الجامع باسم أمير اللواء عابدى بك لأنه جدده فى سنة ٧١٠١ ه . ثم اشتهر باسم الشيخ رويش لمجاورته لضريحه الكائن بحارة الحوضة بالجهة الشرقية القبلية من الجامع المذكور .

ه ٢ (٤) هو برهان الدين السنجارى قاضى القضاة أبو محمد الخضر بن الحسن بن علم انشافعي وسيذكره المؤلف في حوادث سنة ٦٨٦ ه .

۲.

وغيرها على سبيل الاختصار ، ولنذكر هنا أيضًا من عاصره من ملوك الأقطار ليعلم الناظر في هـنه الترجمة بأصل جماعة كبيرة من الملوك الآتى ذكرهم في الحوادث، وأيضا بحد مملكة الملك المُعزّ يوم ذاك، وحد تحكّه من البلاد؛ ومع هذاكان له من الماليك والحُشَم والعساكر أضعاف ما لملوك زماننا هذا مع آتساع ممالكهم ، إنتهى، ونذكر أيضا من أمر النار التي كانت بأرض الجماز في أيّام سلطنته في سنة أربع وخسين وستمائة، فنقول:

استهلت سنة أربع و حسين المذكورة والخليفة المستعصم بالله أبو أحمد عبدالله العباسي ببغداد، وسلطان مصر الملك المعيز أيبك التركاني هذا، وسلطان الشام إلى الغرات الملك الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبي ماخلا حماة وحمص والكرك وبلادا أمَر نذكر ملوكها فيا ياتي إن شاه الله تعالى وهم: صاحب حماة الملك المنصود ناصرالدين محد بن محمو بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، وصاحب الكرك والشوبك الملك الممنييت فتح الدين عمر أبن الملك العادل أبي بكر آب الملك الكامل محمد أبن الملك العادل أبي بكر آب الملك الكامل محمد أبن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، وصاحب صهيون و برزيه و بلاطنس الأمير مظفّر الدين عثمان آبن الأمير ناصر المدين منكورس، وصاحب تل باشر والرحبة وتَدْمُ مظفّر الدين عثمان آبن الأمير ناصر المدين منكورس، وصاحب تل باشر والرحبة وتَدْمُ الملك الأشرف مظفّر الدين موسى بن إبراهيم بن شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي . وصاحب ميًا فارقين

 <sup>(</sup>١) كذا ضبطناها فيا سبق نقلا عن معجم البلدان لياقوت وقد ضبطها بالعبارة . وضبطها صاحب
 تقويم البلدان بالعبارة أيضا : (بفتح الصاد المهملة وسكون الها. وضم المثناة التحتية وسكون الواو وبعدها
 نون) . وراجع الحاشية رقم ١ ص ٤٠ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٤١ من الجزء السادس من هذه الطبعة ٠

 <sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٠ ٤ من الجزء السادس من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٤) واجع الحاشية رفم ١ ص ٢٠١ من الجزه الخامس من هذه الطبعة

<sup>(</sup>٥) وابع الحاشية ومم ٤ ص ٣٢٨ من الجزء السادس من هذه الطبعة

وديار بكر وتلك الأعمال الملك الكامل ناصر الدين محمد آبن الملك المظفَّر شهاب الدين غازى بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب ، وصاحب ماردين الملك السعيد إيلغازى الأرتيق، وصاحب إر بل وأعمالها الصاحب تاج الدين بن صلايا العَلْوِيّ من جهة الخليفة، والنائب في حصون الإسماعيلية الثمانية بالشام رضى الدين أبو المعالى، وصاحب المدينة الشريفة – صلوات الله وسلامه على ساكنها – الأمير عن الدين أبو ملك منيف بن شيحة بن قاسم الحُسَيْنيّ ، وصاحب مكّة المشرَّفة – شرقها الله تعالى – الشريف قَتَادَة الحُسَيْنيّ، وصاحب المَن الملك المظفَّر شمس الدين يوسف بن عمر، الشريف قَتَادَة الحُسَيْنيّ، وصاحب المَن الملك المظفَّر شمس الدين يوسف بن عمر،

وأتما ملوك الشرق: فسلطان ما وراء النهر وخُوَارزُم السلطان ركن الدين (٢) وأخوه عِنْ الدين والبلاد بينهما مُنَاصفة ، وهما في طاعة هولاكو ملك التتار .

وأتما أمر النار التي ظهرت بالحجاز قال قاضي المدينة سِنان الحُسَيْنيّ: « لمّا كان ليلة الأربعاء ثالث بُحَادَى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة، ظهر بالمدينة الشريفة

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٧٩ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) هو الصاحب تاج الدير أبو المكارم محسد بن نصر بن يحبي بن على المعروف بابن صلايا نائب الحليفة بيار بل · توفى سنة ٢ ه ٢ ه (عن عبون التواريخ وشذرات الذهب والحوادث الجامعة لابن الفوطى)

<sup>(</sup>٣) سيذكرها المؤلف بتفصيل واف في آخر ترجمة الظاهر بيبرس .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: «شهاب الدين أبو ملك سيف بن شبحة» . والتصويب عن تحقيق النصرة بتلخيص ممالم دار الهجرة للامام زين الدين المراغى (نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥ و الريخ). والنمر يف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة للمافظ حال الدين (نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥ ٩ ٥ تاريخ). وعن تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة للقاضى أبالبقا الممروف بآبن الضياء المكي (نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥ ٧ ٥ تاريخ). والسلوك.

<sup>(</sup>٥) هو ركن الدين قليج أرسلان بن غياث الدين كبخسرو بن علاء الدين كيقباد .

<sup>(</sup>٦) هو عز الدين كيكاوس بن غياث الدين كيخسرو بن علاه الدين كيقباد .

 <sup>(</sup>٧) هو شمس الدين سنان بن عبد الوهاب بن نميلة الحسيني فاضى المدينة (عن عقه الحمان والذيل على الروضتين وعيون التواريخ) .

دوى عظيمُ ثم زَلْزَلَة عظيمة رَجَفْتُ منها المدينةُ والحيطان والسَّقوف ساعة بعد ساعة الى يوم الجمعة خامس الشهر المذكور ظهرت نار عظيمة ، وقد سالت أودية منها بالنّار إلى وادى شَظَا حبث يَسيل الماء، وقد سدّت مسيل شَظَا وما عاد يسيل ، ثم قال : والله لقد طَلَمْنا جماعة بُيْصِرُها فإذا الجبال تسيل نيراناً ، وقد سدّت الحررة فوقفت بعد الحرّة طريق الحاج العراق ، وسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعد ما أشْفَقنا أن تجيء إلينا ، ورجعت تسير في الشرق ، يخرج من وسطها مهود وجبال ما أشْفَقنا أن تجيء إلينا ، ورجعت تسير في الشرق ، يخرج من وسطها مهود وجبال بيران تاكل الحجارة ، كما أحر الله في كتابه العزيز فقال عز من قائل : ﴿ إِنّهَ مَن وَلَا لِهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّه ورجعت إلى الحروم وقد عادت إلى الحرق خامس رجب سنة أربع وحمسين والنار في زيادة ما تغيرت ، وقد عادت إلى الحرق وفي قُرَيْظة طريق الحاج العراق .

وأتما أمرُ النار الكبيرة فهى جبالُ نِيرانِ حُمْر، والأثم الكبيرة النارُ التى سالت النيران منها من عند قُرَيْظَةَ وقد زادت ، وما عاد الناس يَدُرُون أَى شيء ينم بعد ذلك، والله يجعل العاقبة إلى خير؛ وما أقدر أصف هذه النار » . إنتهى كلام القاضى في كتابه .

وقال غيره بعد ما ساق من أمر النار المذكورة عجائبَ نحوًا ثمَّ ذكرناه وأعظمَ الله أن قال : « وقد سال من هـذه النار وادِ يكون مقداُره أربعة فراسخ وعَرْضُه

<sup>(</sup>۱) فى الأصلبن: «خفقت منها المدينة » . و.ا أثبتناه عن الذيل على الروضتين وعقد الجمان وعيد الجمان وعيد الجمان وعيد التجار التجار في المدينة من التجار في المدينة من أما كن بعيدة عنها إلى أن يصل إلى السدّ الذي أحدثه نار الحرّة التي ظهرت فى المدينة (عن تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ، وعن التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ) .

<sup>(</sup>٣) كذا فى عيون التواريخ والذيل على الروضتين وعقد الجمان • وفى الأصلين : « إلى أن وصلت آخره توقفت » • (\$) فى الأصلين : « تأكل الحجارة منها » • (دواية عقد الجمان وعيون التواريخ والذيل على الروضتين : « فها نموذج عما أخر الله تعالى ... الح » •

أربعة أميال وعمقُه قامة ونصفا، وهي تجرى على وجه الأرض، وتخرجُ منها أمهادً وجبالُ صغار تسير على الأرض، وهو صخر يذوب حتى يبقى مثلَ الآنك، فإذا بَمَد صار أسود، وقبل الجمودِ لونُه أحر؛ وقد حصل بسبب هذه النار إقلاعُ عن المعاصى والتقرَّب إلى الله تعالى بالطاعات؛ وخرج أميرُ المدينة عن مظالمَ كثيرة» .

م قال قُطْب الدين في اللّه بل : « ومن كتاب شمس الدين سِنان بن نُميّلة الحُسينية قاضى المدينة إلى بعض أصحابه يصف الزّلِلة إلى أن ذكر قِصّة النار وحكى منها شيئا إلى أن قال : وأشققنا منها وخِفْنَا خوفًا عظيًا ، وطَاعْتُ إلى الأمير وكلّمتُه وقلتُ : قد أحاط بنا العذاب ، إدجِعُ إلى الله! فأعتق كلّ مماليكه ، ورد على جماعة أموالهم ، فلّما فعل هذا قلت له : إهبيط الساعة معنا إلى النبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – فهبّط ، و يثنا ليلة السبت والناسُ جميعُهم والنسوان وأولادهم ، وما بَقِي أحدُلا في النخيل ولا في المدينة إلّا عند رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – وأشفقنا منها وظهر ضوءها إلى أن أبيرت من مكة ، ومن الفلاة جميعها .ثم سال من ذلك نهرٌ من نار وأخذ في وادى أخيلين وسدّ الطريق ثم طلع إلى بَعْرَة الحاج ، وهو بحرُ نار يحرى وفوقه جَمْرٌ يسير إلى أن قطعت الوادى : وادى الشّظًا ، وما عاد يجرى سبلٌ قطّ وفوقه جَمْرٌ يسير إلى أن قطعت الوادى : وادى الشّظًا ، وما عاد يجرى سبلٌ قطّ ولا دُفٌ ، ثمّ ذكر أشياء مهولة من هـذا الجنس إلى أن قال : والشمس والقمر من يوم طلعت النار ما يَظُلُهان إلا كاسِفَيْن ! قال : وأقامت هـذه النار أكثر من شهرين » . وفيها يقول بعضهم :

 <sup>(</sup>١) الآنك : كلة فارسية معناها الرصاص الأسود . وفي الأصلين : «الأزك» وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) كذا وجد مضبوطا بالقلم فى النعريف بما أنست الهجرة ، من معالم دار الهجرة ، وتحقيق النصرة ، بالحاء بتلخبص معالم دار الهجرة ، وفى تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة : «أخيلين» بالحاء المعجمة ، وفى الذيل على الروضتين : « أجلين » بالحجم ، وفى الأصلين : « أحلين » بالحاء المهملة .

ياكاشفَ الضَّرِصَفُمَّاعن جرائمنا \* لقد أحاطت بن يا ربِ بأَسَاءُ
نشكو إليك خُطوبًا لا نُطِيق لها \* حَمْلًا ونحر بها حَقًا أَحقًاءُ
زلازلًا تَخْشَع الصَّم الصِّلابُ لها \* وكيف يَقْوَى على الزّلزال شَمَّاءُ
أقام سبعًا يُرجُّ الأرض فا نصدعت \* عن مَنْظَرٍ منه عينُ الشمس عَشُواءُ
والقصيدة طويلة جَدَّا كُلُها على هذا المُنوال، ولولا خشيةُ الإطالة لذكرنا أمرَ هذه
النار وما وقع منها، فرأينا أنّ الشرح يطول، والمقصود هنا بقيّة ترجمة السلطان
الملك المُعزَّ أَيْبَك .

ولم مات المُعزُّ رثاه سراج الدِّينِ الوَرَّاقِ بقصيدة أولم :

نُقِيمُ عليه مَأْتَكَ بعد مَأْتَم \* وَلَسْفَحُ دَمَعًا دُونُ سَفَح المَقطَّمِ وَلَو أَنّنَا نَبُكِى على قدر فَقُده \* لدُمْنَا عليه نُتِيع الدَّمْع بالدم وسَل طَرْفي يُنهيك عنى أنَّى \* دعوتُ الكرَّى من بعده بالحرَّم ومنها في ذكر ولده الملك المنصور على الله حديد الله المنصور على الله عنه الله عنه الله عنه الله المنصور على الله عنه اله عنه الله المنابع الله عنه اله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه ال

بَى الله بالمنصور ما هدّم الرّدَى \* وإن بناء الله غير مُهَــدّمِ مليكُالورَى بُشْرَى لُمُشْمِر طاعة \* وبُؤْسَى لطاغ فى زمانك مُجْرِم فما للذى قـــدّمتَ من متأخّر \* ولا للذى أخّرتَ من متقــدّم

وَأَيْكَ صوابه كما هو مكتوب، وهو لفظ ترك مركب من كلمتين. فأى هو القمر، وبك أمير، فعنى الآسم باللغة العربية أمير قمر، ولا عِبْرة بالتقديم والتاخير في اللفظ، وأيبك ( بفتح الهمزة وسكون الياء المثناة من تحت وتفخيمهما معا) وبك معروف لا حاجة إلى التعريف به ، إنتهى ،

 <sup>(</sup>۱) فى الأصلين: «لا نليق لها » • والتصويب عن الذيل على الروضتين وعيون التواريخ والسلوك
 للقريزى (ص ٩٩٩) • (۲) فى الأصلين: « عشراً » • وما أثبتناه عن الذيل على الروضتين •
 (٣) هوسراج الدين عمر بن محمد بن حسن الوراق الشاعر المشهور • وسيذكره المؤلف فى حوادث سنة ١٩٥٥هـ

\* \* \*

السنة التي حكم في عرَّمها الملكُ المعظَّم تُوران شاه آبن الملك الصالح نجم الدير. ، ثم في صفر والربيعين منها الملكة شجرة الدَّرْأَمَّ خَليل الصالحية ، ثمّ في باقيها الملك المعِزَّ أَيْبَك صاحب الترجمة، ومعه الملك الأشرف مظفَّر الدين موسى، والعُمَّدة في ذلك على المُعزَّ هذا، وهي سنة ثمان وأربعين وسمَّائة .

فيها كانت كَسْرُةُ الفِرنج على دِمْياط وقُبِض على الفرنسيس كما تقدّم . وفيها قُتِل الملك المعظّم تُوران شاه، وقد مرّ أيضا .

وفيها كانت الوقعة بين الملك الناصر صلاح الدين يوسف وبين الملك المُعرِّ هذا .
وفيها جَّج طائفةٌ من العراق، ولم يَحُج أحد من الشام ولا مصر فى هذه السنة .
وفيها ثارت الحُند ببغداد لقطع أرزاقهم . وكلّ ذلك كان من عمل الوزير آبن العَلْقيميّ الرافضيّ ، فإنّه كان حريصا على زوال دولة بنى العبّاس ونقلها إلى العَلَوِييّن ، وكان يُرسل إلى التتّار فى السرّ والخليفة المستعصم لا يطّلع على باطن الأمور .

وفيها لمَّ فرغوا من حرب دِمْياط وتفرق أهلها نقلوا أخشاب بيوتهم وأبوابهم (٢) منها وتركوها خاوية على عروشها، ثم نُييت بعد ذلك بُليَدة بالقرب منها تسمَّى المنشية. وكان سور دمْياط من أحسن الأسوار .

(۱) هو محمد بن محمد بن على الوزير الكبير مؤيد الدين أبو طالب العلقمى البندادى الرافضى وزير المستعصم بالله . توفى سنة ٢٥ ه ه ، كافى شدرات الذهب ، والحوادث الجامسة لابن الفوطى ، وقلادة النحر في وفيات أعيان الدهر لأبي محمد محمد الطيب (نسخة مأخوذة بالتصدوير الشمسى ثلاثة أجزاه في سنة مجلدات محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٦٧ تاريخ) ، أرفى سنة ٧٥ ه هافى المهل الصافى وفوات الوفيات لأبن شاكر . (٢) هي بذاتها مدينة دمياط الحالية حيث أنشأها السكان بجوار دمياط القديمة وأنتقلوا بالها وسهوها المنشية ، لأنها في عرفهم حديثة بالنسبة إلى دمياط القديمة ، ولكن المغرافين احتفظوا باسم دمياط إلى اليوم ، لأن المنشبة المستجدة تجاور أطلال المدينة القديمة . ويؤيد ذلك ما ورد في تكذب السلوك للقريزي (ج ١ ص ٣٧٣) .

وفيها تُوفِيها تُوفِين الحافظية عتيقة الملك العادل أبى بكر بن أيوب، سميت الحافظية لأنها رَبِّت الملك الحافظ صاحب [قاعة] جَعْبَر، وكانت آمرأة عاقلة صالحة، وكانت مدة حبس الملك المغيث ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب بدمشق تُهيًّ له الأطعمة والأشربة وتبعث له النياب، فحقد عليها الملك الصالح إسماعيل فصادرها وأخذ منها أموالاً عظيمة، يقال: إنّه أخذ منها أربعائة صندوق، ولها تربة ومسجد ووقفت عليهما أوقافا .

وفيها قُتِل الأمير شمس الدين اؤلؤ بن عبد الله مقدَّم عسكر حلّب، وهو الذي قتلته الماليك الصالحيّة في الوقعة التي كانت بين الناصر والمُعِزَّ صاحب الترجمة، وكان أميرًا شجاعا مقداما زاهدا مدبِّرا عظيم الشان، وكان فيه قوّة وباس غير أنه كان مستخفًّا بالماليك، ويقول: كلَّ عشرة من الماليك في مقابلة كُرِّيّ، ولا ذال يُمعِن في ذلك حتى كانت منيته بايدى الماليك الصالحيّة كما تقدّم ذكره .

وفيها تُوفّ أبو الحسن المُتطبّب و زير الملك الصالح إسماعيل، وهو الذي كان السبب زوال مُلك مخدومه، فإنه كان سي السّيرة كثير الظلم قليل الحير، وكان يتستر بالإسلام، وكان يُرَمَى في دينه بعظائم ؛ وقيل : إنه كان أوّلاً سامرياً فلم يحسن إسلامه ، وظهر له بعد موته من الأموال والجواهر والتّحف والذخائر مالا يوجد في خزائن الخلفاء، وأقاموا ينقُلُونه مدّة سنين ، وقيمة ما ظهر له غير ما ذهب عند الناس ثلاثة آلاف ألف دينار ؛ ووُجِد له عشرة آلاف مجسلًد من الكتب النفيسة والخطوط المنسوبة ، قال الشيخ إسماعيل [بن على] الكوراني يوماً وقد زاره الوزير () في الأصلين وزمة الآنام : « أرغون » . وما أثبناه عن ناريخ الإسلام الذهبي وعقد الجان

 <sup>(</sup>١) ق الاصلين ورّهه الانام: ﴿ (١/ وَعَوْنَ ﴾ . (ما ابتداء عن الريخ الرسلام بستني وحد الجان وشدرات الذهب وعقد الجمان وشدرات الذهب وعقد الجمان وعيون النواريخ .
 (٣) راجع ما كتب عنه في الحاشية رقم ١ ص ٣٤٩ من الجمر السادس من هذه الطبعة .
 (٤) تقدّمت وفاته سنة ١٤٤ هفيمن نقل المؤلف وفاتهم عن الذهبي .

المذكور: لو بَقِيتَ على دِينك كان أصلح لأنَّك تتمسَّك بدِين في الجملة ؛ وأمَّا الآن فأنت مُذَبْذَب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء!.

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوُفِي الإمام أبو مجد إبراهيم بن محود بن سالم بن الخير في شهر ربيع الاخر، وله خمس وثمانون سنة ، والحافظ شمس الدين يوسف بن خليل الدِّمَشق الاَدَمِيّ بحلب في جُمَادَى الاخرة ، وله ثلاث وتسعون سنة ، والقاضى أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الحباب التَّمِيميّ السَّعْدِيّ ، وله سبع وثمانون سنة في شهر رمضان ، والمحدّث أبو محمد عبد الوهاب ابن رواح ، واسمه ظافر بن على بن فتوح القرشيّ المالكيّ ، وله أربع وتسعون سنة ، وأبو المنصور مظفّر بن عبد الملك بن الفُوِّيّ المالكيّ ، ونائب الملك الناصر الأمير شمس الدين لؤلؤ قُتِل في جماعة في الوقعة الكائنة بين المصريّين والشامييّن ،

أصر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمس أذرع وأربع أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا و إصبعان .



السنة الثانية من ولاية السلطان الملك المُعِزّ أَيْبَكَ الصَّالَحَى النَّجْمِيّ التُّرَكَالِيّ على مصر، وهي سنة تسع وأربعين وستمائة .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « ابن الحر» · والتصويب عن تاريخ الإسلام للذهبي وشذرات الذهب وشرح القصيدة اللامية فى التاريخ : القصيدة اللامية فى التاريخ : « ابن الجماب » بالجم · وراجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٩٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الوهاب من ظافر بن على بن إبراهيم رشيد الدين بن رواح كما فى تاريخ الإسلام وشذرات المذهب والسلوك .

۲.

فيها عاد الملك الناصر صلاح الدين يوسف من غَزّة إلى دِمَشق، وأرسل المُعِزُّ (١) عسكر مصر فنزل إلى غزّة والساحل، ثم عادوا إلى القاهرة .

وفيها أيضا أخذ الملك المُغيث آبن الملك العادل آب الملك الكامل الكرّك والشّوبَك، أعطاه إيّاهما الخادم، ولمّا سمِ عالملك المعزّبذلك جهّز الأمير فارس الدين أقطاى الحمدد في ألف فارس إلى غَزّة .

وفيها نقلوا تابوت الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى تربته بالق هرة ببين القصرين، وليس الأمراء ثياب العَزاء وناحوا عليه ببين القصرين، وتصدّقت جاريته شجرة الدّر في ذلك اليوم بمال عظم .

(ع) مراه (عن الترك ومياط وحملوا آلاتها إلى مصر وأخربوا الجزيرة (أعنى الروضة) وأخلوها .

وفيها كثر الظلم بالديار المصرية وعظُم الجَوْر والمصادرات لكلّ أحد حتى أخذوا مال الأوقاف ومال الأيتام على نيّة القَرْض، ومن أر باب الصنائع كالأطباء (١) والشهود .

 <sup>(</sup>١) عبارة نزهة الأنام: « فيها عاد الملك الناصر يوسف من غزة إلى دمشق وجا. عسكر مصر فنزل
 غزة والساحل ونابلس وحكموا البسلاد على الشريعة وجهز الملك الناصر صلاح الدين عسكره وجا. ته نجدة
 وساروا إلى غزة فعاد الترك إلى مصر راجعين الخ» . وقريب من هذا عبارة مرآة الزمان وعيون التواريخ.

 <sup>(</sup>۲) هو بدر الدين الصوابي الصالحي نائب الملك الصالح نجم الدين . راجع حوادث سنة ٦٣٨ ه من
 الحزه السادس من هذه الطبعة ، وتاريخ أبي الفدا في حوادث السنة .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣١٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) في نزُّهة الأنام وعيون التواريخ : «ونقلوا أهلها إلى مصر» ·

 <sup>(</sup>٥) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٧٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>r) هــذه الفظة لا يُحتملها السياق . ولم نعثر على هــذا الخبر في المصادر التي تحت أيدينا وعبارة نزهة الأنام : «وفيها أحدث بمصر ظلامات كثيرة على الرعية وذلك باشارة الأسعد الفائزي» . ولم يأت فيه بالعبارة الأخيرة منه .

7 2

وفيها تُوُقِّى الفقيه بهاء الدين على بن هَبة الله بن سَلَامة بن الجُمَّيْزي ، كان إمامًا فأضَّلا عارفا بمذهب الشافعيُّ ديِّنا ، وكان يخالط الملوك . ولمَّ حجَّ قَبِل هدية صاحب اليمن فأعرض عنه الملك الصالح نجم الدين أيُّوب لذلك . وكانت وفاته في ذي الحجة بمصر، ودُفِن بالقرافة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها تُوفي الإمام عبد الظاهر ابن نَشُوان السُّعْدَى المقرئ النحوي الضرير في جُمادي الأولى . وأبو نصر عبد العزيز ابن يحيى بن الزبيـــدى"، وله تسع وتمانون سنة . والإمام أبو المظفَّر محمد بن مُقْبِل ابن فِتْيَانَ النُّهْرَوَانِيَّ بن المُّنِّيِّ في جُمَادى الآخرة . وأبو نصرالأعزُّ بن فَضائل ببغداد في رجب . والأمير الصاحب حمال الدين يحيي بن عيسي المصري أبن مطروح الأديب . وأبو القاسم عيسي بن أبي الحـرم مَكَّى بن حسين العـامري المصري المقرئ في شــوّال . والإمام أبو محــد عبد الخالق بن الأنجب بن المعمَّر النَّشْتَبُرْيَ بماردِين في ذي ألجِحة . والإِمام العلامة بهاء الدين أبو الحسن على بن هِبَــة الله بن سَلَامة بن الجُمَّايْزِيّ في ذي الجِّجة، وله تسعون سنة وأُسبوعان . والفقيه عُبيد الله بن عاصم خطيب رُنْدَة، وله سبع وثمــانون سنة .

 أمر النيل في هــذه السنة — المــاء القديم خمس أذرع وعشرون إصبعا . مبلغ الزيادة ثمانيَ عشرةَ ذراعا وبمانيَ عشرةَ إصبعا .

<sup>(</sup>١) في تاريخ الإسسلام للذهبي وشذرات الذهب وغاية النباية : ﴿ ابن نشوان الجذامي ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين وتاريخ الإسلام وشذرات الذهب . وفي غاية النهاية وشرح القصيدة اللاميــة في التاريخ : « عيسي بن أبي الحزم » بالزاي المعجمة · (٣) في الأصلين : ﴿ النَّسْرَى ﴾ وهو تحريفُ . وتصحيحه عن المشتبه في أسماء الرجال للذهبي وتاريخ الإسلام ومعجم البلدان. والنشتبري : نسبة الى نشتبرى ، قرية كبيرة ذات نخل و بساتين تختلط بساتينها ببساتين شهرابان في طريق خواسان من نواحي (٤) فى الأصلين : «عبد الله» · والنصويب عن تاريخ الإسلام وشرح القصيدة اللامية ىغداد . (٥) رندة: حصن من حصون الأندلس بين إشبيلية ومالقة . في التاريخ .

\* + \*

السنة الثالثة من ولاية الملك المُعِزّ أَيْبَكَ التُّرَّكُمَا فِي على مصر، وهي سنة خمسين وستّمائة .

فيها وصلت التّار إلى الجزيرة ونهبوا ديار بكر ومَيّافارِقين ، وجاءوا إلى رأس (٢)
عَيْن وسَرُوجِ وغيرها، وقتلوا زيادةً على عشرة آلافإنسان، وصادفوا قافلةً خرجت من حرّان تقصد بغداد ، فأخذوا منها أموالًا عظيمة : منها سمّائة حمل سكرمصرى وسمّائة الف دينار ، قاله أبو المظفّر في مرآة الزمان، قال : وقتلوا الشيوخ والعجائز وساقوا من النساء والصّبيان ما أرادوا ، ثم رجعوا إلى خِلاط ، وقطع أهلُ الشرق الفُراتَ وخاض الناسُ في القَتْلَى من دُنيسِر إلى الفرات ، قال بعض التّجار : عددتُ على جَسْر بين حَرّان ورأس عين في مكان واحد ثلّمائة وثمانين قتيلًا من المسلمين ، ثم قُتل ملك التتاركشلوخان .

وفيها مُج بالناس من بغداد بعد أن كان بطَل الج منذ عشر سنين من سنة مات الخليفة المستنصر .

وفيها قدِم الشيخ نجم الدين البَادَرَانِي رسولا من الخليفة وأصلح بين المُعزّ أيبك صاحب الترجمة و بين الناصر يوسف ، وقد تقدّم ذلك ، وكان كلّ واحد من ه الطائفتين قد سَمْ وضرس من الحرب، وسكنت الفتنةُ بين الملوك واستراح الناس .

<sup>(</sup>۱) واجع الحاشية رقم ۱ ص ۲۸۲ من الجزء الثالث من هذه الطبعة . (۲) واجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۱۳ من الجزء الثالث من هذه الطبعة . (۲) واجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۱۳ من الجزء المجامس من هدفه الطبعة . (٤) واجع الحلام عليها في الجزء الثالث من هدفه الطبعة . (٤) واجع الكلام عليها في الجزء الثالث من هدفه الطبعة ص ۲۷۸٬۴۳۰ (٥) دنيسر: بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ما ردين بينهما فرسخان (عن معجم البلدان لياقوت) . (۲) في الأصلين هنا : «بدر الدين» . والتصويب عما تقدم ذكره للولف في ترجمة المعز وتزهة الأنام وعيون التواديخ ، وراجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۲ من هذا الجزء . (٧) يلاحظ أن استعال هذا الفعل لايناسب المقام هنا و إن كان المراد واضحا .

وفيها تُوفَى العلامة رضى الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حمد بن الحسن بن حمد بن الحسن بن حمد بن على القرر المنافري المنافري الأصل الحيندي اللاهوري المولد البغدادي الوفاة المحدّث الفقيه الحنفي اللغوى الإمام صاحب التصانيف، ولد بمنية البغور في عاشر صفر سنة سبع وسبعين وخمسائة ونشأ بغزنة، ودخل بغداد فسمع الكثير في عدة بلاد ورحل وكان إليه المنتهى في علم العربية واللغة، وصنف كاب «مجمع البحرين» في اللغة، آثنا عشر مجلّدا، وكتاب «العباب الزاخر» في اللغة أيضا عشرون مجلدا، وأشياء غير ذلك، قال الحافظ الدّمياطي : وكان شيخا صَدُوقاً عنوا عن فضول الكلام إماما في اللغة والفقه والحديث ؛ قرأتُ عليه يوم الأربعاء وتُوفي ليلة الجمعة تاسع عشر شعبان ، وحضرتُ دفنه بداره بالحريم الطاهري ببغداد، ثم ترجمه الدمياطي ترجمة طويلة وأثني على علمه وفضله ودينه ، الطاهري ببغداد، ثم ترجمه الدمياطي ترجمة طويلة وأثني على علمه وفضله ودينه ، وفيها تُوفي الشيخ شمس الدين محمد بن سعد [بن عبد الله بن سعد بن مُقلع بن هبة الله] الكاتب المقديسي نشأ بقاسيون على الخير والصلاح وقرأ النعو والعربية وسمع الحديث الكثير، وبَرَع في الأدب ، وكان دينا حسن الخط وكتب الملك وسمع الحديث الكاتب المقديس والماك الناصر داود ، ومن شعره :

<sup>(</sup>١) الصاغانى : نسبة إلى الصاغانيان ( بفتح الصاد المهملة والغين المعجمة وألف ونون ومثناة تحتية ونون في الآخر) مدينة فيا وراء النهرفتحها قتيبة بن مسلم الباهل فى خلافة عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>۲) نسبة الى لاهوروهى حاضرة إقليم بنجاب ببلاد الهند فتحها محود الغزنوى سنة ١٠١٣ = ٤٠٤ هوكي يقال فيها لاهوروهي حاضرة إقليم بنجاب ببلاد الهند فتحها محود الغزنوى سنة ١٠١٣ هو بينهما هاه وكي يقال فيها لاهور كماجور، يقال أيضا لهور بواوين . (٣) غزنة هي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان وهي الحدّ بين غراسان والهند وهي هكذا ينطق بها العامة والعلماء ينطقونها غزنين و يعربونها في طرف خراسان وهي الحدّ بين غراسان والهند وهي هكذا ينطق بها العامة والعلماء ينطقونها غزنين و يعربونها في طرف خراسان وهي الحدّ الميافل أبو أحد وأبو محمد شرف الدين . (عن تذكرة الحفاظ والدرد الكامنة وشذرات الذهب والمنهل العراف أبو أحد وأبو محمد شرف الدين . (عن تذكرة الحفاظ والدرد الكامنة وشذرات الذهب والمنهل العرف المؤلف في حوادت ٥٠٠ه. (ه) الحريم الطاهري : دار محمد بن عبد الله بن طاهر في الجانب الغربي من بغداد . وراجع الحاشية رقم ٥ ص ١٢٦ من الجزء الثالث من هذه الطبعة .

لنا بقدوم طلعتك الهناء \* وللأعداء وَ يُحَهم الفَناء وَ يَحْمهم الفَناء وَ يَحْمهم الفَلَاء وَ يَحْمهم الفَلَاء وَ وَمِحْمِن فَكنتَ شِبْهَ الفيث وانى \* بلادًا قسد أُحِل بها الظّاء ويعجبني في هذا المعنى قولُ القائل ولم أُدر لَمْن هو:

قدومُك أشهى من زُلالٍ على ظلا \* وأحسن من نيسل المُنَى في المآربِ حكى النيتَ من نيسل المُنَى في المآربِ حكى النيتَ من كلّ جانبِ وأَطْلِع فيها النبتَ من كلّ جانبِ وفيها تُوفّى الأمير الصاحب جمال الدين أبو الحسين يحيى بن عيسى بن إبراهيم ابن الحسين بن على بن حسزة بن إبراهيم بن الحسين بن مطروح ، كان أصله من صعيد مصر، وولد به ونشأ هناك، ثم قدم القاهرة واستغل و بَرَعَ في الأدب والكتابة

وَآتَصِل بَخدمة الملك الصالح نجم الدين أيّوب ، قال أبو المَظَفَّر : كان فاضلَّا كيِّساً شاعرًا ، ومن شعره لمَّا فتح الناصرُ داود بُرْجَ داود بالقُدْس، قال :

المسجد الأقصى له عادة \* سارت فصارت مثلاً سائراً إذا غدا للكفر مستوطئاً \* أن يبعث الله له ناصرا فناصب رُ طهره أولاً \* وناصب طهره آخرا

قال: وتوفى فى شعبان ودفن بسارية بالقرافة وكانت له أخبار عظيمة، وكان قد دخل بين الخُوارَزْمِيّة والصالح أيوب، واستنابه أيوب بالشام وليس ثياب الجند وماكانت تليق به. ثم غضب عليه الصالح وأعرض عنه إلى أن مات، فأقام خاملاً

<sup>(</sup>١) هو الذي تقسد من وفاته فيمن ذكر الذهبي وفاتهم في السسنة المساضية ووافق الذهبي في ذلك النظمان وعيون النواريخ وشذوات الذهب وزهة الأنام .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصلين: « ابن الحسن» • والنصو يب عن المصادر عينها • .

<sup>(</sup>٣) في شذرات الذهب وابن خلكان وناريخ الإسلام : «وكانت ولادته بأسيوط» .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصلين : «وصارت» . وما أثبتناه عن ديوانه ومرآة الزمان .

<sup>(</sup>ه) في ابن خلكان والمنهل الصافى : « ودفن بسفح جبل المقطم » .

إلى أن مات . وقد كان جَوَادًا ذا مُروءة متعصَّبًا سمحا حلما حسن الظنَّ بالفقراء عارفا فاضلا . انتهى كلام أبي المظفِّر . قلت : وديوان شعره مشهور . ومن شعره القصيدة المشهورة:

هي رامة فُسُدُوا يَمِن الوادي \* وَذُرُوا السيوف تَقَرّ في الأغساد وحَذارِ من لحَظَات أعين عينها ، فلكم صَرَعْنَ بها من الاساد مَن كان منكم واثقا بفــؤاده \* فهنــاك ما أنا واثق بفؤادى يا صاحبًى ولى بَجْرِعاء الِحْمَى \* قلبُ أسيرُ ماله مر. ﴿ فادى سلبتُ منَّى يوم بانوا مُقللةً \* مكحولةً أجفانهـ بسواد وَبَحَىٰ مَنَ أَنَا فِي هُــواهُ سِيتُ \* عَيْنُ عَلِي الْعُشَّاقُ بِالْمُرْصَادِ وأغنَّ مسْكِيِّ اللَّمَى معسولَه \* لولا الرفيب بلغتُ منه مرادى كيف السبيلُ إلى وصال عجب . ما بين بيض ظُبًا وسُمْر صعاد في بيت شَعْر نازل من شعره \* فالحسن منه عاكفٌ في بادى حرسوا مُهَفَّهَفَ قَدُّه بِمُثَّقِفِ \* فتشابه المَّيَّاسُ بالمَّيَّادِ قالت لنا ألفُ العدار بخدم من مرسمه شفاء الصادى

وهى أطول من ذلك آختصرتُهــا خوفَ الإطالة . ويعجبني قصـــيدة الجُنْزار في مدح أن مطروح هذا . أذكر غَزَل :

هــو ذا الرُّبعُ ولى نفسُ مِشُولَةً • فاحيِسَ الركبُ عَسَى أَفْضَى حقوقَةً فَقَبَيْحُ بِيَ فِي شَرْعِ الْمَسْوَى \* بِعَسْدِ ذَاكَ البِّرِ أَنْ أَرْضَى عُقُوفَةً

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين : د حسن النظر » . والتصحيح عن مرآة الزمان .

ه ولحى من أنا في هواه ميت ... (٢) رواية ديوانه :

 <sup>(</sup>٣) هو جمال الدين أبو الحسين يحيى بن عبـــد العظيم بن يحي بن محـــد بن على المعروف بالجزار . (٤) في الأصلين : ﴿ حَيَّ أَنْضَى ... إلخ » • وسيذكره المؤلف في حوادث سنة ٩٧٩ ه . (a) في الأصلن: «أن أقضي» • وما أثبتناه عن الن خلكان • وما أثبتناه عن ابن خلكان .

لستُ أَنْسَى فِيه لِيلاتِ مضت \* مع مَن أَهْوَى وساعاتِ أنيقة والن أَضْعَى جَازًا بعدهم \* فغرامى فيه مازال حقيقة يا صديق والكريم الحُرُ في \* مثل هذا الوقت لا يَنْسَى صديقة ضع يدًا منك على قلبى عَسَى \* أن تهدّى بين جَنْبى خُفُوقة فاض دمى مُذُ رأى ربع الهوى \* ولكم فاض وقد شام بُرُوقة نفيد اللؤلؤ من أدممه \* فغدا ينثر في التَّرْبِ عَقِيقَه قف [مى] واستوقف الركب فإن \* لم يقف فا تُركه محضى وطريقة فهى أرضٌ قلما يلحقها \* آمِلُ والرَّحْبُ لم أعَدَم لحُوقة طالما استَجْلَتُ في أرجابها \* من يَتِيهُ البدر إذْ يُدْعَى شقيقة في فضح الورد آحرارًا خده \* وتود الحمر لو تُشيه ريقه في في المن خَلِق لم يزل \* والمعالى بابن مطروح خليقه في اله بيتان ضمنهما بيت المتنبي الذي هو أول قصيدته ، وهو:

تذكَّرَتُ ما بين العُـذَيْب و بارِق \* عَجَـنَرٌ عوالين وَجُـرَى السوابقِ فقال آن مطروح مضمًّنا :

إذا ماسقانى ريقَه وهو باسمٌ \* تذكَّرُتُ ما بين العُـذَيْبِ وبارقِ ويُذْكِرُنى من قَـدُه ومـدامعى \* تَجَـرٌ عوالينا وتَجـرَى السوابقِ

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها تُوُفّى أبو البركات، هبة الله ابن محمد بن الحُسَين [ المعروف بآ ] بن الواعظ المَقْدِسِيّ ثم الإسكندرانيّ عن إحدى

<sup>(</sup>١) التكلة عن ابن خلكان · (٢) في الأصلين : « يمضى في طريقه » · وما أثبتناه عن

ابن خلكان . (٣) زيادة عن تاريخ الإسلام .

(۱) م (۲) وثمانين سنة . وأبوالقاسم يحيى بن أبي السعود [نصر] بن قميرة التاجر في جمادى الأولى ، وله خمس وثمانون سنة . والعلامة أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن العَدوى العُمَرى" الصَّغَانِيّ النحوى" اللغوى" . والأديب شمس الدين محمد بن سعد بن عبدالله المَقَدسي" المحمد بن المُفَرِّج بن على [ بن المَقَد بن على [ بن مَنْ المَدَ أَنَّ عَدُلُ فَي ذَى القعدة .

أمر النيل ف هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وسبع أصابع. مبلغ الزيادة ثمانى عشرة وسبع عشرة إصبعا .

\*\*+

السنة الرابعة من ولاية الملك المُمِزِّ أَيْبَك الصالِحيِّ النَّجْميِّ التَّرْكَانِيُّ على مصر، وهي سنة إحدى وخسين وستمائة .

فيها كانت الوقفة الجمعة .

وفيها عظم بمصر أمرُ الأميرفارس الدين أقطاى الجَمَدَار ورُشِّع للسلطنة، وكان من حزبه من خُشْدَاشِيّه بِيَرْس البُنْدُقْدَارِى"، وبَلَبان الرِّشِيدى"، وسُنْقُر الرَّوى، وسُنْقُر الرَّوى، وسُنْقُر الأشقر، وصار الملك المُعِزَّ في خوف. وقد تقدّم ذكر هذه الحكاية في ترجمة المُعزَّ.

وفيها كان النسلاء بمكَّة المشرَّفة ، وأبيع فيها الشَّرْبَةُ الماء بدرهم ، والشاة . باربعين درهما .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن شذرات الذهب والسلوك . (٢) كذا فى شذارات الذهب والوافى بالوفيات للصفدى وتاريخ الإسلام للذهبى والقصيدة اللامية فى التاريخ والسلوك . وقد ضبط فى الموافى بالقلم( بضم القاف وفتح الميم) . وفى الأصلين: «ابن نهيرة» . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : ﴿ أَبِنِ الفرجِ ﴾ • وما أثبتناه عن شذرات المذهب وتاريخ الإسلام للذهبي •

 <sup>(</sup>٤) التكلة عن تاريخ الإسلام للذهبي .
 (٥) في الأصلين : « وسنقر الأعسر » .
 وما أثبتنا عن المنهل الصافي وما تقدم ذكره الؤلف في ترجعة المعزاييك .

وفيها تُوُفِّى الشيخ الإمام سعد الدين محمد بن المؤيد [ بن عبد الله بن على ] بن حَمَّو يه آبن عم شيخ الشيوخ صَدْرالدين ، مات بخُواسان ، وكان زاهدا عابدا دينامتكلما في الحقيقة ، وله مجاهدات ورياضات ، وقدم الشام وجَج وسكى يدمشق ، ثم عاد إلى الشرق بعد أن آفتقر بالشام ، وآجتمع بملك التّنار فاحسن به الظنّ وأعطاه مالا كثيرا ، وأسلم على يده خلق كثير من التّنار ، وبنى هناك خانقاه وتُرْبة إلى جانبها ، وأقام يتعبّد ، وكان له قبول عظيم هناك — رحمه الله تعالى — .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها تُوفَى أبو البَقَاء صالح بن شُجَاع بن محمد بن سيّدهم المُدْلِحِيّ الحَيّاط في المحرّم ، وسِبْط السَّلْفِيّ أبو القاسم عبدالرحمن بن أبى الحَرَم مَكَّى بن عبدالرحمن الطّرابُلُسِيّ الإسكندرانيّ في شوّال عن الحدى وثمانين سنة ، وأبو محمد عبد القادر بن حسين [ بن محمد بن جَمِيل] البَّندنيجيّ البَواب آخر من رَوى عن عبد الحق اليُوسُفِيّ .

\$أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم خمس أذرع وتماني أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وسبع عشرة إصبعا .

**+** +

السنة الخامسة من ولاية الملك المُعِزَّ أَيْبَك الصالِحَىِّ النَّجْمِيِّ التَّرْكَانِيِّ على مصر؛ وهي سنة آثنتن وخمسن وسيائة .

 <sup>(</sup>١) التكلة عن المنهل الصافى وشذارات الذهب ، وذكر فيها أن وفاته كانت سنة ، ٦٥ م .

<sup>(</sup>٢) هو صدر الدين محمد بن عمر بن على بن محمد بن حمو يه الجو ينى . تقدّمت وفاته سنة ٧٦٧ ه .

<sup>(</sup>٣) في عقد الجمان وتزهة الأنام « وقدم مصر ... الح » .

<sup>(</sup>٤) هوأحمد بن محمد بن أحمد الحافظ أبوطاهر . تقدّمت وفائه سنة ٧٧٥ ه .

 <sup>(</sup>٥) الزيادة عن نزهة الأنام .
 (٦) هو أبو الحسين عبد الحق بن عبد الحالق اليوسفي وقد ذكر المؤلف وفاته في حوادث سنة ٥٧٥ ه فيدن نقل وفاتهم عن الذهبي .

فيها وصلت الأخبار من مَكَة بأنّ نارًا ظهرت في أرض عَدَن في بعض جبالها، بحيث يطير شررُها إلى البحر في الليل، ويصعَدُ منها دُخَان عظيمٌ في النهار، فما شكُوا أنّها النار التي ذكر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنّها تظهر في آخر الزمان . فتاب الناس وأقلعوا عمّا كانوا عليه من المظالم والفساد، وشرعوا في أفعال الخير والصدقات .

قلت : وقد تقُدَّم ذكر هذه النار بأوسع من هذا فى ترجمة الملك المعزّ هذا .
وفيها وصلت الأخبار من الغرب بآستيلاء إنسان على إفريقيّة وآدعى أنّه خليفة،
(٣)
وتلقَّب بالمستنصر ، وخُطِب له فى تلك النواحى، وأظهر العدل و بنى بُرْجا وأجلس
الوزير والقاضى والمحتسب بين يديه يحكون بين الناس، وأحبته الرعيّة وَتم أمرُه ،

وفيها تُوفّى الإمام عبد الحميد بن عيسى الخُسرُ وشَاهِى . كان إماما فاضلا فى فنون، وصحب الفخر الرازى آبن خَطيب الرَّى ، وأقام عند الملك الناصر داود سنين كثيرة بدمشق والكَرَك ، وكان متواضعا كبير القدر كثير الإحسان ، مات بدمشق ودفن بقاسِيون فى تربة المعظم عيسى .

<sup>(</sup>١) عدن : أهم مينا ، في جنّوب بلاد العرب ، تبعد عن باب المندب زها ، مائة ميل وخمسة ، وهي قلعة حصينة تشبه جبل طارق في الغرب ، دخلت في حوزة الانجليز سنة ١٨٣٩م واستعملت مستودعا للفحم لتموين البواخر الانجليزية ، وقد تضاعفت أهميتها بعد فتح قناة السويس ومرور البواخر بالبحر الأحمر ، وهي فوق ذلك مرفأ تجارى لحاصلات بلاد العرب الصمغ والبن وغيرها [القاموس الجغراف طبع لندن سنة ١٩٠٥م] . (٢) يلاحظ أن النار التي تقدّم ذكرها المؤلف في ترجمة المعزأيبك هي النار التي ظهرت بالمدينة سنة ١٩٥٩ هو ليست بالنار التي ظهرت بعدن . (٣) هو المستنصر بالله أمير المؤمنين عمد بن إبي زكريا يحيى الحفصي صاحب تونس تولى بعد وفاة أبيه سنة ١٩٥٧ هو دخل في بيعته شرق الأندلس ، واستفزوه للجهاد ضد الفرنج ، ثم بايع له شريف مكة بالخلافة سنة ١٩٥٢ هو خطب له بمكة ، وفي أيامه تحقولت الحمد الفرنج ، ثم بايع له شريف مكة بالخلافة سنة ١٩٥٢ هو خطب له بمكة ، وفي أيامه تحقولت الحمد الفرنج ، ثم بايع له شريف مكة بالخلافة سنة ١٩٥٢ هو خطب له بمكة ، لويس أ اسع ملك فرنسا سنة ١٩٢٨ هو آنتهت بموت لويس الناسع المعروف عند العرب بالفرنسيس وقد توفى لويس أ اسع ملك فرنسا سنة ١٩٢٨ وأنتهت بموت لويس الناسع المعروف عند العرب بالفرنسيس وقد توفى طبع الجزائر سنة ١٩٢٩ هم ١٩٨٤ م بعناية المستشرق البارول رسلان] . (٤) الخسروشاهي : سنة بالمخسروشاه ، فرية من قرى تبريز ، بينهما سنة فراسخ . (عن طبقات الشافعية ومعجم البلدان اليافوت) ، ناب غلبة المناسة فراسخ . (عن طبقات الشافعية ومعجم البلدان الوقوت) .

وفيها تُوفّى الشيخ الإمام العلامة مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله (۱)
[ابن أبى القاسم الخضر بن مجمد بن على] بن تَيْمِيّة الحَرّانى الحَـنْبَلَى جَد الشيخ يَقِى الدين ابن تَيْمِيّة . وُلِد فى حدود سنة تسعين وخمسائة وتفقه فى صغره على عمّه الخطيب الدين؛ وسمع الكثير و رحل البلاد و برع فى الحديث والفقه وغيره ، ودرّس وأفتى وأنتفع به الطلبة ، ومات يوم الفطر بحرّان .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي سديد [ الدين ]
أبو محمد مَثّى [ بن أبي الغنائم ] بن المدلم إبن مَثّى ] بن طّان القيسي في صفر ،
وله تسع وثمانون سنة ، والرشيد إسماعيل بن أحمد بن الحسين العراق الحنبل عن نيف وثمانين سنة في بُحَادي الأولى ، والمفتى كال الدين أبو سالم محمد بن طلحة النّصيبي بحلب عن سبعين مسنة ، وأبو البقاء محمد بن على بن بقاء [ بن ] السباك ، والعلامة مجمد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ان تُسِميّة بحَرّان يوم الفطر عن آفتين وستين سنة ، وأبو الغيث فرج [ بن عبد الله ] الحَبَشِيّة فتي أبي جعفر القُرْطُبي في شؤال ، والإمام شمس الدين عبد الحميد بن عيسي الحكيثر وستين سنة ، وأبو الغيث فرج [ بن عبد الله ] الحكيش في أبي جعفر القُرْطُبي في شؤال ، والإمام شمس الدين عبد الحميد بن عيسي الحكيثر وستين سنة ، وأبو العزائم عيسي بن سكرمة بن سالم الحياط بحرّان في أواخر السنة ، وله مائة وسنة ، والفارس أقطاى مقدّم البحرية ، قتله المُعزّ بمصر ، و

<sup>(1)</sup> زيادة من شذرات الذهب وغاية النهاية والمنهل الصاف . (٢) هو تن الدين أبوالعباس أحد بن عبد الحلام بن عبد الله بن تيمية ، سيلكره المؤلف في حوادث سنة ٢٦٨ ه . (٣) في الأصلين : «في حدود سبعين وخميائة» ، والتصويب من غاية النهاية وشدرات الذهب والمنهل الصافي وما يضهم من عبارة السلوك . (٤) في الأصلين هنا : «من الدين» ، والتصويب من مختصر طبقات المنابلة وشدرات الذهب والمنهل الصافي ، وهو غر الدين بن تيمية أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم المخشر ابن محمد بن أبي القاسم المخشر ابن محمد بن النهد من ذكره المؤلف في حوادث سنة ٢٦٦ ه . (٥) النكلة من عيون التواريخ . (٦) تكلة عن شدرات الذهب . (٧) الزيادة عن عقد الجمان وشدرات الذهب وابن كثير والذيل على الوصنين . (٨) هو أبو جعفر أحمد بن على القرطبي المقرئ إمام الكلاسة . ذكره المؤلف في حوادث سنة ٢٥ ه . (٩) في أحد الأصلين : «في أول السنة» .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وسِتُ أصابع . مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وآثنتا عشرة إصبعا .

\*\*

السسنة السادسة من ولاية الملك المُعِزّ أَيْبَك الصالحيّ النَّجْمِيّ النَّرُكُمَانيّ على مصر، وهي سنة ثلاث وخمسين وستمائة .

فيها عزمت المماليك الموزيرية على القبض على الملك المُعير وكاتبوا الملك الناصر فلم يوافقهم أَيْدُفْدِى العَزيزى ، وآستشعر الملك المعزّ منهم بذلك وعلم الخبر، وعلموا هم أيضا فهربوا على حَية، وكبيرهم آقوش البرنلى، ولم يهرب أَيْدُفْدى وأقام بخيّمه ، فأه الملك المُعيز را كما إلى قرب خيّمته فخرج إليه أيدفدى فأمر المعزّ بحله ، وقبض أيضا على الأمير الأتابكي ونُهبت خيام العزيزية وكانوا بالعبّاسية ، والأعيان الذين أيضا على الأمير الأتابكي ونُهبت خيام العزيزية وكانوا بالعبّاسية ، والأعيان الذين هربوا : هم بَلّبان الرّسيدى ، وعز الدين أَزْدَمُ ، وبيبرس البُندُقْدَارِى ، وسُنقُر الرّوي ، وسَبّر الدين بَيْسَرى ، وسُنقُر الرّوي ، وبَلّم الدين بَيْسَرى ، وسُنقُر الرّوي ،

وفيها عاد الملك الناصر داود من الأنبار إلى دِمَشْق بعد أن حبسه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بقلعة حِمْص ثلاثَ سنين وبعث به إلى بغــداد ، ثم عاد إلى دمشق وأقام بهـا ، ثم عاد في سنة ثلاث وخمسين إلى العراق، وجمّ وأقام بالحِلّة، وكان قد جرّى بين الجّ العراق وأصحاب أمير مَكّة فتنةُ ، فأصلح بينهم .

 <sup>(</sup>١) فيهيون التواريخ: ﴿ لَمُبَانَ المُستمرِبِ» • وفي نزعة الأنام والسلوك: ﴿ لِمِبَانَ المسعودي» •

<sup>(</sup>٢) المراد بها حلة بني مزيد؟ راجع الحاشية رقم ٢ ص ١١٤ من الجزء الخامس من هذه الطبعة -

شهاب الدين أبو العَرَب إسماعيل بن حامد الأنصارى القُوصِيّ فى شهر ربيع الأقل عن ثمانين سنة ، والنور محمد بن أبى بكر بن أحمد بن خَلَف البَلْخِيّ ثم الدَّمَشْقِيّ فى شهر ربيع الآخر، وقد رأى السَّلَغِيّ ،

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمس أذرع وآثنتا عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا سواء .

+\*+

السينة السابعة من ولاية الملك المعزّ أيّبك الصالحيّ النَّجْمِيّ التُّركُمانِيّ على مصر، وهي سنة أربع وخمسين وسمّائة ،

فيها فتح الملك الناصر صلاح الدين يوسف مدرسته التي أنشأها بدمشق بباب الفَرَاديس .

وفيها غَرِقت بغداد الغَرَق العظيم الذي لم يُعهد منله بحبث آنتقل الخليفة، ودخل الماء إلى دار الوزيروغَرِقت خزائنُ الخليفة ، وجرى شيء لم يَمْرِمشلُه ، وكان ذلك في شهر ربيع الآخر وجُمادَى الأولى .

وفيها تُوفَى الشيخ الزاهد العابد الورع المجاهد عماد الدين عبد الله [ بن أبى المجد المسن بن الحسين بن على الأنصاري ] آبن النحاس، خدّم فى مبادئ أمره الملوك، وولى الوزارة لبعضهم ، ثم أنقطع فى آخر عمره بقاسيون بزاويته ، فأقام بها ثلاثين منة صائمً قائما مشغولا بالله تعالى ويَقْضِى حوائج الناس بنفسه وماله ، ودُفِن بقاسيون، وكان له مشهد هائل .

<sup>(</sup>١) التكلة عن شذرات الذهب وعيون التواديخ ٠

وفيها كان ظهور النار العظيمة بالمدينة الشريفة وهى غير التى ذكرناها فى السنة (١) المائة عدا . المائية ، وهذه النار التى تقدّم ذكرها فى ترجمة الملك المعزّ هذا .

وفيها آحترق مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في شهر رمضان ، وهذا غير النار التي ظهرت بنواس المدينة ، فإن هذا الحريق له سبب ، آبتدا من زاوية الحرم النبوى [ الغربية من الشهال] ، فعلِقت في آلات الحرم ثم دَبّت في السُّقُوف ، في كان إلّا صاعةً حتى احترقت سقوفُ المسجد اجمع ، ووقع بعضُ أَسَاطينه ، وكان ذلك قبل أن ينام الناس ، واحترق أيضا سقف الحجرة ، وأصبح الناس في يوم الحُمّعة فعزلوا موضماً للصلاة ، ونظم في حريق المسجد غير واحد من الشعراء ، فقال معين الدين بن تولو المعربية :

قل للروافض بالمدينة مَالكُمْ \* يَمْسَادُكُمُ لللهُمْ كُلُّ سفيهِ ماأصبح الحَرَمُ الشريف عُرَّفًا \* إلّا لسبّهم الصحابة فيسه وقال غيره:

لم يحسترق حَرَمُ النبي لحادث \* يُحْشَى عليه ولا دهاه العارُ لكنها أَيْدِى الرَّوافِض لامَسَتْ \* ذاك الحنابَ فطهرته النارُ

قال: وعُد ما وقع من تلك النار الخارجة وحريق المسجد من جملة الآيات. وقال أبو شامة: فى ليلة السادس عشر من جُمّادى الآخرة خَسَفَ القمر أوّل الليل، وكان شديدَ الحُمْرة ثم آنجل، وكَسَفَتِ الشمس فى غده، إحسرت وقت طلوعها

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما ورد عن هذه النار فيسنة ۲۰۲ ه وراجع أمر هــذه النار من ص ۱۲ ـــ ۱۹ من هذا الجزء . (۲) في شذرات الذهب أن احتواق المسجد النبوي كان ليلة الجمعة أول ليلة من

رمضان بعسد صلاة التراويح على يد الفراش أبى بكر المراغى بسقوط ذبالة من يده .

 <sup>(</sup>٣) زيادة عن عيون التواريخ وعقد الجمان والذيل على الروضتين .

(١) و[قريب] غروبها، وآتضع بذلك ما صوّره الإمام الشافعيُّ من آجتماع الخسوف والكسوف، وآستبعده أهل النّجامة .

وفيها تواترت الأخبار بوصول هُولَا كُو إلى أَذْرَ بِيجان قاصدًا بلادَ الشام ، فتصالح العسكر المصرى والشامى على قتاله وتهيّا كلُّ منهم للقاء التّآر .

وفيها توقى الأمير مجاهد الدين إبراهيم بن أونبا [بن عبدالله] الصّوابي نائب دمشق، وليها بعد حسام الدّين بن أبي على ، وكان في أقل أمره أمير جا نَدار الملك الصالح نجم الدين أيوب، وكان أميرا كبيرا عاقلا فاضلا شاعرا ، ومن شعره – رحمه الله تعالى – : أَشْبِهَكَ العَصرُ فَي خِصالٍ \* القَدَدُ واللّين والتثني أَنْ مَهْمَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَلْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّنَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ

الكن [تَجَنِّبُك] ما حكاه ، الغصنُ يُعْنَى وأنت تَجُنِي

وفيها تُوتى الإمام العسلامة عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن عمد بن جعفر بن الحسن زكى الدين أبو محسد البغدادى ثم المصرى المعروف بآبن أبى الإصبَع. كان أحد الشعراء المجيدين، وهو صاحب التصانيف المفيدة فى الأدب وغيره . ومولده فى سنة خمس وقيل سنة تسع وثمانين وخمسائة بمصر وتُوفِّ بها . ومن شعره فى نوع « التصدير » وسمّاه الأوائل « ردَّ العَجْز على الصدر » على خلاف وقع فى ذلك :

اِصِيرَ على خُلْقِي مَنْ تصاحبُ \* وَأَصَعَبْ صَبُورًا على أَذَى خُلُقِكْ

(1) النكلة عن الذيل على الروضتين . (٢) فى الأصلين : «مجاهد بن إبراهم» والتصحيح والزيادة عن عيون التواريخ وشدارات الذهب والمنهل الصافى . (٣) أمير جاندار > هدو لقب الحذى يستأذن السلطان للا مراء وغيرهم فى أيام المواكب عند الجلوس بدار المدل ، وهو مركب من ثلاثة الفاظ : أمير > وجان ومعناه الروح ودار ومعناه بمسك فيكون المدنى : الأمير المسك الروح قال صاحب صبح الأعشى: ولم يظهر لى وجه ذلك إلا أن يكون المراد أنه الحافظ لدم السلطان فلا يأذن عبسه إلا لمن يأمن عاقبته ، (صبح الأعشى ج ه ص ٤٦١) . (٤) النكلة عن شذرات الذهب وعيون التواريخ والمنبل الصافى . (٥) فى كتابه تحرير التحمير (نسخة نخطو له محفوظة بدار الكتب المصرية تحت وقم ٤٦٥ بلاغة ) : « من تعاشره » .

وذكر أيضا في نوع « المسدح في مَعْرِض الذم » أبياتا يعارض بها القاضي السعيد آبن سَنَاء ٱلمُلُك في قَوَاد ، فقال هو فيمن آدَّعي الفقة والكرم :

ات فلانًا أكرُمُ النَّاسُ لا ﴿ يُمنعُ ذَا الحَّاجَةُ مِن قُلْسِمُهُ

وهو فقيه ذو آجتهـادٍ وقـــد ﴿ نَصَّ عَلَى التقليــد في درســــه

فَيُحْسِنُ البحثَ عَلَى وَجهــه \* ويُوجِبُ الدَّخْــلَ على نفســه

وأتما قولُ آبن سناء الملك في قَوَاد :

لى صاحبُ أَفْديه مِنْ صاحبٍ \* حُسلُو التاتَّى حسنُ الإحتيال لو شاء من رقَّمة ألفاظه \* الّف[ما] بين المُدَى والضلال يَكْفِيكَ منه أنّه ربِّما \* قاد إلى المهجور طيفَ الحيال قلت : ويُعجبني قول من قال في هذا المعنى – أعنى في قواد – : إذا كان الذي تهواه عُصناً \* وأقسَم لا يَرِقُ لمن يَسِمُهُ النسم فدونك والنَّسِيمَ له رسولًا \* فإنّ الغصن يَعْطِفُه النسم فدونك والنَّسِيمَ له رسولًا \* فإنّ الغصن يَعْطِفُه النسم

وأحسن من هذا قول من قال : لى صاحب ما زلتُ أشكر فعلَه \* قــدعّني بلطائف الإحسانِ

(١) رويت هذه الأبيات في كتاب البديع في صناعة الشعر المعروف بنحر ير التحبير هكذا :

ان فلانا لكريم غدا \* لا يمنسع السائل من فلسمه وهو فقيمه ذو اجتهاد فقد \* نص على التقليسيد في درسه

يستحسن البحث على وجهمه \* ويوجب الشفل على نفسه

٢٠ (٢) تكلة عن ديوانه (نسخة مأخوذة بالتصوير الشمسى محفوظه بدار الكتب المصرية عت رقم ٤٩٣١ أدب) .

إذا كان من تهسواه فصنا \* وأقسسم لا يرق لن يهسيم فدونك والنسيم له رسسول \* فان النصر ... يعطفه النسيم وفيها ُتوفَّى الشيخ الإمام الفقيه الواعظ المؤرِّخ العلَّامة شمس الدين أبو المظفَّر يوسف بن قَرَأُوهُل بن عبد الله البَّهْدادى ثم الدِّمَشْقِ الحفي سِبْط الحافظ أبى الفرج آبن الجَوْزى" . كان والده حُسَام الدين قزأوغل من مماليــك الوزير عَوْن الدين يميي آبن ُهَبَيْرة، وكان عنده بمنزلة الولد، ربَّاه وأعتقه وأدَّبه . ومولد الشيخ شمس الدين هذا في سنة آئنتين وثمانين وخمسمائة ببغداد، وبها نشأ تحت كَنَفَ جَدِّه لأمَّه الحافظ أبى الفرج آبن الجَوْزيِّ إلى أن مات في سنة سبع وتسعين وخمسائة ، وآشتغل وبرَّع فى عدّة علوم، ووعظ ببغــداد وغيرها ، وقدِم دمشقّ وآستوطنهــا، ونالته السعادة والوجاهة عند الملوك ، لا سيًّا الملك المعظّم عيسى، فإنّه كان عنده بالمتزلة العُظْمَى؛ ورحَل البلادَ وسمِع الحديثَ وجلس للوعظ في الأقطار، وكان له لسان حُلُوكُي الوعظ والتَّذُكار، والكلامه موقع في القلوب، وعليه قا بليَّة من الخاص والعام؛ وله مصنُّفات مفيدة : تاريخه المسمّى « مرآة الزمان » وهو من أجلِّ الكتب في معناها . ونقلتُ منه في هذا الكتاب معظم حوادثه . وكانت وفاته في ذي الِحجَّة . رحمه الله تعالى . وقد آستوعبنا ترجمتــه في تاريخنا « المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي » بأوسع من هــذا إذ هو كتاب تراجم وليس للإطناب في ذكره هنا عمَّل، كون أننا شرطنا ف هذا الكتاب ألَّا نُطْنِب إلَّا في تراجم ملوك مصر الذير \_ تأليف هذا الكتاب بصددهم، وما عداهم يكون على سبيل الاختصار في ضمن الحوادث المتعلقة بالمترجم من ملوك مصر . إنتهى .

وفيها تُوفّى الأمير سيف الدين أبو الحسن يوسف بن أبى الفوارس بن مُوسَك (٢) القَيْمُرى وافف المارَستان بجبل الصالحية ، كان أكبر الأمراء في آخر عمره وأعظمهم

 <sup>(</sup>١) هو الوزير يحيى بن محمد بن هيرة بن سعد بن حسن الشيبانى عون الدين أبو المظفر. تقدّمت وفاته . ٧
 سنة ٥٦٠ ه . (٢) فى عقد الجمان : « الممارستان الذى بسفح جبل قاسيون » . والصالحبة :
 فرية كبيرة ذات أسواق وجامع فى لحف جبل قاسيون من غوطة دمشق .

مكانة ، وجميع أمراء الأكراد القيمرية وغيرهم كانوا يتأذبون ويَقِفُون في خدمته لملى أن مات في شعبان، وهو أجلّ الأمراء مرتبة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوفَى العِاد أبو بكر عبد الله بن أبي المجد الحسن بن الحسين الأنصاري آبن النمّاس الأَصَمْ في المحرّم، وله آثنتان وثمانون سنة، والإمام أبو إسحاق إبراهيم بن مجمد [بن عبد الرحمن] بنوّميق الإشبيل المُقْرِئ بالإسكندرية، وله سبع وثمانون سنة، توفّى في شهر ربيع الآخر، والقاضى أبو بكر مجمد بن الحسن بن عبد السلام بن المَقْدِسيّة السَّفَاقُسِيّ، آخرُ من حضر على السَّلَفِيّ في جُمادي الأولى ، والمفتى شمس الدين عبد الرحمن بن نوح حضر على السَّلَفِيّ في جُمادي يوسف بن قرَاو غلى مِبْط ابن الجَوْزيّ في ذي الحِجة.

إ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وست عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا وثلاث أصابع .

<sup>(</sup>١) عبارة الأصلين: «وجميع أمراه الأكراد والقيمرية » . وما أثبتناه عن عبون التواريخ .

<sup>(</sup>٢) التكلة عن شدرات الذهب وغاية الناية . (٣) السفافسي : نسبة إلى سفاقس :

ميناه توفس على خليج قابس، وهي مدينتانُ السفلى النجارية والعليا . وميناؤها على عمق ٢ ٢ قدما، تصدر القطن والصسوف والفاكهة والزيت والعطور، وقد اتصلت بقابس بخط حديدى سسنة ١٩٠٠م . وسكانها ه 1 ألف نسمة منهم ثلاثة آلاف بين افرنج ويهود (قاموس ليبنكويس الجغرافي) .

## ذكر سلطنة الملك المنصور على بن أيبك التركياني على مسر

السلطان الملك المنصور نور الدين على آبن السلطان الملك المُعزِّ عِن الدين أَيْبَك التَّرَكُانى الصالحى النجمى ، ملك الديار المصرية بعد قعل أبيه المُعزِّ أَيْبَكَ في وم الحيس خامس عشرين شهر ربيع الأقل سنة خمس وخمسين وسمّائة ، وتم أمرُه وخُطِب له من الغد في يوم الجمعة سادس عشرينه على منابر مصر وأعمالها ، والمنصور هذا هو التاني من ملوك مصر من الترك بالديار المصرية .

وتسلطن المنصورُ هـذا وعمرُه خمسَ عشرةَ سنة، وركب فى يوم الخميس ثانى شهر ربيع الآخر بشعار السلطنة من القلعة إلى قُبة النصر فى مَوْكِب هائل، ثم عاد ودخل القاهرة من باب النصر، وترجَّل الأمراء ومشَوْا بين يديه ما خلا الأَتَا بَك علم الدين سَنْجَر الحليّ ، ثم صعد المنصور إلى القلعة وجلس بدار السلطنة ومدّ السّماط . للأمراء فأكلوا ، ووزّر له وزير أبيه شَرَفُ الدين الفائزي وانفضَّ الموكبُ ، وفى يوم الجمعة الد شهر ربيع الآخر خُطِب الملك المنصور وبعده لأَتَابَكه

و يستفاد بما ذكره السخاوى فى التبر المسبوك فى حوادث سنة ٤ ه ٨ه: أن السلطان أمر باقامة صلاة استسقاء فى الصحراء ، فخرج سائر النــاس ونصب للامام منبر بين تربة الظــاهـم برقوق وبين قبـــة النصر بالقرب من الجبل .

من هذا يتبين أن القبة المذكورة كانت واقعسة فى الفضاء الكائن شرقى خانقاء السسلطان برقوق وقبة ... . . . . . . . . الأمير يونس الداودار بينهما و بين الجبل الأحر وقد اندثرت هسذه القبة . وأما خانقاء السلطان برقوق فلا تزال موجودة وتعرف اليوم باسم تربة برقوق بجبانة الماليك. وأيضا فبة الأمير يونس لا تزال موجودة شمال تربة السلطان برقوق .

(۲) هو شرف الدين أبو سسعيد هبة الله بن صاعد الفائزى الوزير ( راجع الحاشية رقم ۱ ص ۲۷٦ من الجزء السادس من هذه الطبعة ) .
 (۳) في الأصلين : « هنا ثامن شهر ربيع الأول » .
 والتصحيح عما تقدّم ذكره الؤلف في ترجمة الملك المنصور هذا والتوفيقات الا الهامية .

عَلَمُ الدين سَنْجَر الْحَلَى المذكور . وقُوض القضاء بالقاهرة وأعمالها إلى القاضى بدر الدين السُّنْجَارِي ، وعَزَل تاج الدين أبن بنت الأعز وأنق عليه قضاء مصر القديمة وأعمالها . وفي عاشر شهر ربيع الآخر قبض الأميرة عُلزُ وسَنْجَر [النَّيْمي] وبَهَادُر وغيرُهم من الأمراء المُعِزِّية على الأَتَابَك سَنْجَر الحَلَبَى ، وأنزلوه إلى الجُبِّ بالقلعة ، وكان القبض عليه لأمور : أحدها أنّه كان طميع في السلطنة بعبد قتل الملك المُعِزَّ أَيْبَكَ لَمَّا طَلْبَتْهُ شجـرة الدُّرّ وعرَضتْ عليــه الملك ، والثانى أنه بلغهم أنه ندم على ترك الملك وهو ف عزم الوثوب ؛ فعاجلوه وقبضوا عليه . ولمَّا قُبِض عليه أضطربت خُشْدَاشِيتُهُ من الهاليك الصالحيّة النَّجْمِيّـة وخاف كلُّ أحد على نفســه، فهرب أكثرُهم إلى جهـة الشام ، فخرج في إثَّرهم جَماعةُ من الأمراء المُصِدِّيَّة وغيرِهم، وتَقَنْظَر بالأمير عِنْ الدين أَيْبُكُ الْحَلِي الكبير قرسُه، وكذلك الأمير خاص تُرك الصغير فهلكا خارج القاهرة وأُدْخِلا ميتَيْن ، وكانوا ركبوا في جماعة من الماليك الصالحيّة في قصد الشام أيضا . وَٱنَّبِع العسكرُ المهزومين إلى الشام ، فقُبِض على أكثرهم وحُمِلُوا إلى القلعــة وَآعُتُقِلُوا بَبًّا ، وَقُبِض أيضًا على الوزير شَرَف الدين الفائزي ، وفُوِّض أمرُ الوزارة إلى القاضي بدر الدين يوسف السِّنجارِيّ مضافا إلىالقضاء، وأَيْخذ موجودُ الفائزي

<sup>(1)</sup> كان قد وصل إلى أن صاراً تابك المنصور هسدا ثم قبض عليه بعد ذلك واعتقل وأقيم سيف الدين فطز نائب السلطنة وصار مدبر الدولة (راجع تاريخ أبي الفداج ٣ ص ٢٠١ والسلوك ص ٥٠٠) . (٢) هو بدر الدين السنحارى الشافعي غاضي القضاة يوسف بن الحسن بن على ٠ سيدكر المؤلف وفاته سنة ٣٦٦ ه • والسنجارى : نسبة إلى سنجار ، وراجع الحاشية رقم ٤ ص ١٤٧ من الجزه الخامس من هذه الطبعة • (٣) هو قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدر أبو محمد المصرى الشافعي صدر الديار المصرية و رئيسها • سيذكر المؤلف وفاته سنة ١٦٥ ه •

<sup>(</sup>٤) زيادة عن عقد الجمان وعيون التواريخ . (٥) راجع الحاشية رقم ٢ ص . ٢٥ من الجمود السادس من حذه الطبعة . (٦) في المنهل الصافى: «الأمبر سيف الدين أيبك من عبدالله الصالحية الصالحية السالحي الحلم أحد المماليك الصالحية » .

وكان له مال كثير ، ثم قُبِض على يها الدين على [ بن محمد بن سليم] بن حنا و زير شجرة الذّر، وأُخِذ خطّه بستّين الف دينار ، ثم خلّع الملك المنصور على الأمير أَقطاى المُستعرِب باستقراره أَتابَكَا عَوضًا عن سَنْجَر الحلبيّ ، ثم فى شهر رجب رُفِعت يدُ القاضى بدر الدين السّنجارِيّ من الوزارة وأُضيف إليه قضاء مصر القديمة ، فكل له قضاء الإقليم بكاله ، وولى القاضى تاج الدين آبن بنت الأَعَن الوزارة .

ثم فى شعبان كثرت الأراجيف بين الناس بأن الأمراء والأجناد آتفقوا على إزالة حكم مماليك الملك المعزّ من الدولة ، وأن الملك المنصور تغيّر على الأمير سيف الدين قطُو الممنّى ، وآجتم الأمراء فى بيت الأمير بهاء الدين بُغْدِى مقدّم الحَلقة ، وتكلّموا إلى أن صلح الأمر بين الملك المنصور و بين مملوك أبيه الأمير قطُو ، وخلّع عليه وطيّب قلبه ، ثم وقع الكلام أيضا من المُعزّية وغيرهم ، فلما كان رابع شهر رمضان ركب الأمير بُغدي و بدر الدين بلغان وانضاف إليهما جماعة و وقفوا بآله الحرب ، فخرج إليهم حاشية السلطان فقا تلوهم وهزموهم وقبضوا على بُغْدى بعد أن بحرح وعلى بلغان ومُعلا إلى القلعة ، ودخلت المُعزّية إلى القاهرة ، فقبضوا على بُغرج الدين أيبنك الأسمر وأرزن الرومي وسابق الدين بُوزنا الصّيرُ في وغيرهم من الماليك الأشرفية ونُهِبت دورهم ، فأضطربت القاهرة حتى نُودِى بالأمان من الماليك الأشرفية ونُهِبت دورهم ، فأضطربت القاهرة حتى نُودِى بالأمان من الماليك الأشرفية وسكن الناس ، وركب السلطان الملك المنصور فى خامس من دخل فى الطاعة وسكن الناس ، وركب السلطان الملك المنصور فى خامس

 <sup>(</sup>١) النكماة عما تقدم ذكره للؤلف فى حوادث سنة ٢٤٨ ه .
 (١) هو أقطاى بن عبد الله النجم الدين عمد بن يمن ، ثم انتقل إلى ملك الملك السالح يجمد بن يمن ، ثم انتقل إلى ملك الملك الصالح نجم الدين أيوب، ولهذا كان يقال له أقطاى المستعرب ، وسيذكر المؤلف وفائه سنة ٢٧٢ ه .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رتم ٢ ص ٣٧٦ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٤) فى نزهة الأنام والسلوك (ص ٢٠٩): « سنيف الدين » .

شهـــر رمضان وشق القــاهـرة وفى خدمتــه الأمير تُقُطُزْ وباق ممــاليك أبيه ، ثم نزل أيضا فى عيد الفطر وصلًى بالمصلّى. وركب وعاد إلى القلمة ومُدّ السّماط.

ثم ورد كتاب الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام وحَلَّب على الملك المنصور بمُفَارِقة البَّحْريَّة والصالحيَّة له (أعني الأمراءَ والماليكَ الذين خرجوا من القاهرة بعد القبض على علم الدين سَـنْجَر الحَلَى المقدِّم ذكرُه ) . فلمَّ وقف المصريُّون على الكتاب ظنُّوا أن ذلك خديمةٌ من الملك الناصر فأحترزوا لأنفسهم . ثم جهز الملك المنصور عسكرا من الهاليك والأمراء ومقدِّمهم الدِّمياطيُّ إلى الشام، فتوجُّهوا ونزلوا بالعَبَّاسة ؛ فوردت الأخبار على السلطان الملك المنصور بأنَّ عساكر الملك الناصر وصلت إلى نابُلُس لفتال البَحْرية الذين قدموا عليه من مصر ثم فارقوه، وكان البحرية نازلين بَغَزَّة، ثم وردت الأخبارُ بأنَّ البَحْريَّة، وكان مقدَّم البحريَّة بَلَبَانَ الرُّشيدِى" و بِيَبْرْسِ الْبُنْدُقْدَارِى"، خرجوا من غَزَّة وكَبَسوا عسكر الملك الناصر وقتلوا منهم جماعة كثيرة ليــلّـ . ثم ورد الخبر ثانيــا بأنّ عسكر الملك الناصر كسروا البحريَّة وأنَّ البَّحْريَّة ٱنحازوا إلى ناحية زُعَرُ من الغَّور . ثم ورد الخبر أيضا بجيء البُّحريَّةُ إلى جهة القاهرة طائعين للسلطنة، فقدم منهم الأميرعز الدن أيبُّك الأَقْرَم ومعه جماعة، فُتُلَقُّوا بالإكرام، وأَقْرِج عن أملاك الأفرم وأرزاقه ونزل بداره بمصر. ثم بلغ السلطانَ أنّ البحرية (أعنى الذي بَقي منهـــم) رحلوا من زُغَر طالبين بعض الجهات، فأتَّضح من أمرهم أنَّهم خرجوا من دِمَشْق على حَيَّة وأنَّهم قصدوا الْقُدْسَ الشريَف، ومُقْطَع القدسِ يوم ذاك سيفُ الدين كَبَّك من جهة الملك الناصر

<sup>. (</sup>١) هو الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله الدمياطي • سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٦٧٦ ه .

۲۰ (۲) زغر (كرفر): قرية بمشارف الشام . (عن معجم البلدان لياقوت) وشرح القاموس .
 وفي الأصلين: « رعر » بالعين المهملة . وهو تصحيف .

يوسف صاحب الشام وحلب، فطلبوا منه البحرية أن يكون معهم فآمتنع فأعتقلوم، وخطبوا بالقدس الملك المنيث بن العادل بن المكامل بن العادل بن أيوب، ثم جاءوا إلى غزة وقبضوا على واليها (أعنى نائبها) وأخذوا حواصل الملك الناصر من غزة والقدس وغيرهما . ثم إنهم أطمعوا الملك المغيث صاحب الكرّك في ملك مصر، وقالوا له: هذا مُلك أبيك وجدك وعمّك، ثم عزموا على قصد الديار المصرية، فأء الخبر إلى مصر بذلك فخرج إليهم العسكر المصري، وأجتمعوا بالصالحية وأقاموا بها، فلما كان سَعَرُ ليلة السبت منتصف ذى القعدة وصلت البحرية بمن معهم من عسكر الملك المنيث، ووقعت الحرب بين النريقين وأشتد القتال بينهم وجرح عماعة، والمصريون مع ذلك يزدادون كثرة وطلعت الشمس، فرأت البحرية كثرة المصريين فأنهزموا وأسر منهم بكبان الرشيدي وبه حراحات وهو من بكار القوم، وهرب بيسبرش البندقداري وبدر الصوابي إلى الكرك ، وبعض البحرية دخل في العسكر المصري، وذكين البلد لهذا النصر وفرح في العسكر المصري، ودخل العسكر المصري القاهرة، وذُين البلد لهذا النصر وفرح في الملك المنصور والأمر قُطُز بذلك .

وأمّا البَحْرَية فإنهم توجّهوا إلى الملك المُغيث صاحب الكَرَك وحسَّنوا له ال يركب و يجيء معهم لأخذ مصر فأصنى لهم وتجهَّز وخرج بعساكره منالكَرَك في أوّل سنة ستَّ وخمسين وستَّمَائة ، وسار حتَّى قدِم غَرَّةَ ، وأمرُ البَحْرية راجعُ إلى بِيبَرْس البُندُفْدَارِيّ ، فلمَّا بلغ ذلك المصريّبن خرج الأميرُ سيف الدين قُطُر بعساكر

<sup>(</sup>۱) فى أحد الأصلين: ﴿ وغيره » · وفى الآخر: ﴿ وغيرهم » · (۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱۵ من الجزء الخامس من هذه الطبعة · (٣) فى الأصلن: ﴿ ووقفت العرب بين الفريقين وأشـــتة القتال الخ... » · · (٤) هو بدر بن عبدالله الصوابى الأمير بدر الدين أبو المحاسن الصوابي الطواشى الحبشى ، أصله من خدام الطواشى صواب العادلى · ســيذكره المؤلف فى حوادث سـة ٦٩٨ ه ·

مصر ونزل بالنبّاسة ، فامّا تكامل عسكره سار منه قاصدًا الشامّين ، وخرج الملك المُغيث من غَزّة إلى الرمل فالسيق بالعسكر المصرى وتقاتلا قتالًا شديدا في يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من شهر ربيع الآخر ، فأنكسر الملك المُغيث بمَنْ معه من البحرية ، وقُيِض على جماعة كثيرة من الماليك البَحْرية الصالحيّة ، وهم : الأمير عز الدين أيبك الجموية و ركن الدين الصّير في وآبن أطلس عن الدين أيبك الجموية و ركن الدين الصّير في وآبن أطلس خان الحُوار ذي وجماعة كثيرة ، فأحضروا بين يدى الأمير سيف الدين قُطُز والأمير الفتيمية والأمير بهادُر المعزّية فأمروا بضرب أعناقهم فضُربت ، وجملت رموسهم الى القاهرة وعُلقت بباب زُويلة ، ثم أنزلت من يومها لمّا أنْكر قتلهم على المعزّية بعضُ أمراء مصر واستشم ذلك .

وأتما الملك المغيث فإنّه هرب هو والعلواشي بدر الصّوابي وبيبرش البُندُفداري ومن معهم، و وصلوا إلى الكرّك في أسوأ حال بعد أن نُهِب ما كان معهم من التّقل والحيام والسلاح وغير ذلك وأقاموا بالكرك؛ و بينا هم في ذلك أرسل الملك الناصر مسلاح الدين يوسف صاحب الشام جيشًا مقدّمه الأمير نُجِير الدين إبراهيم (٢) بن أبي ذكرى والأمير نور الدين على بن الشسجاع الأكتم في طلب البحريّة، وخرجت البحريّة لمنّ بلغهم ذلك إلى عَنْ ، والتقوا مع العسكر الشامي وتقاتلوا فآنكسر العسكر الشامي ، وقيض على نُجِسير الدين ونور الدين وحملوها البحريّة إلى الكرك ، وقوي أمرُ البحريّة بهذه الكسرة واشتدّوا .

وأثما الملك الناصر لمّا بلغه كسُر هسكره تجهّز وخرج بنفسمه لقتال البحريّة ،

وضّرب دِهليزَه قبلي دِمَشْق ، فلمّا بلغ البَحْريّة ذلك توجّهوا نحو دِمشق وضربوا

(۱) في الذيل على مرآة الزبان : « الصرف » · (۲) في الأملين : « عبي الذين » وهو تحريف ، وتصحيحه عن المنهل الصافي وعبون التواريخ ، وما سيأتي ذكره لؤلف في حوادث سنة ٢٥٨ ه · (۲) تكلة عن المنهل الصافي وعيون التواريخ .

اطراف عساكر الملك الناصر ، وخَفّ بي بَرْس الْبَنْدُقْدَارِى حتى إنّه أتى فى بعص الأيام وقطع أطناب خَيْمة الملك الناصر المضروبة ، وذلك قبل خروج الناصر من دمشق ، وبينما الناس فى ذلك ورد الخبرُ بأخذ التّتار لبغداد وقتل هولاكو الخليفة المستعصم بالله وإخراب بَعْداد ،

قلت : نذكر سببَ أخذ هولاكو لبغداد ثم نعود إلى أمر المصريّين والشاميّين والبحـــريّة .

فاتما أمر هولا كو فإنه هُولا كُو: وقيل: هولا و [وقيل هُلَاوُون] بن تولى خان ابن چنكِرْخان المُغلِيّ، ولي المُلكَ بعد موت أبيه تولى قان، والسّعت بمالكُه وعظُم امرُه وكَثُرَت جيوشُه من المُغلِ والتّتَار، ولا زال أمره فى زيادة حتى ملك مدينة ألمون وقتل متولّيها شمس الشموس وأخذ بلاده، ثمّ أخذ الروم وأبق بها ركن الدين كَيْخُسُرو صورة بلا معنى والحكمُ والتصرّفُ لغيره ؛ وكان وزير الخليفة المستعصم بالله مؤيّد الدّين بن المَلْقيميّ ببغداد، وكان رافضيّا خبينًا حريصا على زوال الدولة العباسيّة ونقل الحلافة إلى العلويّين ، يدبّر ذلك فى الباطن ويُظهر الخليفة المستعصم خلاف ذلك ، ولا زال يُثير الفيّن بين أهل السّنة والرافضة ويُطهر الخليفة المستعصم خلاف ذلك ، ولا زال يُثير الفيّن بين أهل السّنة والرافضة حتى تجالدوا بالسيوف، وقُتِل جماعةُ من الرافضة ونُهِبوا، فآشتكي أهلُ باب البَصْرة الى الأمير عجاهد الدين الدّوادار وللاً مير أبي بكراً بن الخليفة فتقدّما إلى الجند بنهب

<sup>(</sup>١) زيادة من المنهل الصافى وأعبار الدول وآثار الأول لأبي العباص الفرماني .

<sup>(</sup>٢) رابع الحاشية رقم ٣ ص ١١٧ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) هوشمس الشموس أبن علاء الدين محمد بنجلال الدين حسن المنتسب الى نزار بن المستنصر بالله العلوى صاحب مصر (عن الذيل على مرآة الزمان القطب اليونينى) . وراجع الحاشية رقم ١ ص ٣٣٤ . ٢ من الجزء السادس من هذه النابعة .
 (٤) فى الأصلين هنا وفي موضع آخر من هذه النرجمة ،
 ﴿ وَيَلْ مَرْآةَ الزّمَانُ وَمَاسِيَاتَى ذَكُرهُ الوّلَفَ.
 وهو مجاهد الدين أييك بن عبد الله الدوادار. قتل صبرا بيد التتارسة ٢٥٦ هـ (عن المنهل الصافى) .

الكُرْخ فركبوا من وقتهم وهجهوا على الرافضة بالكَرْخ وقتلوا منهم جماعةً وارتكبوا معهم العظائم فحين الوزير آبن العَلْقيمي ونوّى الشرَّ في الباطن وأمر أهل الكُرْخ الرافضة بالصّبر والكفّ عن القتال ، وقال لهم : أنا أكفيكم فيهم وكان الخليفة المستنصر بالله قد استكثر من الجند قبل موته حتى بلغ عددُ عسكوه مائة ألف، وكان الوزير آبن العَلْقيمي مع ذلك يُصانع التّار في الباطن و يكاتبهم ويُهاديهم ، فلما استعصم بعد موت أبيه المستنصر ، وكان المستعصم خليبً من الرأى والتدبير، فأشار عليه آبن العَلْقيمي المذكور بقطع أرزاق أكثر الجند، وأنه بمصانعة النتار و إكامهم يحصل بذلك المقصود، ولاحاجة لكثرة الجند ففعل الخليفة ذلك!

قلت : وكلمة الشيخ مطاعة !

ثم إن الوزير بعد ذلك كاتب التّسار وأطمعهم في البلاد سِرًا، وأرسل إليهم غلامه وأخاه وسهّل عليهم فتح العواق وأخذ بغداد ، وطلب منهم أن يكون نائبهم بالبلاد فوعدوه بذلك ، وتأهبوا لقصد بغداد وكاتبوا لؤلؤا صاحب الموصل في تبيئة الإقامات والسلاح ، فكاتب لؤلؤ الخليفة سِرًا وحذّره ، ثم هيّا لهم الالات والإقامات ، وكان الوزير آبن المَلْقَيى المهذكور ليس لأحد معه كلام في تدبير أمر الخليفة ، وكان الوزير آبن المَلْقيمي المهذكور ليس لأحد معه كلام في تدبير أمر الخليفة ، فصار لا يُوصِّل مكاتبات لؤلؤ ولا فيره الخليفة ، وعمّى عنه الأخبار والنصائح ، فكان يقرؤها هو ويُجيب عنها بما يختار، فتيج أمرُ التّار بذلك غاية التّاج وأخذ أمرُ الخليفة والمسلمين في إدبار ! وكان ناج الدين بن حسلايا نائب الخليفة بإربل أ

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين: « منهم » . (۲) عبارة عيون التسواريخ والذيل على مرآة الزمان: « فأمرهم بالكف والتفاضى وأضرهذا الأمر فى نفسه » . (۲) واجع الحاشية رقم ۱ ص ۳۷٥ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (٤) فى الأصلين: «فائب الخليفة ببغداد» . وتصحيحه عن الجزء السادس من هذه الطبعة والموادث الجامعة والتجارب النافعة فى المسابعة لابن الفوطى . وواجع الحاشية رقم ۲ ص ۱ ۲ من هذا الجزء .

حدَّر الخليفة وحرَّك عزمه ، والخليفة لا يتحرَّك ولا يستيقظ ! فلما تحقّق الخليفة حرَّة التَّنَار نحوَه ســيَّر إليهم شرف الدين بن محيى الدين آبن الجوزى رسولا يعدهم بأموال عظيمة ، ثم ســيَّر مائة رجل إلى الدَّر بَنْد يكونون فيـــه يطالعون الخليفة بالأخبار، فحضَوْا فلم يطلُع لهم خبر، لأن الأكراد الذين كانوا هناك دَلُّوا التَّنَار عليهم، فهجموا عليهم وقتلوهم أجمعين .

ثم ركب هُولا كُو بن تُولى خان بن حِنكِر خان فى جيوشه من المُعْل والتّتار وقصدوا العراق، وكان على مقدّمته الأمير بَا يُجُونُو بن، وفى جيشه خلّقُ من أهل الكَرْخ الرافضة ومن عسكر بركة خان أبن عم هولا كو ، ومدّدُ من صاحب المَوْصِل مع ولده الملك الصالح ركن الدين إسماعيل ، فوصلوا قرب بغداد وأقتلوا من جهة البرّ الغربي عن دِجلة ، فحرج عسكر بغداد وطيهم ركن الدين الدوادار ، فالتقوا على نحو مرحلتين من بغداد ، فأنكسر البغداديون وأخذتُهم السيوف، وغَرق بعضهم في الماء وهرب الباقون ، ثم ساق بايجُونُو بن مقدّمة هولا كو فنزل القرية مقابل دار الخلافة و بينه و بينها دِجلة لاغير ، وقصد هولا كو بغداد من البرّ الشرق ، وضرب سُورًا وخَنْدقًا على عسكره وأحاط ببغداد ، فأشار الوزير آبنُ العلقيمي على الخليفة المستعصم بالله بمصانعتهم ، وقال له : أَنْحُرج إليهم أنا فى تقرير الصلح فخرج إليهم، وأجتمع بهولا كو وتوثق لنفسه ورد إلى الخليفة ، وقال : إن الملك قد رغب

<sup>(</sup>١) فى الأسلين : « فلما تحقق ابن صلايا ... الخ » . والتصحيح عن ذيل مرآة الزمان وعبون التواريخ . (٢) هو شرف الدين عبد الله بن محيي الدين يوسف بن أبي الفرج عبد الرحمن من الجوزى . قتل في وقعة التتاو في حوادث ٢٥٦ ه (عن شذرات الذهب)

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين : «ناحونوين» . وما أثبتناه عن ذيل مرآة الزمان وعقد الجمان والحوادث . الجامعة لاين الفوطى .

<sup>(</sup>٤) القرية : محلة ببغداد في حريم دار الخلافة فيها محال وسوق كبيرة (عن معجم البلدان لياقوت)

ف أن يُزوج بنته بآبنك الأمير أبى بكر، ويُبقيك على منصب الخلافة كما أبق صاحب الروم في سلطنته، ولا يطلب إلا أن تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع السلاطين السَّلْجوقية، وينصرف هو عنك بجيوشه! فتُجيبه يامولانا أمير المؤمنين لهذا، فإن فيه حَقْنَ دماء المسلمين ، ويمكن أن تفعل بعد ذلك ما تريد! والرأى أن تخرج اليه به مع من الأعيان من أقار به وحواشيه وغيرهم، فلما توجه إلى هُولا كو لم يحتمع به هولا كو وأنزل في خيمة ، ثم رَكِب الوزير وعاد إلى بغداد بإذن هولا كو ، واستدعى الفقهاء والأعيان والأماثل ليحضروا عقد بنت هولا كو على آبن الخليفة ، فرجوا من بغداد إلى هولا كو ، فأمر هولا كو بغرب اعناقهم! ثم مُد الحَشر ودخل بايكونوين بمن معه إلى بغداد و بذلوا السيف بضرب أعناقهم! ثم مُد الحَشر ودخل بايكونوين بمن معه إلى بغداد و بذلوا السيف فيها واستم القتل والنهب والسَّنُ في بَعْداد بضعة وثلاثين يومًا ، فلم ينجُ منهم الله من اختفى ثم أمر هو لا كو بعد القتل فبلغوا ألف ألف وثما غاثة ألف وكسرا ، وقال الذهبي — رحمه الله — في تاريخ الإسلام : والأصَّع أنهم بلغوا ثماغاثة ألف ، ثم مُودِي بعد ذلك بالأمان ، فظهر مَنْ كان آختنى وهم قليل من كثير ،

وأمّا الوزير آبن المُلقيى فلم يتم له ما أراد، وما اعتقد أنّ التّتاريبدُّلُون السيف مطلقاً في أهل السّنة والرافضة معا، وراح مع الطائفتين أيضا أممُ لايُحْصَوْن كثرة، وذاق آبنُ العَلقيمي الهـوانَ والذّل من التّتار! ولم تطُل أيامه بعد ذلك كما سياتي ذكره ، ثم ضرّب هولاكو عُنق مقدَّم جيشه بايجُونُوين لأنّه بلغه عنه من الوزير آبن المَلْقيمي أنّه كاتب الخليفة المستعصم لمّا كان بالحانب الغربي .

وأمّا الخليفة فيأتى ذكره في الحوادث على عادة هذا الكتّاب في محلّه غير أنّنا نذكره هنا على سبيل الاستطراد ، ولّما تمّ أمرُ هُولَا كو طلب الخليفة وقَتله خَنْقًا ، وقيل (١) في الأملين هنا : « يا كونوين » .

غُم في بساط ، وقبل جعله هو وولده في عدّلين وأمر برفيهما حتى ماتا . ثم قتسل الأمير مجاهد الدين الدّوادَار، والخادم إقبال الشَّرَابي صاحب الرّباط بحرم مكّة ، والأستادار عي الدين آبن الحقوزي وولداه وسائر الأمراء الأكابر والجمّاب والأعيان، والمُقتب الخلافة من بغداد وزالت أيامهم من تلك البلاد، وخر بَت بغداد الخراب العظيم ، وأخرِقت كتب العلم التي كانت بها من سائر العلوم والفنون التي ماكانت في الدنيا؛ قيل : إنّهم بَنَوْا بها جشرًا من الطين والماء عوضا عن الآبحر ، وقيل غير ذلك . وكانت كشرة الخليفة يوم عاشوراء من سنة ست وخمسين وسمّائة المذكورة، ونزل هُولاكُو بظاهر بغداد في عاشر المحرّم، وبي السيفُ يعمل فيها أربعة وثلاثين يوما وآخر بُحُمة خَطَب الخطيب ببغداد؛ كانت الخطبة : الحمد لله الذي هدَم بالموت مشيّد الأعمار ، وحكم بالفناء على أهل هذه الدار ، إلى أن قال : اللهم أبر فرنا في مصيبتنا التي لم يُصَبِ الإسلامُ وأهله بمثلها، و إنّا لله وإنّا إليه راجعون! اللهم أبرنا في مصيبتنا التي لم يُصَبِ الإسلامُ وأهله بمثلها، و إنّا لله وإنّا إليه راجعون! معمل الشيخ تتي الدين المناعيات والعلماء والعلماء قصائد في مراثي بغداد وأهلها، وعمل الشيخ تتي الدين المناعيات [ بن إبراهيم ] بن أبي اليسر [ شاكر بن عبد الله التنونية ] قصيدته المشهورة، وهي :

لسائلِ الدَّمْعِ عن بنداد أخْبَارُ \* فَمَا وَقُوفُكُ وَالأَحْبَابُ قَدْ سَارُوا يَازَاتُرِينَ إِلَى الزَّوْرَاء لَاتَفِدُوا \* فَمَا بِـذَاكُ الْحِمَــــــى وَالدَّارِ دَيَّارُ تَاجُ الْخَلَافَةِ وَالرِّبُعُ الذَى شَرُفَتْ \* به المعـــالمُ قــــد عَفَّــاه إِفْفَــارُ

<sup>(</sup>١) في المنهل الصافي وشذرات الذهب أن وفاته كانت سنة ٢٥٢ ه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المنهل الصافي وشذرات الذهب، وما سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٢٧٢ هـ.

أضى لَعَطْفِ البِسلَى فى رَبْعه أثرُ \* وللسَّدُموع عسلى الآثارِ آثارُ يا نارَ قلبَى من نارٍ لحسربِ وَغَى \* شَبَّتُ علبه ووافى الرَّبْعَ إعصارُ علا الصليبُ على أعلى منابرها \* وقام بالأمر مَن يَحْدِيهِ زُنَّارُ

رمنها :

وَكُمْ بُدُورِ عَلَى الْبَدُّرِيَّةُ ٱنحَسفَتْ \* وَلَمْ يَمُدُ لِبَدُورِ مَنْ إِبِدَارُ وَكُمْ ذَخَائُرُ أَضِحَتْ وَهَى شَائْعَـةُ \* مِنَ النَّهَابِ وَقَــد حَازِتُهُ كُفَّارُ وَكُمْ حَدُودٍ أَقِيمَتْ مِن سِيوفِهِمُ \* عَلَى الرَّقَابِ وَحُطَّتْ فَيه أُوزَارُ ناديتُ والسَّيْ مَهْمُوكُ يَجُـرُهُمُ \* إلى السَّفاح مِن الأعداء دُمَّارُ

## ومنها

۲.

وهم يُساقُون للوت الذي شَهِدوا \* الناريا ربِّ ... ... ولا العارُ يا للرَّجالِ لأحداثُ تحـــ تشنّ \* بما غدا فيـــ اعذارُ وإنذارُ من بعد أَسْر بني العبّاسِ كُلِّهِم \* فــلا أَنارَ لوجه الصَّبع إسفارُ ماراق لي قطُّ شيء بعــ لد بَيْنِهم \* إلّا أحاديثُ أَرْويها وآثارُ لم يبقَ للدِّين والدنيا وقد ذَهبوا \* شوقٌ لمجد وقد بانوا وقد باروا إن القبامة في بغداد قد وُجِدتُ \* وحدها حين للإقبال إدبار آل النبيّ وأهل العلم قـد سُبِيُوا \* فَنْ ترى بعدهم تَحْدويه أمصارُ. ماكنتُ آملُ أن أبق وقد ذهبوا \* لكن أتي دون ما أختار أقدارُ ما كنتُ آملُ أن أبق وقد ذهبوا \* لكن أتي دون ما أختار أقدارُ

<sup>(</sup>۱) البدرية: نسبة إلى بدر مولى المعتضد، والمراد بها قصر المنصور، فقدورد في تاريخ بغداد (ج١ص٨٠١) «قال أبو بكر: و زاد بدر مولى المعتضد من قصر المنصور المسقطات المعروفة بالبدرية في ذلك الوقت» . (۲) هكذا في الأصلين ولعله: الناريارب تصلاها ولاالعار. (۳) في الأصلين: «بأحداث» . (٤) هكذا في الشعروه وخطأ والصواب «سبوا» و إن كان لا يتزن به البيت .

۲.

وهي أطول مر. ذلك . وجملة القصيدة ستة وستون بيتًا . وقال غيره في فقد الخلافة من بغداد بيتا مفردا وأجاد :

خَلَتِ المنارُ والأَسِرَّةُ منهمُ ﴿ فعليهم حَتَى المَاتِ سلامُ التَّهِى ذَكَرَ بغداد هنا، ولا بدّ من ذكر شيء منها أيضا في الحوادث .

وأمّا أمر البحريّة فإنّه لمّا دخلت سنة سبع وخمسين وسمّائة رَحَل الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام بعساكر في أثر البَحْريّة ، فا ندفعوا البحريّة أمامه إلى الكرّك، فسار الناصر حتى نزل بركة زَيْزاء ليحاصر الكرّك، وصُحْبتُه الملك المنصور صاحب حَمّاة ؛ فارسل الملك المغيث عمر بن العادل بن الكامل صاحب الكرّك رُسُلة الما للك الناصر يطلب الصلح ، وكان مع رُسُله الدار القُطْبِيَّة آبنة الملك المفضل إلى الملك الناصر والمُغيث يتضرّعون إلى الناصر فَعُلب الدِّين بن العادل ، وهي من عَمّات الناصر والمُغيث يتضرّعون إلى الناصر ويطلبون الصلح و رضاه على آبن عمه المُغيث ، فشرط عليه الناصر أن يقيض على من عنده من البحريّة ، فأجاب إلى ذلك وقبض عليهم وجهزهم إلى الملك الناصر على الحِسال ، وهو نازل ببركة زَيْزاء ، فعملهم الملك الناصر إلى حَلب واعتقلهم بقلعتها ما خلا الأمير بيبَرْس البُندُقداري ، فإنّه لمّا أحسّ بما وقع عليه الصلح هرب من الكرك في جماعة من البَحْرية وأتى إلى الملك الناصر صلاح الدين المذكور داخلاً الكرك في جماعة من البَحْرية وأتى إلى الملك الناصر صلاح الدين المذكور داخلاً المَّت على عدمته الأميرُ ركن الدين بيبَرْس البُندُقداري وغيرُه من البَحْرية .

<sup>(</sup>۱) زيزاه : من قرى البلقاء كبيرة يطؤها ألحاج و يقام بها لهم سوق وفيها بركة عظيمة (عن معجم البلدان لياقوت) . (۲) في الأسلين : «على بن السادل » . وتصحيحه عن شذرات الذهب ما سيأتي ذكره الؤلف في حوادث سنة ٢٦٦ ه . وهي سنة وفاته .

 <sup>(</sup>٣) حبارة تاريخ أبى الفسدا. وتاريخ الواصلين: « والقطبية بنت الملك الفضل قطب الدين أحمد
 ابن الملك العادل » . (٤) راجع الحاشية رقم ١٦ س ١٧٢ من الجزء السادس من هذه الطبعة .
 وفي الأصلين هنا: « الأفضل » .

وأتما المصرِّيون فإنَّه لمَّا بلغ الملك المنصورَ عليًّا والأميرَ قُطُزُ المعزِّى ما وقع للبحريَّة فَرحَا فرحًا زائدًا ، وزُيِّنت مصر أيَّاما لذلك؛ وصفا الوقت للأمر قُطُز . و بينًا هو في ذلك ورد الخبرُ عليه بنزول هُولاكو على مدينة آمدَ من ديار بكر، وأنَّه في قَصْد البلادِ الشاميّة، وأنّ هولاكو بعث رسلَه إلى الملك السعيد نجم الدين إيلغازي صاحب ماردين يستدعيه إلى طاعته وحضرته ، فسيّر إليه الملك السعيدُ ولدّه الملكَ المظفّر أَرْ الله وقاضَى القُضَاة مهّنب الدين عد [بن عجلي] والأمير سابق الدين بَلَبان وعلى أيديهم هديّة، وحمّلهم رسالةً نتضمّن الاعتذار عن الحضور بمرض مَنّعه الحركة ، ووافق وصولُم إلى هولاكو أخذَه لقلعة اليمانيّة و إنزاله مَنْ بها من حريم صاحب مَيًّا فارِقين وأولاده وأقاربه ، وهم : ولده الملك الناصر صلاح الدين يوسف جفتاى ، والملك السعيد عمر وآبن أخيــه الملك الأشرف أحمد وتاج الدين على آبْن الملك العادل، فأدُّوا الرسالة؛ فقال هُولاكو: ليس مرضه بصحيح، و إنَّمَا هو يتمارض مخافة الملك الناصر صاحب الشام، فإن انتصرتُ عليه اعتذر لي بزيادة المرض، وإن آنتصر على كانت له اليدُ البيضاءُ عنده، ثم قال : ولوكان للك الناصر قرَّةً يدفعني لم يمِّكني من دخول هذه البلاد ؛ وقد بلغني أنَّه بعث حريمَه إلى مصر ؛ ثم أمر برَّد القاضِي وحدَّه فُرَّد الفاضي وأخبر الملكَ السعيد بالجواب .

وأمّا هُولاً كو فإنّه لا زال يأخذ بلدًا بعد أخرى إلى أن آستولى على حلب والشام، واضحل أمر الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام بعد أمور ووقائع وقعت له، وأنفل عنه أصحابه . فلمّا وقع ذلك فارقه الأمير بيبرش البُندُقدَارِئ وقدم إلى مصر ومعه جماعة من البَحْريّة طائعا لللك المنصور هذا فاكرمه قُطُز

 <sup>(</sup>۱) هو قرا أرسلان بن إيلغازى بن أرتق بن غازى بن ألي بن تمرتاش السلطان الملك المظفر فخر الدين.
 توفى سنة ۹۱۱ مراعن المنهل الصافى) .
 (۲) زيادة عن عيون النواريخ .

وأكرم رفقتَه وصاروا الجميع من عساكر مصر على العادة أوّلًا . يأتى تفصيل ذلك في ترجمة الملك المظفّر قُطُز . إن شاء الله تعالى .

ولَّ استفحل أمر قُطُز بديارِ مصر وصار هو المشارَ إليه فيها لصغر السلطان الملك المنصـور على ، ولكثرة حواشي قُطُز المذكور ، ثم تحقّق قُطُز مجيء التّتَار إلى البلاد الشاميَّة ، وعلم أنَّه لا بدُّ من خروجه من الديار المصريَّة بالعساكر للذُّبِّ عب المسلمين ، فرأى أنّه لا يقع له ذلك ، فإنّ الآراء مغلولةٌ لِصغَر السلطان ولاختلاف الكلمة ، فحمع قُطُز كالَ الدِّين بن العَديم الحنفيِّ وغيرَه من الأعيان والأمراء بالديار المصريّة ، وعرَّفهم أنَّ الملك المنصور هذا صيٌّ لا يُحسن التـــدبير في مثل هذا الوقت الصَّعْب ، ولا بدُّ أن يقوم بأمر الْمَلْك رجلُّ شَهْمٌ يُطُيعه كُلُّ أحد، وينتصب للجهاد في الثَّتار، فأجابه الجميع : ليس لها غيرُك! وكان قُطُز قبــل ذلك قد قَبَض على الملك المنصور علَّ هذا وعوقه بالدور السلطانيَّة ، فَخُلِـعَ الملك المنصور في الحال من الملك و بُويِـعَ الأميرُ قُطُرَ وَلُقَبَ بِالملك المظفّر سيف الدين قُطُز ، وآعتقل الملكَ المنصور ووالدته بالدور السلطانيَّة من قلعة الجبــل ، وحلَّف قُطُز النَّاس لنفسه وتمَّ أمره ، وذلك في يوم السبت سابع عشر ذي القعدة سنة سبع وخمسين وستمائة . وكانت مدَّةُ الملك المنصور في السلطنة بانديار المصرية الله المناه سنتين وسنبعة أشهر وآشين وعشرين يوما، و بقى معتَقَلًا سنين كثيرةً إلى أن تولَّى الملك الظاهر ركن الدين بيِّرْس البُنْدُقْدَاري"، فنفاه هو ووالدته وأخاه ناصر الذين (٣) . قاقان إلى بلاد الأشكري في ذي القعدة سنة ثمــانِ وخمسين وستمائة .

 <sup>(</sup>۱) في الجوهر الثمين والسلوك: « فكانت مدّة مملكة المنصور سننين وثمانية شهور وثلاثة أبام » ·
 وفي عقد الجمان : « فكانت مدّة مملكته سنين وستة أشهر » ·
 (۲) لعلهن الحميلة على المنتقل المن

قلت : والملك المظفر قُطُّز هــذا هو أوّل مملوك خَلَع آبنَ أســتاذه من الملك وتسلطن عِوضَه ، ولم يقع ذلك قبلَه من أحد من الملوك . وتمت هذه السُّنَّة السّيئة في حاصد إلى يوم القيامة ، وبهذه الواقعة فسَدَت أحوالُ مصر .

\*\*

السنة الأولى من ولاية الملك المنصور على آبن الملك المعز آيَّيْكَ التَّرْكُمَا فِي على مصر، وهي سنة خمس وخمسين وسِثمَّائة ، على أنّ والده الملك المعزَّ حَكَمَ فيها نحوًا من ثلاثة أشهر .

فيها أرسل الملك الناصر يوسف صاحب الشام ولَدَه الملك العزيز بهدية إلى هُولاكو ملك التتار وطاغيتهم .

وفيها قتلت الملكةُ شجرة الدرّ الملكَ المعزّ أَيْبَك ، ثم قُتِلت هي أيضًا . وقد تقدّم ذكرُ ذلك كُلُّ واحد على حِدَته في ترجمته من هـذا الكتّاب ، فلا حاجة إلى الإعادة .

وفيها تُوُق الأمير عزّ الدين أيبُك بن عبد الله الحلبيّ الكبير، كان من أعيان المساليك الصالحيّة النجميّة، وممّن يُضاهِي الملك المسرّ أيبك التُرْكَانِيّ في مَوْكِه، وكانت له المكانة العُظمَى في الدولة، كان الأمراء يعترفون له بالتقدّم عليهم، وكان له عدّة مماليك نجباء صاروا من بعده أمراء، منهم: ركن الدين إيابي الحاجب، وبدر الدين بيليك الحاشنكير، وصارم الدين أذ بك الحلبيّ وغيرهم، ولما تُتِل الملك

= البيزنطية ، وكان صاحبها فى تلك السنة «تيودو ربن لاسكريس» الثانى اليونانى . والأشكرى محيوفة عن « لشكرى » وهسند، عن لاسكريس والد الملك المذكور ، وقد غلب هذا اللقب فيا بعسد على جميع أباطرة المملكة البيزنطية . (١) راجع الحاشية رقم ٦ ص ٢ ؛ من هذا الجزء . (٢) فى المنهل الصافى : «سيف الدين إياجى بن عبد الله الحاجب الأمير » . توفى سنة ٦٨٦ه . (٣) فى المنهل الصافى : « أزبك بن عبد الله الحلبى العزى الأمير سيف الدين » . توفى سنة ٢ ٩ ٧ ه .

۲.

المعزّ أيبك التركماني حدّثته نفسه بالسلطنة ، فلمّا قَبضَ قُطُزْ على الأمير سَنْجَر الحلبي ، ركب أَيْبَك هـذا ومعه الأمراء الصالحية فتقنطر به فرسُه فهلك خارج القاهرة وأُدخل إليها ميتا ؛ وكذلك وقع للامير خاصّ تُرك ، وقد تقدّم ذكر ذلك في ترجمة الملك المنصور .

وفيها تُوُق الشيخ الإمام العلّامة نجم الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن ابن عبد الله البغدادي البادرائي ، وُلِد في سنة أربع وتسعين وخمسمائة ، وسمع الكثير وتفقّه و بَرَع وأفتى ودرَّس ، وترسّل عن الخليفة إلى ملوك الشام ومصر غيرَ مرّة إلى هذه السنة ، ولى قضاء القضاة ببغداد ، ومات في سَلْخ ذي القعدة ،

وفيها تُوفَق الشيخ الأديب أبو الحسن على بن محمد بن الرضا المُوسوِى الحُسَيني " الشريف المعروف بآبن دفتر خُوان . ولد سنة تسع وثمانين بحَمَاة، وكان فاضلًا وله " تصانيف وشعر جيّد ، من ذلك قوله :

إذا لُمُتُ قلبي قال عيناك أبصرت \* وإن لمتُ عيني قالت الذنبُ للقلبِ فعيني وقلبي قد تشارَكْنَ في دمى \* فياربُكن عوني على العين والقلبِ

وفيها تُوقيت الصاحبية غازية خانون بنت الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر ابن أيّوب ، والدة الملك المنصور صاحب حَماة ، كانت صالحة ديّنة دَبَّرَت مُلْك ولدها المنصور بعد وفاة زوجها الملك المظفَّر أحسنَ تدبير، وهي والدة الملك الأفضل نور الدين أبى الحسن على أيضا ، وكانت وفاتها في أواخر ذي القعدة أو في ذي الحِجة من السنة ،

<sup>(</sup>۱) هو الملك المنصور ناصر الدين ابو المعالى محداً بن الملك المظفر تن الدين محوداً بن المنصور محد ابن تن الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب (عن شذرات الذهب في حوادث سنة ۲۸۳ هـ) .

وفيها تُوُفّى الشيخ الإمام العالم العلامة المقرئ أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم (۱)

[ قاسم ] بن فِيْره بن خَلَف الرَّعْنِيْ الشاطِيّ الأصل المصرى المولد والدار الضرير راوى القصيدة المشهورة في القراءات التي لم يُسْبَق إلى مثلها التي سمّاها «حِرْز الأماني ووجه التهاني» ، ومولده في حادى عشر ذى الحِجّة سنة ست أو سبع وسبعين وخمسائة بمصر، وتُونّى بها في حادى عشر شوال ودُفن من يومِه بسَفْع المقطّم، ولم يخلف بعدَه مثله ، وكان الشيخ كثيرًا ما يُنشِدُ هذا اللَّمْزَ وهو « نعش الموتى » واللّه المذكور الخطيب أبي ذكريًا يحى بن سلامة الحَصْكفيّة ، وهو:

أتعرف شيئًا فى السهاء نظــــيره \* إذا سار صاح الناس حين يسيرُ فتَلْقَاه مركو بًا وتلقاه راكبًا \* وكلُّ أمـــيرٍ يعتليـــه أســيرُ يَحُضُّ على التَّقْوَى وتكره قُرْبَه \* وتَنْفر منـــه النفسُ وهو نذيرُ

وفيها تُوثَى الوزير الصاحب شرف الدين هِبَة الله بن صاعد الفائزى ، كان أوّلاً "نصرانياً يلقب بالأسعد، وهو منسوب بالفائزى إلى الملك الفائز إبراهيم آبن الملك العادل أبى بكر بن أيّوب ، ثم أسلم وتنقّل فى الخدم حتّى ولى الوزارة . وكان عنده رياسة ومكارم وعقل وحسن تدبير، وخدم عدّة ملوك وكان محظوظاً عندهم، وهو الذى هجاه الصاحب جمال الدين يميي بن مطروح ، وقيل بهاء الدين زُهير بقوله :

> لعن الله صاعدًا \* وأباه فصاعدًا وبنيه فنازلًا \* واحداثم واحداً

<sup>(</sup>۱) تكلة عن غاية النهاية وما تقدّم فى ترجمة أبيه فى حوادث سنة ، ٩ ه ه . (٢) فى الأصلين: «خيرة » . والتصويب عن غاية النهاية . (٣) فى الأصلين: « الرعبانى » . والتصحيح عن غاية النهاية .ما تقدّم . (٤) فى الأصلين: «صاحب القصيدة» . والتصويب عن غاية النهاية .

وفيهـ أُنُوقَى أبو الحسن المغربي المورقي الشبيخ نور الدين ، كان من أقارب المورقي الملك المشهور سلاد الغرب ، مات بدمَشْق ودُفن بقاسـيون ، وكان فاضلاً أدببا شاعرًا . ومن شعره من أبيات :

الْقَضْبُ راقصةً والطيرُصادحة \* والسترمُ تَفِعُ والماء منحدرُ فَكُلُّ وَادْ بِهِ مُوسَى يُفَجُّـرُهُ \* وَكُلُّ رَوْضَ عَلَى حَافَاتِهِ الْخُضُرُ قلت : وهذا يُشبه قول من قال في مَلِيح حَلِيق :

مرَّت المُوسَى على عارضه \* فكأن الماءَ بالأس عُمرُ مجمُ البحريرِ فَضِي خَدُّهُ \* إذ تلاقي فيه موسى والخَضْرِ

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هــذه السنة ، قال : وفيها تُوُفّ المحدّث أبو محمد عبد الرحمن بن أبى الفهم اللِّلدَّانِيَّ في شهر ربيع الأقول ، وله سبعٌ وثمانون ســنة . والإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السُّلَمَيّ المُرْسى في نصف شهر ربيع الأول ، وله ست وثمـانون سنة . والإمام نجم الدين أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء البَّادَرَاني الشافعيِّ في ذي القعدة ببغداد .

§ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وخمس وعشرون إصبعا . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وسبع عشرة إصبعا .

السنة الثانيـــة مر. \_ ولاية الملك المنصور على أبن الملك المُعَزَّ أَيُّكَ على مصر، وهي سنة ست وخمسين وستمائة .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين وذيل مرآة الزمان . وفي الذيل على الروضية ن : « الميروق » . وفي عيون التواريخ : « الميورق » . ولعل هذه النسبة الأخيرة هي الصواب ، نسبة إلى جزيرة ميورقة إحدى جزر البليار التابعة الآن لأسبانيا ٠ ﴿ (٢) يلدان : قرية من قرى دمشق (عن معجم البلدان لياقوت) ٠

فيها آستولى الطاغية هولاكو على بَفْداد ، وقتل الخليفة المستعصم بالله ومعظمَ أهل بغداد؛ وقد تقدّم ذلك

وفيها كان الوباء العظيم بِدَمثق وغيرِها .

وفيها تُوفِّى الأديب البارع شرف الدين أبو الطيب أحمد بن مجمد بن أبى الوَفَا الربعي الموصلي المعروف بابن الحُلاوى الشاعر المشهور، كان من أحسن الناس صورةً وألطفهم أخلاقا مع الفضيلة التامة ، ورحل البلاد ومدح الخلفاء والملوك وخدم الملك الرحم بدر الدين لؤلؤا صاحب الموصل وليس ذِيَّ الجند ، وشعره في نهاية الرِّقة والجَزَّلة ، وهو صاحب القصيدة التي أقلها :

حكاه من الغُصْن الرَّطيب وَرِيقُهُ \* وما الحُرُ إلَّا وجنت ورِيقُه هُ وما الحُرُ اللَّ ولكنْ سَفْحُ عِنى عَقِيقُهُ وأَسْمَ يَكِي الأسمَّ اللَّذَنَ قَدَّهُ \* غَذَا راشقًا قلَبَ الحُبِّ رَشيقُهُ على خَذه جَمْرُ من الحُسنِ مُضْرَمُ \* يُسَبُّ ولكن فى فؤادى حريقُهُ أَقْرَله من كَلَّ حُسنِ جَلِيلُهُ \* ووافقه من كَلَّ معنى دَقِيقُهُ بِعِلْهُ مَن العَرام طَلِيقُهُ بِعِلْهُ وَفَقَهُ مِن العَرام طَلِيقُهُ بِعِلْهُ وَفَقَهُ مِن المُسْرِفِ مَنْ ليس خَصْمَهُ \* ويُسْكِر منه الرِّيقُ مَنْ لايذُوقُهُ يَهَدُّ منه الطَّرْفُ مَنْ ليس خَصْمَهُ \* ويُسْكِر منه الرِّيقُ مَنْ لايذُوقُهُ على مثله يَسْتَحْسِنُ الصَّبُ هَنْكُهُ \* وفى حُبَّه يجفو الصديق صديقهُ من التَّرْك لا يُصْيِيهِ وَجُدُ إلى الحَمِي \* ولا ذكرُ بانات النَّوْيْرِ تَشُوقُهُ ولا حَلَى فَي دُولُ عَلَى اللَّهُ ويُسَاقٍ وسُوقُهُ ولا حَلَى في حَبَّ يُساق وُسُوقُهُ ولا حَلَى في حَبَّ يَسَاق وُسُوقُهُ ولا سار فى رَكْمٍ يُساق وُسُوقُهُ ولا حَلَى في حَبَّ يُساق وُسُوقُهُ ولا حَلَى في حَبَّ يُساق وُسُوقُهُ ولا حَلَى في حَبَّ يُسَاق وُسُوقُهُ ولا حَلَى في حَبَّ يُسَاق وُسُوقُهُ ولا حَلَى في حَبَّ عَلَى وَقَادِي وَيَسَاقُ وسُوقُهُ ولا حَلَى في حَبَّ يُسَاقَ وُسُوقُهُ ولا حَلَى في حَبَّ يُسَاقَ وُسُوقُهُ ولا عَلَى وقالِهُ في عَلَى عَلَى حَبَّ عَلَى الْمَعْمِي وَالْمَا عَلَى الْمَعْمِي وَلَا عَلَى الْمُعْمِي وَلَا عَلَى الْمَعْمِي وَلَا عَلَى الْمَعْمِي وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى الْمَعْمِي وَلَا عَلَى الْمُعْمِي وَلَا عَلَى الْمَعْمِي وَلَا عَلَى الْمُعْمِي وَلَا عَلَى الْمَعْمِي وَلَا عَلَى الْمُعْمِي وَلَا عَلَى الْمُعْمِي وَلِهُ عَلَى الْمُعْمِي وَلَا عَلَى الْمُعْمِي وَلَا عَلَى الْمُعْمِي وَلَا عَلَى الْمُعْمِي وَلَا عَلَى الْمُعْمِي وَلَاعِ عَلَى الْمُعْمِي وَلَا عَلَى الْمُعْمِي وَلَا عَلَى الْمُعْمِي

<sup>(</sup>١) في الأصلين : ﴿ الزَّجَالَةُ ﴾ وهو تحريف . وما أثبتناه عن ذيل مرآة الزمان .

ولا بات صَبًّا بآلفُـريق وأهـله \* ولكن إلى خاقانَ يُعــزَى فريقُــهُ لَـهُ مَبْسِمٌ يُنْسِي المُــدَامَ بريقِهِ \* ويُخْجِلُ نُــوَّارَ الْأَقَاحَ بَريقُــهُ تداويْتُ مر. ﴿ حَرِّ الغَرَامِ بِعَرْدِهِ \* فَأَصْرَمَ مِن ذَاكُ الحَسْرِيقِ رَحِيقُهُ إِذَا خَفَقِ السَبْرُقُ اليمانِيُّ مَوهَنَا ﴿ تَذَكَّرَتُهُ فَأَعَسَادُ قَلَى خُفُوقُهُ حَكَى وجهُــهُ بدَرَ السهاء فــلوبَدَا ﴿ مع البــدر قال الناس هـــذا شقيقُهُ ــ رآني خَيالًا حيز\_ وافي خيالُه \* فأطرق من فَرْط الحَيَاء طَـروقُه فاشبِتُ منه الخَصْرَسُقًا فقد غَدًا \* يُعَمُّلني كَالْحَصْرِ ما لا أطيفُ أَ فَ بِأَلُ قَلِي كُلُّ حَبِّ يَهِيجُـــهُ \* وحتَّامَ طَرْقَ كُلُّ حُسن يَروقُــهُ فهــذا ليوم البّــن لم تَطْفَ نارُه \* وهــذا لَبُعْد الدار ما جَفَّ مُوقُهُ ولله قلسي ما أشَــدُ عَفَاقَهُ \* وإن كان طَـرْفي مستمرًّا فُسوقُهُ فَ فَاذِ إِلَّا مِنْ يَبِيتُ صَبُوحُهُ \* شرابُ ثَنَاياه ومنها غَبُوقُــهُ وفيها ُ تَوَفَّىٰ الأمير بَكْتُوت بن عبدالله سيف الدين العَزيزى أستادار الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام، كان من أكابر الأمراء في الدولة الناصرية، وكان حسن السِّيرة مليحَ الشكل مُتَجَمِّلًا ، كان موكِّبُه يُضاهِي مواكبَ الملوك .

وفيها تُوُفَى الملك الناصر أبو المظفَّر وقيل أبو المفاخِر داود صاحب الكَرك آبن الملك المعظَّم عيسى صاحب الشام آبن الملك العادل أبى بكر صاحب مصر آبن الأمير نجم الدين أيّوب ، مولِدُه فى جُمَادَى الآخرة سنة ثلاث وستمائة ، ووقع له أمور وحوادث ومحن تكرّر ذكُها فى عِدّة تراجم من هذا الكتاب وكان تغلَّب على الشام بعد موت عمّه الملك الكامل محمد، وقدِم مصر بعد ذلك غير مر ّة وتوجّه إلى الشَّرق، ووقع له أمورُ يطول شرحها إلى أن مات فى جمادَى الأولى ، وكان مَلِكا شجاعا وقيم البدان ليافوت) ،

مِقْدَامًا فَاصْلاَ أَدْبِبَا شَاعِرًا، وقد تقدَّم من شعره عِدَّةُ أَبِيات يَسْتَعَطَف بِهَ المَلكُ الصّالح نجم الدّين أيّوب في ترجمة الملك الصّالح المَدْكُور ، ومن شعره أيضًا :

لَيْنَ عَايِنتُ عَيْنَاكُ أَعَلامَ جِلَّتِي \* وَبَانَ مِنَ الْقَصْرِ الْمَشَيْدِ قِبَابُهُ

تيقَّنْتُ أَنَّ البَيْنَ قد بَانَ والنّوَى \* نَاى شَحْطُها والعيش عاد شبابه

وفيها تُوفق العلامة المُفتن أبو الفضل وقبل أبو العَلاء بهاء الدين زُهبر بن محد ابن على بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن المنصور بن عاصم الأزدى المُتِي القُوصي المنشأ المصرى الدار، الكاتب الشاعر المشهور المعروف بالبهاء زهير صاحب الديوان المشهور ، مولده بوادى تَخلة بقرب مكة فى خامس ذى الحجة سنة إحدى وثمانين وخمسائة ، وَرُرِّ بَى بصعيد مصر بُقُوص، وقرأ الأدب وسمع الحديث وبرع فى النظم والنثر والترسُّل، وله الشعر الرائق الفائق ، وكان رئيسًا فاضلا حسن الأخلاق، اتصل بخدمه الملك الصالح نجم الدين أيوب فى حياة أبيه الملك الكامل ، ودام فى خدمته إلى أن تُونى . وقد تقدّم من ذكره فى ترجمة الملك الصالح نبذة جيدة ، وكانت وفاة البهاء زُهيرُ هذا فى يوم الأحد قبل المغرب رابع ذى القعدة وقيسل خامسه ، ومن شعره — رحمه الله — :

ولمّ جفّ آبي مَنْ أُحِبّ وخانِي \* حفظت له الودّ الذي كان ضيّعا ولو شنتُ قابلتُ الصدودَ بمشله \* ولكنى أبقيتُ للصلح موضعا وقد كان ما قد كان بيني وبينه \* أكددًا ولكنّي رعيتُ وما رعَى سمى بيننا الواشى ففرت بيننا \* لك الذنب يامَن خانى لا لمن سمى

<sup>(</sup>١) كذا فى فوات الوفيات لآبن شاكر . وفى الأصلين : \* نوى شخصه والعين عان شبابه \* وهو تحريف . (٢) راجع ألحاشية رقم ١ ص ٢٩٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة . (٣) بحثنا على هذه الأبيات فى ديوانه المطبوع فى أوربا ومصر، وفى المنهل الصافى فلم نشر عليها

ومن شعره أيضا قصيدتُهُ التي أولها :

رُوَيْدَك قد أفنيت يا بينُ أَدْمُعِي \* وحسبُك قداْ حرقت ياشوقُ أضلُعِي الله كم أقاسِي لَوْعة بعـــد لَوْعَة \* وحتَّى متى يا بينُ أنت معى معى وقالوا علمنا ما جرى منك بعــدنا \* فلا تظلموني ما جرى غير أدمُعي

وفيها تُونى الإمام الحافظ الحجة أبو محمد زكن الدين عبد العظيم بن عبد القوى آبن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد المُنذِري الدّمشق الأصل المصرى المولد والدار والوفاة . وليد سنة إحدى وثمانين وخمسائة ، وسمِع الكثير و رحل وكتب وصنف وخرّج وأملى وحدّث بالكثير ، وتخرّج به جماعة ، وهو أحد الحُقّاظ المشهورين .

وفيها تُوق الخليفة أمير المؤمنين المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله آبن الخليفة المستنصر بالله منصور آبن الخليفة الظاهر بأمر الله مجمد آبن الخليفة الناصر لدين الله أبى العباس أحمد آبن الخليفة المستضىء بالله أبى مجمد الحسن آبن الخليفة المستنجد بالله أبى المظفّر يوسف آبن الخليفة المقتفى بالله أبى عبد الله مجمد آبن الخليفة المستظهر بالله أبى القاسم عبد الله آبن الخليفة الأمير مجمد الدَّخِيرة، وهو غير خليفة، آبن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله آبن الخليفة القادر بالله أبى العباس أحمد آبن الأمير إسحاق، و إسحاق غير خليفة، آبن الخليفة المقتدر بالله أبى العباس أحمد آبن الأمير طلّحة الموقق، وطلحة غير خليفة أيضا، آبن الخليفة المتوكّل على الله أبى الفضل عمد آبن الخليفة المؤقق، وطلحة غير خليفة أيضا، آبن الخليفة المرقق، وطلحة غير خليفة أيضا، آبن الخليفة المرسيد بالله هارون آبن الخليفة المعتصم بالله محمد آبن الخليفة الرشيد بالله هارون آبن الخليفة المعتصم بالله محمد آبن الخليفة الرشيد بالله هارون آبن الخليفة المعتصم بالله محمد آبن الخليفة الرشيد بالله هارون آبن الخليفة الموقى أبن الخليفة المعتصم بالله محمد آبن الخليفة الرشيد بالله هارون آبن الخليفة الموقى أبن الخليفة الموقى أبن الخليفة المعتصم بالله محمد آبن الخليفة الرشيد بالله هارون آبن الخليفة الموقى أبن الخليفة الموقى أبن الخليفة المعتصم بالله محمد آبن الخليفة الرشيد بالله هارون آبن الخليفة الموقى أبن الموقى أبن الموقى أبن الموقى أبن الخليفة الموقى أبن الموقى أبن

<sup>(</sup>١) فى الأصلين: «أبن عبد السلام» • والتصويب عرب تذكرة الحفاظ للذهبي والمنهل الصافى وفوات الوفيات وشذوات الذهب .

المهدى بالله محمد آبن الخليفة أبى جعفر عبد الله المنصور بن محمد بن على بن عبد الله ابن العبّاس بن عبد المطلب الهاشمي البغدادى ، آخر خلفاء بنى العباس ببغداد ، و بموته آنقرضت الحلافة من بغداد ، ولى الحلافة بعد وفاة والده المستنصر بالله في العشرين من جمادى الأولى سنة أربعين وستمائة ، ومات فتيلًا بيد هولا كو طاغية التّتار في هذه السنة ، وقد تقدّم كيفية فتله في ترجمة الملك المنصور على هذا ، وكانت مدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيّامًا ، وتقديرُ عمره سبعُ وأربعون سنة ، وكان فليسلَ المعرفة بتدبير الملك نازل الهمة مُهملًا للأمور المهمة عُبًّا لجمع الأموال يُقدم على فعل ما يستقبح ، أهمل أمر هولا كو حتى كان في ذلك هلاكه . وشَعرت الخلافة بعده سنين ، و بقيت الدُّنيا بلا خليفة حتى أقام الملك الظاهر بيبرس البُندُ قُدَارِي بعض بنى العبّاس في الخلافة ، على ما يأتى ذكر ذلك في ترجمة الظاهر بيبرس البندقداري إن شاء الله تعالى .

وفيها تُوُق الأمير الأديب الشاعر سيف الدين أبو الحسن على بن عمر بن قزل المعروف بالمُشِد الشاعر المشهور ، مولده بمصر فى شؤال سسنة آثنتين وستمائة ، وتولَّى شَدَّ الدواوين بمصر مدَّة سنين ، وكان مر في أكابر الأمراء الفضلاء وهو (٢) قريب الأمير جمال الدين بن يَغْمُور ، وله ديوان شعر مشهور بأيدى الناس ، وتُوقى بدَمَشْقى فى يوم عاشوراء ، و رثاه بعض الفضلاء ، فقال :

اً أنحى أى دجنة أو أزمة \* كانت بغير السيف عنا تنجل (راجع فوات الوفيات ج ٢ ص ٨٠ وذيل مرآة الزمان ) .

عاشـــورُ يومٌ قد تعاظم ذنبُ \* إذ حَلَّ فيه كُلُّ خَطْبٍ مُشْكِل لَم يَكْفِه قَتْلُ الحسين وما جَرى \* حتى تعــدَّى بالمصاب عَلَى علِي ومن شعره ـــ رحمه الله ــ بيتُ مفرد كُلْ كلمة منه قلبُ نفسها وهو :

لِـــلُّ أضاء هلالُهُ \* أَنّى يضى، بكوكبِ

ومن شعره أيضا، قوله :

وشادِنِ أو ردنى حبُّ \* لهببَ حَرَّ الشوقِ والفُرْقَةُ اصبحتُ حَرَّانا إلى ريقِهِ \* فليتَ لى من قلبه الرِّقَّةُ

وله أيضا مضمَّنا مُقْتَبِسا :

وافى إلى وكأسُ الراج فى يده \* فِلْتُ من لطفه أنّ النسم سَرَى لا تدرك الراحُ معنَّى من شمائِلهِ \* والشمس لاينبغى أن تُدرك القَمَرَا وله فى خَوْد عماء :

علِقتُهَا تَجْلَاء مشلَ المها \* فان فيها الزمنُ الغادرُ أَذَهب عَيْنَها فإنسانُها \* في ظلمة لا يهتدى حائرُ تَجْرَح قلبي وهي مكفوفةُ \* وهكذا قد يفعل الباترُ ونرجس اللحظ غدا ذابلاً \* واحسرتا لو أنه ناظرُ

## وله في لاعب شِطْرَ بْج :

لعِبتُ بِالشَّطْرِ بِمِ مَادِنِ \* رَشَاقَةَ الأَغْصَانِ مِن قَدَّهِ (١) أُحُلُّ عَقَدَ البَنْد مِن خَصْرِه \* وأَلْتَمَ الشَّاماتِ مِن خَـدَهِ

<sup>(</sup>١) في الأصلين : «من خصره» • والنصويب عن المنهل الصافي وفوات الوفيات •

وفيها تُوَفَّى الشيخ الإمام الأديب الرباني جمال الدين أبو زكريًا يحيى بن يوسف ابن يحيى بن منصور بن المُعمَّر بن عبد السلام الصَّرْصَرِى الضَّرير الشاعر المشهور . كان من العلماء الفضلاء الزَّمَّاد المُبَّاد، وكان له البد الطُّولَى في النظم ، وشعره في غاية الحَوْدة ، ومدَح النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بقصائد لا تدخل تحت الحصر كثرة ، قيل : إنّ مدائحه في النبي صلَّى الله عليه وسلَّم تقارب عشرين مجلّدا ، ومن شعره من المدائح النبو له قوله :

زار وَهْنَا وَنَحْنَ بِالزَّوْرَاءِ \* في مقامٍ خلا من الرَّقْبَاءِ من حبيبِ القلوب طيفُ خيالٍ \* فِحْلَل نُبورُه دُجَى الظَّلْمَاء يا لها زَوْرةً على غير وَعْلَمْ \* بِتُ منها في ليله مستراء نَعِمتْ عِيشتى وطابت حياتي \* في دُجَاها يا طلعمة العَلَاقِ

يا هلالَ السرور يا قسرَ الأَذُ \* سِ وَنَجُمُ الهُـدَى وشمسَ البَهَاءِ يا ربيعَ القلوب يا قُسـرَةَ العيـ \* بنِ وباب الإحسارِ والنَّمَاءِ

سَيِّدُ حُبُّهُ فَار وتشريه \* فُ وعِنَّ باق لأهـل الصَّفَاءِ (٢) أحمدُ المصطفى السَّراجُ المنيُر اله خير خياتُمُ الأنبياء

ومر شعره في عدد الخلفاء بني العبّاس إلى المستعصِم آخرِ خلفاء بني العبّاس بغداد، قال

<sup>(</sup>١) الصرصرى : نسبة إلى صرصر، قرية على فرسخين من بغداد. (عن لب اللباب) .

٢٠ (٢) كذا في الأسلين . والشطر الأخير ناقص كلة ، كأن يكون أسله : « المنير الناشر الخير »
 أو نحوه .

لكُرْبِ بنى العَبَّاس سَفَاحهم جلا \* وجرَّ لمنصورِ ومهدى الولا وهادِ وهارون الرشيد تلاهما \* أمينُ ومأمونُ ومعتصمُ الملا وواثقهم من بعده متوصِّل \* ومنتصر والمستعين بنو العُللا وطاب بمعترَّ جَنَى مهتدٍ كما \* بمعتضد عيشُ لمعتمد حلا قلت : لعله ما قال إلا :

... ... ... ... ... كما \* بمعتمـــد عيشٌ لمعتضـــد حلا لأن المعتمد عتر المعتضد وتولى المعتضد الخلافة بعده . إنتهى .

ومكتفيًا فأعدد ومقتدرًا وقد \* تبلا قاهرا راض لمُتَّفِي تبلا ومستكفيًا ثم المطبع وطائعًا \* وقادرَهم والقائم آعدد محصلا و بالمقتدى مستظهر ساد مثلما \* بمسترشد والراشد المقتفي علا بمستنجد والمستضى و وناصر \* وظاهر والمستنصر اجل مققلا ومستعصم لا زال بالنصر قاهرًا \* لأعدائه ما حنّت العيس في الفلا

قال الذهبي : «حكى لن شيخنا آبن الدَّبَاهِي — وكان خالَ أَمّه (يعنى الصَّرْصَرِيّ ) — قال : بلَغَنَا أنّه دخل عليه التّنارُ وكان ضريرًا، فطَعنَ بمُكَازه بطنَ واحد فقتله، ثم قُتِل شهيدًا بيد التّنار» . إنتهى .

قلت : كلّ ذلك في واقعة هولاكو المقدّم ذكرها .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوُفِّي الأمير سيف الدين المُشِدِّة الشاعرصاحب الديوان، وآسمه على بن عمر بن قزل في المحترم، والشيخ يحيي ابن يوسف بن يحيي الصُرصَري الزاهد صاحب « الديوان » ، اُستُشْهِد ببغداد

 <sup>(</sup>١) التباهى: نسبة إلى دباهى، قرية من نواحى بفداد . وهو محمد بن أحمد بن أبى نصر التباهى
 البغدادى شمس الدين أبو عبد الله الحنيلي الزاهد. توفى سنة ٧١١ه (عن الدرر الكامنة وشذرات الذهب).

ف صَفَر فى أمم لا يُحْصَوْن: منهم المستعصم بالله أبو أحمد عبدالله بن المستنصِر، وله سبع وأربعون سنة، وكانت خلافته ستّ عشرة سنة . ومنهم أستاداره محيي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الحَوزي، ومدرّس المستنصريّة الإمام أبو المناقب مجود بن أحمد بن مجود الزُّنجُانيّ الشافعيّ ، وله ثلاث وثمانون سنة . والمحدّث شمس الدين على بن المظفِّر بن القاسم النُّشَكي فشهر ربيع الأول ، وأبو عَمْرو عثمان ابن على القُرَشيُّ بن خطيب القرافة في شهر ربيع الآخر، وله أربع وثمانون سنة . وأبو العزُّ عبد العزيزين مجد بن أحمد بن مجد بن صديق المؤدِّب الحَرَّانيِّ بدَمَشْقِ. والملك الناصر أبو المظفَّر داود بن الملك المعظِّم بن العادِل في جُمَادَى الأولى ، وله ثلاث وخمسون سنة. والمحدّث نجيب الدين نصر الله [بن المظفّر بن عقيل بن حزة أبو الفتح] بن أبي العِزّ الشُّيْبَانِي بن شُقَيْشَقَة في جُمادَى الآخرة، وقد جاوز السبعين. وأبو الفضل عبد العزيز بن عبد الوهاب بن بنازنُ الكَفَرَطابي في شؤال ، وله تسم وسبعون سمنة . والأديب شرف الدين الحسين بن إبراهيم الإربيليّ اللغوى" في ذي القعدة ، وله ثمانِ وثمانون سنة . والحافظ زَكَ الدين عبد العظم ابن عبد القَوْى المُنْذري في ذي القعدة ، وله ستُّ وسبعون سنة . والبَّهَاء زُهيُّر بن مجمد ابن على المُهَلِّي الكاتب الشاعر ، والعارف أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الحبَّار

<sup>(</sup>١) الزنجاني : نسبة الى زنجان ، مدمنة على حد أز ربيجان (عن لب اللباب) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصلين: « المنشى » . والتصويب عن الذيل على الروضتين وشذرات الذهب والقاموس وشرحه . والنشي كسلمى : نسبة إلى نشبة على غير قياس أبى قبيلة من قيس . (٣) التكلة عن عيون التواريخ . (٥) فى الأصلين: « شرف عيون التواريخ . (٥) فى الأصلين: « شرف الدين الحسن » . والتصويب عن شذرات الذهب والذيل على الروضين والمنهل الصافى وعيون التواريخ .

 <sup>(</sup>٦) فى السلوك: «على بن عبد الله بن عبد الحق» • والشاذلى: نسبة إلى شاذلة وهى قرية باقر يقية
 (عن شذرات الذهب وعقد الجمان) •

الشَّاذِلِيّ الضَّرِير [بصحراء] عَيْدَاب في ذي القعدة ، وأبو العبَّاس الْقُرْطِي أحمد بن عمر بن إبراهيم العَدَلُ بالإسكندريّة ، وله ثمان وسبعون سنة ، وخطيب مردا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد الحَمْنِيلِيّ في ذي الحِجّة ، والحافظ صدر الدين أبو على الحسن بن محمد بن محمد البَكْرِيّ بالقاهرة في ذي الحِجّة ، وله آثنتان وثمانون سنة ، والشيخ أبو عبد الله الفاسِيّ محمد بن حسن شيخ الإقراء بحلب في شهر ربيع الآخر ،

امر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم أربع أذرع وتسع عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وخمس أصابع .



السنة الشالثة من ولاية الملك المنصورعلى آبن الملك المُعِزَّ أَيْبَكَ على مصر، وهي سنة سبع وخمسين وستمائة .

وقد أقام حجاج مصر والمغرب أكثر من مائتى سنة يتوجهون الى الحجاز بمن طريق صحراء عيذاب ثم بطل استمال هذا الطريق فى سنة ٧٦٦ ه . و رد فى الخطط التوفيقية (ج ١٤ ص ٥٦) عنسه الكلام على عيذاب أنها كانت فى محل مدينة بيرينيس القديمة (برئيقه) الواقعة على البحر الأحرتجاء مدينة أسوان. .

وأقول: إن عيداب قد اندثرت من القرن العاشر الهجرى ، وتلاشى طريقها وتحوّل عنها طريق الحجاج والقوافل التي كانت تسير بين عبداب وقوص الى طريق السويس فالعقبة فالساحل الشرق للبحر الأحر إلى جدّه . ولم تكن عيداب عمل مدينة بيرينيس كما ذكر مبارك باشا فان هده تقع على البحر الأحر عند وأس بناس على خط عرض ٢٣ درجة و ٥٥ دقيقة ، يقابلها من النرب على النيل أسوان وأما عبذاب فكانت واقعة على البحر الأحر جنوبي وأس أبو فاطمة على خط عرض ٢٢ درجة و ٢٠ دقيقة ، يقابلها من الغرب على البل قرية أبو سنبل التي يمركز الدر والواقعة شمال بلدة وادى حقفا على بعد ٢٦ كيلومترا سنا .

فيها خُلِع الملك المنصور على المذكور بمملوك ابيه الملك المظفّر قُطُّز المُعِزّى . وقد تقدّم ذلك .

وفيها دخل هولاكو ديار بكر قاصــدًا حلب . يأتى ذكر ذلك كلَّه في ترجمة الملك المظفّر قُطُز إن شاء الله تعالى .

وفيها توفى الملك الرحيم أبو الفضائل بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله الأتابي صاحب الموصل ، كان من أجل الملوك ، وطالت أيامه بالموصل لأنة أقام بتدبير استاذه نور الدين أرسلان شاه بن عن الدين مسعود بن مودود بن زَنْي بن آق سُنقُر الترك ، فلما تُوفى نور الدين قام بتدبير ولده الملك القاهر عن الدين مسعود ، فلما تُوفى الملك القاهر سنة أربع عشرة وسمائة أقام صيين من ولده هما آبنا بنت مظفّر الدين صاحب إريل [ثم إنه أخنى على أولاد أستاذه فقتلهم غِيلة واحدا بعد واحد، ثم بعد ذلك آستبد بمملكة الموصل وأعمالها سبعًا وأربعين سنة ، وكان كثير التجمل بالرُسُل والوافدين عليه ، وكان له همة عالية ومعرفة تامة ، وكان شديد البحث عن أخبار رعاياه مايغفى عنه من أحوالهم إلا ماقل ، وكان يَغْرَم على القُصَّاد والجواسيس في كل سنة مالا عظيًا ، وكان إذا عدم من بلاده ما قيمته مائة درهم هان عليه أن يبذُل عشرة آلاف دينار ليبلغ غرضه في عَوْده ، ولا يذهب مأل رعيته .

قلت: لله درّ هذا الملك! ما أحوج الناسَ إلى مَلِكٍ مثل هذا يَمْلِك الدنيا بأسرها. وكانت وفاته بالمَوْصل وهو في عشر التسعين سنة .

 <sup>(</sup>١) بلاحظ أن هذا الملك هو الذي قد جع له الشيخ عز الدين بن الأثير كتابه الكامل في التاريخ فأجازه عليه وأحسن اليه . راجع عقدا الجمان في حوادث سنة ٢٥٦ هـ .

وفيها تُوقَى الأديب الفاضل أبو عبد الله بهاء الدين محمد بن مَكِّى بن محمد بن الحسن القرشيّ الدمشقّ العدل المعروف با بن الدَّجَاجِيّة ، كان فاضلًا شاعرا مطبوعا . ومن شعره قوله :

كَمْ تَكُثُمُ الوجـدَ يا مُعَـنَّى \* منّا وما يختـفى اللّهِيبُ سَلْ عَرَبَ الواديَيْنِ عَمْنَ \* بانـوا فِما بيننا غريبُ

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال وفيها تُوقى أبو الحسين أحمد بن عمد بن أحمد الأنصاري الإشبيل بن السّراج مسند الغَرب بيّجاية في صفر، وله سبع وتسعون سنة، وكانت الرَّحْلة إليه من الأقطار . وصدر الدين أسعد بن عثان (٢) إبن أسعد ] بن المُنتجى ، ودُفِن بمدرسته الصَّدْرِية في شهر رمضان ، والمقرئ شمس الذين أبو الفتح محمد [بن على] بن موسى الأنصاري بدمشت في المحرم ، والملك الرحم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل في شعبان ،

إمر النيل فهذه السنة \_ الماء القديم أر بع أذرع وست وعشرون إصبعا .
 مبلغ الزيادة عمانى عشرة ذراعا و إصبع واحدة .

 <sup>(</sup>۱) بجاية (بالكسر وتحفيف الجيم): مدينة على ساحل البحربين إفريقية والمغرب (عن معجم البدان الياقوت).
 (۲) النكمة عن المنهل الصافى ٠
 (۳) هى مدرسة للحنابلة بدمشق ٠

<sup>(</sup>٤) النكملة عن الذيل على الروضتين وغاية النهاية في طبقات القرّاء -

## ذكر سلطنة الملك المظفَّر قُطُزْ على مصر

السلطان الملك المظفّر سيف الدين قُطُرْ بن عبد الله المُعزّى الثالث من ملوك الترك بالديار المصرية . وقُطُرْ (بضم القاف والطاء المهملة وسكون الزاى) ، وهو لفظ مُغلّ . تسلطن بعد خلع آبن أستاذه الملك المنصور على آبن الملك المُعزّ أيبك في يوم السبت سابع عشر ذى القعدة سنة سبع وخمسين وستمائة ، وذلك بعد أن عظمت الأراجيفُ بتحريك التّسار نحو البلاد الشامية وقطعهم الفُرات وهجمهم بالفارات على البلاد الحقيية ، وكان وصل إليه بسبب ذلك الصاحب كال الدين عربن العديم رسولًا من الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب والشام يطلب منه النَّجدة على قتال التّار ، فأنزله قُطُرْ بالكَبْش وجمع القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم فيا يعتمد عليه في أمر التّار وأن يُؤخذ من الناس ما يستمان به على جهادهم ، فحضروا في دار السَّلطنة بقلعة الجبل ، وحضر الشيخ عز الدين به على جهادهم ، فضروا في دار السَّلطنة بقلعة الجبل ، وحضر الشيخ عز الدين به على جهادهم ، والقاضي بدر الدين السَّنجاري قاضي الديار المصرية وغيرهما من بعد السلام والقاضي بدر الدين السَّنجاري قاضي الديار المصرية وغيرهما من فكان الاعتاد على ما يقوله آبُ عبد السّلام ، وخُلاصة ما قال : إنّه إذا طرق العدو فكان الاعتاد على ما يقوله آبُ عبد السّلام ، وخُلاصة ما قال : إنّه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالحُم ، وجاز لكم أن تاخذوا من الرعية ما تستمينون به بلاد الإسلام وجب على العالم قتالحُم ، وجاز لكم أن تاخذوا من الرعية ما تستمينون به

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن أحمد بن هبة انته بن أبي جرادة الصاحب العلامة كالى الندين أبو القاسم العقبلي الحلي المعروف بابن العديم . سيذكر المؤلف وفاقه سنة ١٦٠ ه .

الشهالى الغربي من جبل يشكر حيث المنطقة الواقعة غربي جامع ابن طولون ، بدليل أن المقريزي لما تكلم في الجزء الأقرل من خططه (ج ١ ص ٤٣) على ساحل النيل بمدينة مصر (مصر القديمة) ووصل إلى ذكر الحراوات قال : و بآخر الحراء القصوى الكبش وجبل يشكر ، ثم لما تكلم في الجزء الثاني من خططه (ج ٢ ص ٣ ١) على ساط النيل بيد يشكر بجوار الجامع الطولوني ، و إن ص ٣ ١) على ساطر الكبش قال : إن هده المناظر كانت على جبل يشكر بجوار الجامع الطولوني ، وإن الملك الصالح نجم الدين أبوب لما أنشأ هذه المناظر سماها الكبش (لوقوعها فوق هدذا الجبل) ولا تزال هذه المنطقة تعرف إلى البوم باسم قلمة الكبش بشاوع مراسينا بقسم السيدة زينب .

على جهادكم، بشرط ألّا يبقى في بيت المال شيء، وتبيعوا مالكم من الحوائص المذهبة والالات النفيسة، ويَقْتَصركُلُ الجند على مركوبه وسلاحه ويتساوَوْا هم والعامّة . وأمّا أخذ الأموال من العامّة مع بقايا في أيدى الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا ، وآنفض المجلس على ذلك، ولم يتكلّم السلطان بكلمة في المجلس لعـــدم معرفته بالأمور ولصغر سِــنَّه ؛ فلهِجَ الناس بخُلع المنصور وسلطنة قُطُزْ حتَّى يقوم بهذا الأمر المهم، وآتفق ذلك بعد أيَّام، وقبضَ قُطُزُ هذا علىالملك المنصور على، وآحتج لكمال الدِّين بن العَديم وغيره بأنَّه صتى لا يُحسن تدبير الملك، وفي مثل هذا الوقت الصَّعْب لا بدّ أن يقوم بامر الملك رجل شَهْم يُطِيعه النَّاس وينتصب للجهاد . وكان الأميران : علم الدين سَنْجَر [الغَنْمِيّ المعظَّمِيّ ] وسيف الدين بَهَادُر حين جرى هذا الأمر غائبين في الصيد ، فاغتنم قُطُزُ لغيبتهما الفُرصة ، فلمّا حضرا قبض عليهما واعتقالهما ، وتسلطن ، وركب بشعار الملك ، وجلس على كرسي السلطنة وتم أمره . ولمَّا وقع ذلك تقدُّم قُطُزُ إلى برهانَ الدينِ الْخَضْرُ أَن يتوجَّه في جواب رسالة الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام صحبة الصاحب كال الدين ابن العَديم، ويَعــد الملك الناصر بالنُّجْدة وإنفاذ العساكر إليــه؛ فتوجُّهَا ووصلا إلى دمَّشْــق وأدَّيَّا الرسالةَ؛ ولم نزل النُّرْهانُ بدمشق إلى أن رحل الملك الناصر من دمشق إلى جهة الديار المصريّة جافلًا من التّتار .

<sup>(</sup>١) كان من عادة السلطان أنه إذا ركب للعب الكرة بالميسدان فرق حوا تص َمن ذهب على بعض الأمراء المقدمين (راجع صبح الأعشى فى الكلام على الخلع والتشار يف (ج ٤ ص ٢٥ — ٥٥) .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن السلوك (ص ٤١٨) وقاريخ أبي الفدا. وعقد الجمان .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين : « الحصرى » . وتصحيحه عن تاريخ الواصلين وهو برهان الدين السنجارى
 أبو محمد الخضر بن الحسن بن على قاضى القضاة . سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ٦٨٦ ه .

وكان الناصر آل تحقق بحسوكة التتار رحل إلى بَرْزَةَ شمالى دِمَشق، ونول بها بعساكره وأجتمع إليه أثم عظيمة من العرب والعجم والتُرُكِّان والاتراك والمطوعة؛ فلم يُعجب الناصر حاله لِلَ رأى من تخاذل عسكره، وعلم انه إذا لاقى التتار لم يتُبت عسكُه لهم لكثرتهم ولفوتهم، فإن هولاكو في خَلْق لا يُخصيهم إلا الله تعالى من المغل والكُرْج والعجم وغيرهم، ولم يكن من حين قدومهم على بلاد المسلمين من سنة ست عشرة وستمائة إلى هذه السنة يلقاهم عسكرٌ إلّا فَلُوه سوى وقائع كانت بينهم و بين جلال الدين بن خُوار رُم شاه، انتصف جلال الدين في بعضها، ينهم و بين جلال الدين بن خُوار رُم شاه، انتصف جلال الدين بالقُرْب من ما يأفاريقين .

وأمّا أمر هُلَاكُو فإنّه فى جُمَّادى الأولى من هذه السنة نَزَل حَرَّان وآستولى عليها ومَلَك بلاد الجزيرة، ثمّ سيّر ولده أشموط بن هولاكو إلى الشام وأمره بقطع الفُرات وأخذ البلاد الشامية، وسيّره فى جمع كثيف من التّتار فوصل أشموط إلى (٢) (١) (١) خبر الجوز وتلّ باشر، ووصل الحبرُ إلى حلب من البِيرة بذلك، وكان نائب السلطان صلاح الدين يوسف بحلب آبنهُ الملك المُعظّم تُورَان شاه، فجفَتل الناس بين يدى

<sup>(</sup>١) هو جلال الدين محمد بن خوارزم شاه تكش بنارسلان شاه بن أتسز . تقدّمت وفاته سنة ٩٣٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصلين وعيون التواريخ وتاويخ للواصلين : «أشموط» • وفى تاريخ ابن الوردى وأبي الفدا : «أشموط» بدون ألف و بالسين المهملة • وورد فى عقد الجمان «أشموط و أسموط» بالشين والسين • وفى ها مين السلوك المطبوع بدار الكتب ص ١٩ ٤ الذى وضع حواشيه المدكتور محمد مصطفى زيادة : « يشموط » باليا • التحتية والشين • (٣) فى الأصلين : «بحر الجدن» وهو تحريف •

وما أثبتناه عن معجمالبلدان ( ج ۲ ص۵۱ ) وتاریخ الواصلین. ونهر الجوز : ناحیة ذات قری و بساتین ومیاه بین حلب والبیرة التی علی الفرات، وهی من عمل البیرة .

<sup>(</sup>٤) واجع الحائسية رقم ١ ص ٢٠١ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٥) واجع الحاشية رقم ١ ص ٢٦ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

التار إلى جهة دمشق وعظم الخطب، وأجتمع الناس من كل فج عند الملك الناصر بدمشق، وأحترز الملك المعظم تو راس شاه آبن الملك الناصر بحلب غاية الاحتراز، وكذلك جميع نواب إلبلاد الحلبية؛ وصارت حلب في غاية الحصانة باسوارها المحكمة البناء وكثرة الآلات، فلمساكات العشر الأخير من ذى الججة (١) إسنة سبع وخمسين وسمائة وصد التار حلب ونزلوا على قرية يقال لها سكية وامتدوا إلى حَيْلان والحارى، وسيروا جماعة من عسكرهم أشرفوا على المدينة، فحرج عسكر حلب ومعهم حَلْق عظيم من العوام والسوقة، وأشرفوا على التتار وهم نازلون على هذه الأماكن، وقد ركبوا جميعُم لانتظار المسلمين، فلما تحقق المسلمون كثرتهم على هذه الأماكن، وقد ركبوا جميعُم لانتظار المسلمين، فلما تحقق المسلمون كثرتهم حَلُوا راجعين إلى المدينة، فرسم الملك المعظم بعد ذلك ألا يخرج أحد من المدينة.

ولمّ كان غدُ هدذا اليوم رحلت التّتار من منازلم طالبين مدينة حلب ، . وآجتمع عسكرالمسلمين بالنّواشير ومَيْدان الحصا وأخذوا في المَشُورة فيا يعتمدونه ، فأشار عليهم الملك المعظّم أنّهم لا يخرجون أصلًا لكثرة التّتار ولقوتهم وضعف المسلمين على لقائهم ، فلم يُوافقه جماعة من العسكر وأبنوا إلّا الخروج إلى ظاهر البلد لئلّا يَطْمَع العدوَّ فيهم ؛ فحرج العسكر إلى ظاهر حلب وحرج معهم العوامُ والسّوقة وآجتمعوا الجميع بجبل بَانْقُوساً ؛ ووصل جمع التّتار إلى أسفل الجبل فنزل إليهم ، وخديعة ، من العسكر ليقاتلوهم ؛ فلما رآهم التّتار آندفعوا بين أيديهم مَكْرًا منهم وخديعة ،

<sup>(</sup>۱) زيادة عن عيون النواريخ وتاريخ الواصلين . (۲) واجع الحاشية وتم ۲ ص ۱۱۹ من الجزء الثانى من هذه الطبعة . (۳) حيلان : من قرى حلب ؛ تخرج منها عين فترارة كثيرة الملا، تسيح الى حلب وتدخل إليها في قناة ؛ وتنفرق إلى الجامع و إلى جميع مدينة حلب (عن معجم البدان لياقوت) . (٤) هكذا فى الأصلين ، وفى تاريخ الواصلين : « والحاربي» » وقد أطلنا البحث فى المصادر التي تحت يدنا فلم نعرف وجه الصواب فيها . (٥) كذا فى الأصلين ، وعبارة كتاب تاريخ الواصلين : « واجتمع عسكر المسلمين بالنواشير وأخذوا في إجالة الرأى فيا يعتمدونه » . (٢) جبل با نقوسا : جبل في ظاهر حلب (عن شرح القاموس) .

فتيعهم عسكر حلب ساعة من النهار ؛ ثم كرّ التّتار عليهم فولّوا منهزمين إلى جهة البلد والتتار في أثرهم ، فلما حاذُوا جبل بَا تقوساً وعليه بقية عسكر المسلمين والعوام آندفعوا كلّهم نحو البلد والتّتار في أعقابهم ، فقتلوا من المسلمين جمّا كثيرا من الجند والعوام ، وممّن آستُشهد في ذلك اليوم الأمير علم الدين زُرَيْق العَزِيزِي - رحمه الله - وكان من أعيان الأمراء ، ونازل التّتارُ المدينة في ذلك اليوم إلى آخره ، ثم رحلوا طالبين أعزاز فتسلموها بالأمان .

ثم عادوا إلى حلب في ثاني صفر من سنة ثمان وخمسين وستمائة وحاصروها حتى استولوا عليها في تاسع صفر بالأمان ، فلمّا ملكوها غَدَرُوا باهل حلب وقتلوا ونهبوا وسَبوا وفعلوا تلك الأفعال القبيحة على عادة فعلهم ، و بلغ الملك الناصر يوسُف أخذُ حلب في منتصف صفر، فخرج الناصر من الشام بامرائه نحو القبلة ، وكان رسل التتار بقرية حَرستا فأدخلوا دمَشْق ليلة الاثنين سابع عشر صفر ، وقرئ بعد صلاة الظهر فَرمَان (أعني مرسوما) جاء من عند ملك التتار يتضمن الأمان لأهل دمشق وما حولها ، وشَرع الأكابر في تدبير أمرهم ، ثم وصلت التتار إلى دمَشْق في سابع عشر شهر ربيع الأول، فلقيهم أعيان البلد أحسن مُلتق وقرئ ما معهم من في سابع عشر شهر ربيع الأول، فلقيهم أعيان البلد أحسن مُلتق وقرئ ما معهم من الفَرمان المتضمن الأمان ، ووصلت عساكُهم من جهسة الغُوطة مارِّين من وراء الفَرمان المتضمن الأمان ، ووصلت عساكُهم من جهسة الغُوطة مارِّين من وراء الفَرمان المتضمن الأمان ، ووصلت عساكُهم من جهسة الغُوطة مارِّين من وراء الفَرمان المتضمن والعشرين منه جاء منشورُ من هولاكو للقاضي كالى الدين عمر بن بُندار وفي السادس والعشرين منه جاء منشورُ من هولاكو للقاضي كالى الدين عمر بن بُندار

۲.

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ؛ ص ۱۳۰ من الجزء الثانى من هذه الطبعة · (۲) الكسوة : قرية هي أول منزل تنزله الفوافل إذا خريحت من دمشق إلى مصر (عن معجم البلدان لياقوت) ·

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين : «وتحرّموا» . وما أثبتناه عن عيون النواريخ .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصلين : « عمر بن العــديم » . والتصويب عن عيون التواريخ والذيل على الروضتين وعقد الجمان . وسبذكر المؤلف وفاته فيمن نقل وفاتهم عن الذهبي سنة ٢٧٣ هـ .

التّفايسيّ بتفويض قضاء القضاة إليه بمدائن الشام إلى الموصل وميّافارِقين وغير ذلك، وكان القاضي قبله صدر الدين أحمد بن سَنِيّ الدولة ، وتوجّه الملك الناصر عو الديار المصرية ونزل العريش ثم قطيًا بعمد أن تفرّق عسكُره عنه وتوجّه معظمُ عسكره إلى مصر قبله مع الأثقال ، فلمّا وصل الناصر إلى قطيًا عاد منها إلى جهة الشام لشيء بلغه عن الملك المظفّر صاحب مصر، ونزل بوادي موسى ثم نزل بركة زَيْزاء ، فكبّسه التّتار بها وهو في خواصّه وقليل من مماليكه ، فآستامن الناصر من التّتار وتوجّه إليهم ، فلمّا وصل إليهم احتفظوا به وبَقي معهم في ذُلّ وهوان إلى أن قُتل على ما يأتي ذكره في محله إن شاء الله تعالى .

وأتما التَّار فإنّه بلغت غارتهم إلى غَزّة وبلد الخليل - عليه السلام - فقتلوا الرّجال وسَـبَوُا النساء والصّبيانَ وآسـتاقوا من الأَسْرى والأبقار والأغنام والمواشى شيئًا كثيرًا . كُلُّ ذلك والسلطان الملك المظفَّر قُطُزْ سلطان مصر يتهيًّا للفاء التَّسَار .

<sup>(</sup>۱) هو صدر الدين أحمد أبن شمس الدين أبي البركات يحيى بن هبة الله بن سنى الدولة . سيذكره المؤلف فيمن نقل وفاتهم عن الذهبي سنة ١٥٨ ه . (٢) قطيا ، يستفاد مما ورد في معجم البلدان لياقوت وفي الأنتصار لأبن دقاق ، وفي كتاب الحقيقة والمجاز للنابلسي أن قطيا — وتكتب أيضا قطية — هي قرية من نواحي الجفار في الطريق بين مصر والشام في وسط الرمل قرب الفرما ، وبها جامع ومارستان (مستشفى) وبها والي طبلخاناة متيم لأخذ العشر من التجار ، وبها فاض وناظر وشهود ومباشرون ، ولا يمكن أحد من الجواز من مصر إلى الشام وبالعكس إلا بجواز مرور فهي مزم الدرب ، لا يمكن الدخولة إلى مصر الإمام وكان بها مكان أخذ المكس من القادمين إلى مصر وأقول : قد المدثرت هدد القرية ، ولم يبق إلا أطلالها في الطريق بين القنطرة والعريش في الحنوب الشرق من محطة الرمانة (الروماني قديما) وعلى بعد عشرة كيلو مترات منها . (٣) وادى موسي ، منسوب إلى موسي بن عمران عليه السلام ، وهو واد في قبل بيت المقسدس بينه وبين أرض الحجاز (راجع معجم البلدان لياقوت) .

<sup>(</sup>٥) راجع الحاشية رقم ٤ ص ٢٠٦ من الجزء السادس من هذه الطبعة ٠

فالمّا آجتست العساكر الإسلاميّة بالديار المصريّة ألتي الله تعالى في قلب الملك المظفّر قُطُرْ الخروج لقتالم بعد أن كانت القلوب قد أيست من النّصرة على التّتار ، وأجمعوا على حفظ مصر لا غير لكثرة عَدهم وآستيلائهم على معظم بلاد المسلمين ، وأنّهم ما قصدوا إفليًا إلّا فتحوه ولا عسكرا إلّا هزموه ، ولم يبق خارج عن حكهم في الحانب الشرق إلّا الديار المصريّة والحجاز واليمن، وهَرَب جماعة من المغار بة الذين كانوا بمصر إلى الغرب، وهرب جماعة من الناس إلى اليمن والحجاز، والباقون بَقُوا في وَجَل عظيم وخَوْف شديد يتوقّعون دخول العدة وأخذ البلاد ، وصمّ الملك المنطقر سرحمه الله سمع لقاء التّتار ، وخرج من مصر في الحَمافل الشاميّة والمصريّة في شهر رمضان ، وصحبته الملك المنصور صاحب حَماة ، وكان الأمور كلّها مفوّضة إليه ، وسيّر الملك المنطقر قُطُرْ إلى صاحب حَماة ، وهو بالصالحيّة ، يقول : له لا تحتفل في مدّ سِماط ، المنطقر قُطُرْ إلى صاحب حَماة ، وهو بالصالحيّة ، يقول : له لا تحتفل في مدّ سِماط ، بل كلّ واحد من أصحاب غُرّة والقلوب وَجلةً .

وأماكَنْبُغَانُوِينَ مقدم التّتَار على عسكر هولاكو لمّل بلغه خروج الملك المظفّر (ع) فَطُوْرَكَانَ بالبقاع ؛ فآستدعى الملكَ الأبشرفَ [موسى آبن المنصور صاحب حمض] فَطُوْرُكَانَ بالبقاع ؛ فأستدعى الملكَ الأبشرفَ وقاضى القضاة مُعْمِي الدين وآستشارهم في ذلك ، فنهم من أشار بعدم المُلْتَقَ

<sup>(1)</sup> فى الأصلين: « المحافل » . (٢) الصولت: مخلاة منجلا يضعها الشخص فى حزامه من الجهة اليمنى و الجمع صوالتى . (راجع الخطط التوفيقية ج ، ١ ص ٣٥) . (٣) ضبطه صاحب عقد الجمان بالمبارة فقال: (بضم النون وكسر الواو وسكون الياء آخرا لحروف) و ومعناه: أمير عشرة آلاف ، و وضبطه صاحب صحبح الأعشى وكل أسم من أسماء ملوكهم فى آخره نوين معناه: رأس عشرة آلاف ، وضبطه صاحب صحبح الأعشى (ج ٦ ص ٣٣) بالعبارة أيضا (بضم النون وفتح الواو وسكون الياه) ، وضبط فى السلوك كضبط صحح الأعشى ، وقال: إن معناه مقدّم ألف . (٤) الزيادة عن السلوك . (٥) هو قاضى القضاة محى الدين محمد بن يحيى المعروف بابن الزكر كافى عيون النواريخ في حوادث سنة ٢٥٨ ه .

والآندفاع بين يدى الملك المظفَّر إلى حيث يجيئُه مَدَدُّ من هولاكو ليَقْوَى على ملتتى العسكرالمصرى ، ومنهم من أشار بغير ذلك وتفرّقت الآراءُ، فآقتضي رأى كَتْبُغْآنُوين الملتقى، وتوجُّه من فَوْرِه لمَا أراد الله تعالى من إعزاز الإسلام وأهله، وإذلال الشُّرُك وحزبه ، بعــد أن جمع كَتْبُغَانُوين مَنْ فى الشام من التَّتَار وغيرهم، وقصــد عاربة المسلمين ، وصحبته الملك السميد [حسن ] آبن الملك العزيزعثمان . ثم رحل الملك المظفِّر قُطُزُ بعساكره من غَزَّة ونزل النَّوْرَبَعَـيْن جَالُوتُ ، وفيــه جموعُ ا التَّتَارُ في يوم الجمعــة خامس عشرين شهر رمضان ، ووقع المصافُّ بينهـــم في اليوم المذكور، وتقاتلا قتالا شديدًا لم يُرَمثُهُ حتَّى قُتل من الطائفتين جماعة كثيرة وآنكسرت مَيْسرة المسلمين كسرة شنيعة ، فَمَل الملك المظفّر - رحمه الله - بنفسه في طائفة من عساكره وأردف الميسرة حتّى تَعَايَوْا وتراجعوا، وآقتحم الملك المظفّرالفتال و باشر ذلك بنفسه وأبلي في ذلك اليوم بلاءً حسنا، وعظم الحرب وثبت كلُّ من الفريقين ا مع كثرة التتار . والمظفِّرمع ذلك يُشَجِّع أصحابه ويُحسِّن إلبهم الموت، وهو يَكُرُّ بهم كُّرَّةً بعد كَّرَّة حتَّى نصر الله الإسلام وأعرَّه، وٱنكسرت التَّتار ووَلُّوا الأدبار على أقبح وجه بعد أن قُتِل معظمُ أعيانهم وأُصيب مُقَدّم العساكر التَّنَاريّة كَتُبُعَانُوين، فإنّه أيضا لمَّ عظُم الخَطْب باشر القتالَ بنفسه فأخزاه الله تعالى وقُتل شَرٌّ قَتْلَةً • وكان الذي حَمل عليه وقتله الأمرجمال الدين آقوش الشَّمْسيِّ \_ رحمه الله تصالى \_ وَوَلُّوا التَّتَادِ الأَدْبَارِ لاَ يَلْوُونَ عَلَى شيء ، وآعتهم منهم طائفةُ بالتِّل الحِاور لمكان الوقعة ، فأحدقتْ بهم العساكرُ وصابروهم على الفتال حتَّى أَفْنَوْهم قتلًا، ونجا مَنْ نجا . وتَبِعهم الأمير ركن الدين بِيبَرْس البُندُقُدَارِي في جماعة من الشُّجْعان إلى أطراف السلاد؛

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك للقريزى (ص ٣١ ه ٤) · (٢) عين جالوت : بليدة لطيفة بين بيسان . . . ونا بلس من أعمال فلسطين (عن معج البلدان لياقوت) ·

وَاستوى أَهْلُ البلاد والضِّياع من التَّتَار آثارَهم، وقَتلوا منهم مَقْتَلَةً عظيمة حتّى إنّه لم يسلّم منهم إلّا القليل جدًا .

وفي حال الفراغ من المصافّ حضر الملك السعيد [ حسن ] آبن الملك العــزيز عَيْمَانَ آنِ الملك العادل مِن يدى السلطان الملك المظفِّر قُطُز ؛ وكان التّنار لَمَّا ملكوا قلعــة البِيرَة وجدوه فيها مُعْتَقَلا فأطلقوه وأعطَوه بَانْيَاس وقَلْعة الصَّبيّنة فأنضم على التَّار وبَقِي منهم، وقاتل يوم المَصَافُّ المسلمين قتالا شديدًا، فلما أيَّد الله المسلمين بَضُره وحضر الملوكُ عنــد الملك المظفَّر فحضر الملك السعيد هـــذا من جملتهم على رَغْمِ أَنفه، فلم يقبل المظفَّر عُذْرَه، وأمر بضرب عُنُقِه فضُربتْ في الحال . ثم كتب الملك المظفَّر كتابا إلى أهــل دِمَشْق يُخبِرهم فيه بالفتح وكَسْر العدق المخذول ويَعِدُهم بوصوله إليهم ونَشْر العمدل فيهم ، فسُرّ عوامُّ دِمشَق وأهلُها بذلك سروراً زائدا ، وقتلوا فحر الدبن محمد بن يوسف بن محمد الكَنجي في جامع دمشق، وكان المذكور من أهل العلم ، لكنَّه كان فيسه شَرٌّ ، وكان رافِضيًّا خبيثًا وآنضم على التَّتار . وقتلوا أيضًا بدِمَشق مر\_ أعوان التَّتار أبن المــاسكُيْني ، وأبن النُّفيْل وغيرهما . وكان النَّصارَى بِدِمَشْق قد شَمَخُوا وتجزُّوا على المسلمين وآستطالوا بتردُّد التَّتار إلى كالسَّمِم. وذهب بعضهم إلى هولاكو وجاءوا من عنده بفَرَمان يتضمّن الوصيّة بهم والاعتناء بأمرهم ، ودخلوا بالفَرَمان من باب تُومّا وصُلبانُهم مرتفعةً ، وهم ينسادون بآرتفاع دينهم وَآتَضاع دين المسلمين، و يَرَشُون الخرعلي الناس وفي أبواب المساجد، فحصل

<sup>(</sup>۱) واجع الحاشية وقم ۱ ص ٣٥٦ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (۲) في الأصلين: « وقاتل يوم المصاف مع المسلمين » . والسياق يأباه . (٣) الكنجى : نسبة إلى كنجة . واجع الحاشية وقم ٣ص ١٦٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة . (٤) في عيون التواريخ : « الشمس بن الماكسيني » . (٥) في الذيل على الروضتين : « ابن البغيل » بالغين المعجمة . (٦) واجع الحاشية وقم ٤ ص ٣ ٥ ٣ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

عند المسلمين من ذلك هم عظيم . فلم هرب أواب التتار حين بلغتهم الكشرة عند المسلمين من ذلك هم عظيم . فلم هرب أواب التتار حين بلغتهم الكشرة أصبح الناس وتوجهوا إلى دُور النصارى ينهبونها و يأخذون ما آستطاعوا منها، وأحربوا كنيسة اليعاقبة وأحرقوا كنيسة مربم حتى بقيت كوما، وقتلوا منهم جماعة وآختنى الباقون . وكانت النصارى فى تلك الأيام ألزموا المسلمين بالقيام فى دكاكينهم للصليب، ومَنْ لم يقم أُخرقوا به وأهانوه، وشَـقُوا السُّوقَ على هـذا الوجه إلى عند القنطرة آخر سُو يُقة كنيسة مربم ، فقام بعضهم على الدُّكان الوسطى من الصف الغربي بين القناطر وخطب وفضل دين النصارى ووضع من دين الإسلام ، وكان ذلك فى ثانى عشرين شهر رمضان . ثم من الغد طلع المسلمون مع قُضاتهم وشهودهم إلى قلعة دِمَشْق و بها التَّتَار فأهانوهم التتار، و رفعوا قِسِّيسَ مع قُضاتهم وشهودهم إلى قلعة دِمَشْق و بها التَّتَار فأهانوهم التتار، و رفعوا قِسِّيسَ النَّصارَى عليهم ، ثم أخرجوهم بالضرب ، فصار ذلك كلّه فى قلوب المسلمين . إنتهى .

ثم إنّ أهل دِمَشْق هموا أيضا بنهب اليهود فنهبوا منهم يسيرًا ، ثم كَفُوا عنهم . ثم وصل الملك المظفّر قُطُز إلى دِمَشق مؤيّدا منصورا فأنجبرت بذلك قلوب الرعايا وتضاعف شكرهم لله تعالى ، والتقاه أهلُ دِمَشْق بعد أن عَفُوا آثار النصارى وخربوا كائسَهم جزاءً لما كانوا سلّفوه من ضرب النواقيس على رءوس المسلمين ، ودخولهم بالخمر إلى الجامع ، وفي هذا المعنى يقول بعض شعراء دِمَشْق :

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : «على المسلمين» ، وما أنبتناه عن عيون التواريخ ، (۲) اليعاقبة واليعقو بية ، هم أباع « دسقورس » بطريق الاسكندرية ، كان اسممه يعقوب قب ل توليته (راجع الكافى لشارو بيم بك ج ١ ص ٢٥٤ — ٣٥٥ ) ، (٣) كنيسة مريم ، كانت كنيسة عظيمة فى جانب دمشق الذى فتحه خالد بن الوليد بالسيف فبقيت بيد المسلمين ، وكان ملاصق الجامع كنيسة ، من الجانب الذى فتحه أبو عبيدة بالأمان فبقيت بيد النصارى ، فلما ولي لوليد بن عبد الملك الخلافة نحرب الكنيسة الملاصقة للجامع وأضافها الله ولم يعوض النصارى عنها ، فلما ولى عمر بن عبد العزيز عوضهم عنها بكنيسة مريم فعمروها عمارة عظيمة ، و بقيت كذلك حتى خربها المسلمون فى هذه السنة (عن تاريخ ابن الوردى وتاريخ أبي الفدا إسماعيل ) ، (٤) كذا فى الأصلين : ولعلها أحدقوابه ،

مَسلَكَ الكفرُ في الشّام جميعًا \* واستجدَ الإسلام بعددُحُوضِهُ

المليك المظفَّر الملكِ الأرْ \* وَع سيفِ الإسلام عندنهوضِهُ

مَلِكُ [ جاءنا ] بَعَــْزُم وحَرْم \* فاَعترزنا بُسَــْمْرِه و ببيضِـهُ

أوجب الله شَــَرَ ذاك علينا \* دائمًا مشلَ واجباتٍ فُروضِهُ
وفي نُصْرة الملك المظفّر هذا يقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة :

غَلَبَ التَّارُعلى البلاد فِحاءهم \* من مصَر تركَّ يجـود بنفسِهِ والشام أهلكهم وبَدد شَمْلَهُمْ \* ولكلّ شيء آفـةً من جنسِهِ

ثم قدم الخبر على السلطان بدَمشق فى شؤال بأنّ المنهزمين من رجال التّنار ونسائهم لحقهم الطُلْبُ من الأمير ركن الدين بِيبَرْس البُنْدُقْدَارِى"، فإنّ بِيبَرْس كان تقدّم قبل السلطان إلى دِمشق يتتبع آثار التّنار إلى قرب حلب ، فلمّا قرب منهم بيبرس سَيّبُوا ما كان فى أيديهم من أُسَارَى المسلمين ، ورَمَوْا أولادَهم فتخطفهم النّاس، وقاسَوْا من البلاء ما يستحقونه .

وكان الملك المظفر تُعطُّز قد وَعد الأمير بِيبَرْس بحلب وأعمالها ، فامّا آنتصر على التّار آنتي عزمُه عن إعطائه حلب، وولّاها لعَلاء الدِّين [ على آبن بدر الدين لؤلؤ ] صاحب الموصل ، فكان ذلك سبب الوحشة بين بِيبَرْس و بين الملك المظفّر قُطُز . على ما يأتى ذكره .

ولَّ قدِم الملك المظفّر إلى دِمَشق أحسن إلى النـاس وأجراهم على عوائدهم وقواعدهم إلى آخر أيّام الملك النـاصر صلاح الدين يوسف . وسيّر الملك الأشرفُ صاحبُ حِمْص يطلب منه أمانًا على نفسه وبلاده، وكان الأشرف أيضًا ممّن آنضاف

<sup>(</sup>١) النَّكُلَّةُ عَنْ عَقْدَ الجَمَانَ وَتَارِيخُ أَبِّي الفَدَا إسماعِيلُ وَتَارِيخُ أَبِّي الوردى •

<sup>(</sup>٢) التكملة عن عبون التواريخ والمنهل الصافى وتاريخ أبي الفدا إسماعيل وتاريخ ابن الوردى .

إلى التتار فأتمنه وأعطاه بلادَه وأقرّه عليها؛ فحضر الأشرفُ إلى خدمة الملك المظفّر ثم عاد إلى بلده . ثم توجّه الملك المظفّر صاحب حماة إلى حَمَاة على ماكان عليه، وكان حضر مع الملك المظفّر قُطُزْ من مصر .

قلت : والملك المظفّر قُطُّز هو أقل مَن ملك البلاد الشاميّة واستناب بهــا من ملوك الترك .

<sup>(</sup>۱) القصير، وردت بهــذا الاسم أيضا في كتاب السلوك القريزى ، والحطط المقريزية (ج ۲ ص ۲۰۱ ) وبالبحث تبين لى أن هذه المنزلة هى القرية التى تعرف اليوم باسم الجعافرة إحدى قرى مركز فاقوس بمديرية الشرقية . (۲) في صيون النواريخ والسلوك القريزى: «أفس» بالسين بدل الصاد ، (۲) زيادة عن تاريخ ابن الوردى وتاريخ أبي الفدا إسماعيل . (٤) في تاريخ أبي الفدا

إسماً عيل : « صفن أغل» وفي تاريخ ابن الوردى : « طفان أوغلى » · (ه) زيادة عن عيون • ٣٠ التواريخ والسلوك •

شفاعةً في إنسان فأجابه ، فأهوى بِيبَرْس لِيُقَبِّلَ يده فقبض عليها ؛ وحمَلَ أنص عليه ، وقد أشغل بِيبَرْس يده ، وضربه بالسيف ، ثمّ حَمَل الباقون عليه و رمَوْه عن فرسه ، ورشَقُوه بالنَّشَّاب فقتلوه ؛ ثم حَمَلوا على العسكر وهم شاهرون سيوفهم حتى وصلوا إلى الدَّهليز السلطاني بالصالحيّة ؛ فنزلوا ودخلوا والأتّابك على باب الدِّهليز فأخبروه بما فعلوا ؛ فقال : مَنْ قتله منكم ؟ فقال بيبَرْس : أنا ، فقال : يا خَونَد ، إجلس على مرتبة السلطان ! يأتى بقية ذلك في أوّل ترجمة الملك الظاهر بيبرس البُندُقدَارِي المذكور ، إن شاء الله تعالى .

ولمّ وقع ذلك و بلغ الأميرَ علم الدين سَـ نُجَر الحَلِيّ الكبير نائب دِمَشق عَنْ عليه قتل الملك المُظفّر ، ثم دعا الناسَ لنفسه واستحلفهم وتلقّب بالملك المجاهد . على ما يأتى ذكره أيضا ، أمّا الملك المظفّر قُطُز فإنّه دُفِن موضعَ قتله ـ رحمه الله تعلى ـ وكثر أسفُ الناس وحزنهُم عليه ، قال الحافظ أبو عبد الله شمس الدين عمد الذهبيّ في تاريخه ـ رحمه الله تعالى ـ بعد ما سمّاه و نعته قال :

وكان المظفّر أكبر مماليك الملك المُعِزّ أَيْكَ التَّرُّكُمَانِيّ، وكان بطلًا شجاعا مِقْدامًا حازمًا حسن التدبير، يَرْجِع إلى دينٍ و إسلامٍ وخَيرٍ، وله البُد البيضاءُ في جِهاد التَّنَار، فعوض الله شَبَابه بالجَنّة و رضِي عنه ، وحَكَى الشيخ شمس الدين الجَزّريّ في تاريخه

<sup>(</sup>۱) رواية السلوك وأبن إياس وعيون التواريخ : «فأخذ بيبرس يد السلطان ليقبلها ، وكانت إشارة بينه و بين الأمراء فبادره الأمير بكتوت بالسيف » . ورواية عقـــد الجمان وتاريخ أبى الفدا إسماعيل وتاريخ ابن الوردى أن الذى تقدّم إليه أنص وشفع عند قطز فى إنسان فأجابه إلى ذلك فأهوى ليقبل يده وقبض عليها فحمل عليسه بيبرس البندقدارى وضربه بالســيف .

 <sup>(</sup>۲) هو فارس الدين أقطاى المستعرب · وراجع الحاشية رقم ۲ ص ٤٣ من هذا الجزء ·

 <sup>(</sup>٣) واجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٣٦ من ألجزء السادس من هذه الطبعة .

۲.

عن أبيه، قال : كان قُطُر في رِق ابن الزعيم بدمشق في القصّاعين ، فضربه أستاذه فبكي ولم يأكل شيئًا يومه ، ثم رَكب أستاذُه للخدمه وأمر الفرّاش أن يترضّاه ويُطعِمه ، قال : فحد ثنى الحاج على الفراش قال : فحلته وقلت : ما هذا البكاء من لَطشة ؟ فقال : إنّما بكائى من لعنة أبي وجَدى وهم خيرٌ منه ، فقلت : مَنْ أبوك ؟ واحد كافو! فقال : والله ما أنا إلّا مسلم أبن مسلم ، أنا مجود بن ممدود أبن أخت خوارزم شاه من أولاد الملوك ، فسكّته وترضّيته ، وتنقلت به الأحوال إلى أن تملك مصر ، ولل تملك أحسن إلى الحاج على الفراش المذكور ، وأعطاه المناق دينار وعمل له راتبًا ، قال الذهبي أيضا: ولمن تسلطن لم يَبلَع ريقه ولا تَهنى بالسلطنة حتى آمتلائت الشامات المباركة بالتّنار؛ ثم ساق الذهبي أمره مع التّنار بنحو ما حكناه ،

وقال الشيخ قطب الدين : حُكِى عن الملك المظفّر قُطُز أنّه قُتِل جَوادُه يوم الفتال مع التّار ، ولم يصادف المظفّر أحدُّ من الأوشاقية فبق راجلًا ، فرآه بعض الأمراء الشُجْعَان فترجل له وقد م له حصانه ، فآمتنع المظفّر من ركوبه وقال : ما كنتُ لأمنع المسلمين الانتفاع بك في هذا الوقت! ثم تلاحقت الأوشاقية إليه ، وقال آبن الحَزّري في تاريخه : حدثني أبي قال حدثني أبو بكر بن الدُّر ثيم الإسعردي والزكة إبراهيم أستاذ الفارس أقطاى قالا : كمّا عند سيف الدين قُطُز لمّا تسلطن أستاذه الملك المُعِزّ أيبك الركاني ، فأمر القعود ، ثم أمر المنّجم فضرب الرمل ،

<sup>(</sup>۱) عبارة عقد الجمان : « وحكى ابن أبى الفوارس قال : كان هذا قطز مملوكا لابن العديم أو قال لابن الزعيم رجل من دمشق » . (۲) القصاعين : درب بدمشق حذاه سوق الفسقار وآسمه اليوم سوق مدحت باشا (عن تهذيب تاريخ ابن عساكر ج ۱ ص ۲۱۵) . (۳) فى عقد الجمان : « محمود بن مودود » . (٤) فى الأصلين : « الوشاقية » والأوشاقية كما فى السلوك ص ٤٣٣ . و يقال : (أوجاقية كما فى صبح الأعشى ج ه ص ٤٥٤) وهو لقب الذى يتولى ركوب الخيل للتسيير والرياضة .

77

ثم قال له قُطُز: اضرب لمن يَمْلِك بعد أستاذى الملك المعزّ أيبك، ومَنْ يَكْسِر التّتار، فضرب و بيق زماناً يحسب، فقال: يطلع معى خمس حروف بلا نقط. فقال له قُطُز: لم لا تقول محمود بن ممدود، فقال: ياخَونْد لا ينفع غير هذا الآسم، فقال: أنا هو، أنا محمود بن ممدود، وأنا أَكْسِر التّتار وآخُذ بثار خالى خُوارزُم شاه، فتعجبنا من كلامه، وقلنا: إن شاء الله يكون هذا يا خَونْد، فقال: آكتُموا ذلك، وأعضى المنجّم ثلثائة درهم.

قلتُ : ونقل الشيخ قطب الدين اليُونِيني في ثار يخه الذي ذيله على مرآة الزمان، فقال في أمر المنجِّم غيرَ هـــذه الصورة . وسنذكرها في ســياق كلام قطب الدين المذكور. قال (أعنى قطب الدين): كان المظفَّر أخصُّ مماليك الملك المُعِزُّ وأقرَبهم إليه وأوثقَهم عنده . وهو الذي قَتَل الأمير فارس الدين أقطاي الجَمَدار . قال : وكان الملك المظفِّر بطَلَّا شجاعاً مِفْداما حازمًا حسن التدبير لم يكن يوصف بَكْرَمِ ولا شُحَّ بل كان متوسَّطا في ذلك، وذكر حكايته لمَّا أن قُتِل جوادُه يوم الوقعة بنحوِ مَّا حكيناه، لكنَّه زاد بأن قال : فلام المظفَّرَ بعضُ خواصَّه على عدم ركو به ، وقال : يا خَوَنْد ــ لو صادفك ، والعياذ بالله تعــالى ــ بعضُ المُغْل وأنت راجل كنتَ رحتَ وراح الإسلام! فقال: أما أنا فكنت رُحْتُ إلى الجنة \_ إن شاء الله تعالى \_ وأما الإسلام فما كان الله لُيضِيعَه ؛ فقد مات الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وقُتِل بعده آبنه الملك المعظّم تُوران شاه ، وقُتِل الأمير فخر الدين آبن الشيخ مقدّم العساكر يوم ذاك، ونصر الله الإسلام بعد الياس من نَصْره ! (يعني عن نو بة أخذ الفرنج دِمْياط) . ثم قال قطب الدين ، بعد ما ساق توجهه إلى دمشق و إصلاح أمرها إلى أن قال : وُقَتِه لا الملك المظفّر قُطُو مظلومًا بالقُرْب من القُضَيْرَ وهي المنزلة التي بقرب الصالحية ، و بيّ مُلْقٌ بالعَرَاء فدفنه بعضُ مَن كان في خدمته بالقُصَيْر ، وكان قبرُه يُقصد للزيارة دائمًا ، قال : وآجتَرْتُ به في شهر رمضان سنة تسع وخمسين وستمائة ، وترحمتُ عليه وزُرْتُه ، وكان كثيرَ الترحَّم عليه والدعاء على مَنْ قتله ، فلمّا بلغ بِيبُرْس ذلك أمر بنبشه ونقله إلى غير ذلك المكان وعُفِّى أثرُه ، ولم يُعفَّ خبرُه — رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خيرًا — قال : ولم يُعلِّف ولدًا ذكرًا ، وكان قتله يوم السبت سادس عشر ذى القعدة سنة نمان وخمسين وستمائة .

قلت: فعلى هـذا تكون مدّة سلطنة الملك المظفر قُطُز سنة إلّا يوماً واحداً ، فإنّه تسلطن في يوم السبت سابع عشر ذى القعدة من سنة سبع وخمسين وسمّائة ، وقُتِل فيا نقله الشيخ قطب الدين في يوم السبت سادس عشر ذى القعدة من سنة ثمان وخمسين وسمّائة : انتهى ، قال : حَكَى لى المَوْلَى عَلاء الدين بن غانم فى غُرة شوّال سنة إحدى وتسعين وسمّائة ببعلبّك، قال : حدّثنى المَوْلَى تاج الدين أحمد ابن الأَثِير – تغمده الله برحمته – ما معناه : أنّ الملك الناصر صلاح الدين يوسف سرحمه الله – لمّا كان على بَرْزَة في أواخر سنة سبع وخمسين وصله قُصَّادُ من الديار المصريّة بكتب يُخبرونه فيها أنّ قُطُز تسلطن وملك الديار المصريّة وقبض على آبن أستافه ، قال المَوْلى تاج الدين — رحمه الله – : فطلبنى السلطان الملك الناصر قرأت عليه الكتب، وقال لى : خذ هذه الكتب ورُح إلى الأمير ناصر الدين القيْمُريّ ، والأمير جمال الدين بن يَغْمور أَوْقف كلًا منهما عليها ، قال : فأخذتُها القَيْمُريّ ، والأمير جمال الدين بن يَغْمور أَوْقف كلًا منهما عليها ، قال : فأخذتُها

<sup>(</sup>۱) فى السلوك للقريزى (ص ٣٥٠): «وحمل تطزيعد ذلك إلى القاهرة فدفن بالقرب من زاوية الشيخ تق الدين قبل أن تعمر، ثم نقله الحاج قطز الظاهرى الى القرافة ودفن قريبا من زاوية ابن عبود». (۲) هو أحمد بن سسميد بن محمد الصاحب تاج الدين بن الأثير الحلبي الموقع . وأولاد ابن الأثير هؤلاه غير بن الأثير الموسلين . باشر الإنشا، بدمشق ثم بمصر للك الظاهر بيبرس . توفى سسنة ٦٧١ هكلاه غير بن المرافي الفوارس كافى المنهل العسانى . (٣) هو الأمير ناصر الدين أبو المعالى حسين بن عزيز بن أبى الفوارس القيموى . سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ٦٦٥ ه . (٤) هو موسى بن يغمور بن جلدك اليادوق ، كان من جملة الأمراه وناب عن السلطان بمصر ودمشق . وسيذكر المؤلف وفاته سنة ٦٦٣ ه .

وخرجت فلما بعُدتُ عن الدِّهلِيز لقيني حُسام الدين البركة خاني وسلَّم على ، وقال : جاءكم بَرِيديٌّ أو قُصًّادُ من الديار المصريّة ؟ فورّيتُ وقلت : ما عنــدى علم ُّبشيء من هذا، قال: قُطُز تسلطن وتملُّك الديار المصريَّة و يَكْسِر التَّتَار ؛ قال تاج الدين: فبقِيت متعجِّبا من حديثه، وقلت له : إيش هذا القول ، ومن أين لك هــذا ؟ قال : والله هذا تُطُز خُشْدَاشي ، كنت أنا و إيّاه عنـــد الْمَيْجَانِي من أمراء مصر ونحن صِبْيان ، وكان عليه قَمْلً كثير ، فكنت أُسَرِّح رأسه على أتَّى كلَّس أخذت منه قَمْــلَّةً أخذت منه فَلْسا أو صفعتُه ، ثم قلت في غضون ذلك : والله ما أشتهي إلا أنَّ الله يرز قني إمْرَة خمسين فارسا ، فقال لي : طيِّب قليك ، أنا أعطيك إمْرَة خمسين فارسا ، فصفَعته وقلت : أنت تعطيني إمرة خمسين ! قال : نعم فصفَعته ، فقال لى : وألك عَّلَه ! إيش يلزم لك إلَّا إمرُةُ خمسين فارسًا ؟ أنا والله أعطيك، قلت : ويلُكْ ! كيف تُعطيني ؟ قال : أنا أَمْلك الديار المصريّة ، وأَ كُسر التّتار وأعطيـك الذى طلبت ، قلت : ويلك أنت مجنون ! أنت بقَمْلك تَمْلك الديار المصرية ؟ قال : نعم، رأيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في المنام وقال لى : أنت تَمَلُّك الديارالمصريّة وَتَكْسِر التتار ، وقول النبيّ صلّى الله عليــه وسلّم حقٌّ لا شكُّ فيــه ، قال: فسكتُّ وكنت أعرف منه الصدق في حديثه وعدَّمَ الكذب، قال تاج الدين: فَلَمْ قَالَ لِي هَـٰذًا ، قُلْتُ له : قد وردت الأخبار بأنَّه تسلطن ، قَالَ لي : والله وهو يَكْسر التتار . قال تاج الدين : فرأيت حسام الدين البركة خانى 🗕 الحاكى ذلك ــ بالديار المصريَّة بعــدكَسُر التَّتَار فسلَّم على ، وقال : يامولاى تاج الدين ،

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « حسام الدين البركزخانى » . وفى شـــذرات الذهب : « البردخانى » . والتصويب عن عقد الجمان وعيون التواريخ والسلوك . . . (۲) هو ركن الدين الهيجاوى ، كان من الأمراء زمن الملك الكامل . واجع حوادث سنة ٦٣٦ ه .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين هنا وما سيأتى بعد قليل: « والك » . وما أثبتناه عن شذرات الذهب .

10

تَذُكُو ما قلتُ لك في الوقت الفلاني؟ قلت : نعم ، قال : والله حالما عاد الملك الناصر من قطيا دخلت الديار المصرية أعطاني إمرة خمسين فارسًا كما قال ، لا زائد على ذلك . قال : وحكى لى عز الدين محمد بن أبى الهيجاء ما معناه : أنّ سيف الدين بُلْقاق حدّثه أنّ الأمير بدر الدين بَكْتُوت الأنّابَكيّ ، حكى لى قال : كنتُ أنا والملك المظفّر قُطُز والملك الظاهر بيبرس — رحمهما الله تعالى — في حال الصّباكث يرا ما نكون مجتمعين في ركو بنا وغير ذلك ، فا تفق أنْ رأين منجما في بعض الطريق بالديار المصرية ، فقال له الملك المظفّر قُطُز : أبْصِر نجيمي ، فضرب بالزمل وحسب وقال : أنت تملك هذه البلاد وتنكيسر التنار ، فشرعنا نهزأ به ، ثم قال له الملك فترايد استهزاؤنا به ، ثم قال له الملك فترايد استهزاؤنا به ، ثم قالا لى ، لا بد أن تبصر نجمك ، فقلت له : أبيضر لى نجى ، فقلب وقال : أنت تخلص لك إمرة مائة فارس ، يعطيك هذا ، وأشار إلى الملك فسب وقال : أنت تخلص لك إمرة مائة فارس ، يعطيك هذا ، وأشار إلى الملك الظاهر ، فآتفق أن وقع الأمر كما قال ، ولم يُخرم منه شي ، وهذا من عجيب الكانب إن شاء الله تعالى . التمت ترجمة الملك المظفّر قُطُز ، وياتي ذكر حوادثه على عادة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

+\*+

السنة التي حكم فيها الملك المظفّر قُطُزْعلى الديار المصريّة ، وهي سنة ثمان وخمسين وسمّانة على أنّه حَكم من سنة سبع شهرين وقُتِل قبل القضاء السنة أيضًا بشهرين .

فيها كانت كاثنة التّار مع الملك المظفّر قُطُز وغيره ، حسب ما تقدّم ذكره من أنّهم ملكوا حلب والشام ثم رحلوا عنها .

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن أبي الهيجاء بن محمد الأمير الفاضل عز الدين الهذبائي الإربلي الشيعي الرافضي و الى
 دمشق ٠ توفي سنة ٧٠٠ ه (عن المنهل الصافي) ٠

وفيها غلت الأسعار بالبلاد الشاميّة .

وفيها تُوُفّى الملك السعيد نَجْم الدين إِيلْغَازى آبن الملك المنصور ناصر الدين أبي المظفّر أَرْتُق بن أَرْسلان بن نجم الدين إِيلْغَازى آبن أَلْبِي بن يَمِوْتَاش بن إِيلْغازى آبن أَرْق ، السلطان أبو الفتح صاحب مَارِدين ، كان ملكا جليلا كبير القَدْر شجاعا جَوَادًا حازما مُمَدّحا ، مات في ذي الحجّة ، وملك ماردين بعده آبنه الملك المظفّر رحمه الله .

وفيها تُوقى الملك المعظم فحر الدين أبو المفاخر تُوران شاه آبن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، كان قد كَبِرت سِنَّه وصار كبير البيت الأيوبى، وكانت نفسه لا تُحسد به بالوثوب على الأمر، فلذلك عاش عيشا رَغَدًا وطال عمره . وكان الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام يُعظّمه و يحترمه و يَبقى به . وهو غير الملك المعظم تُوران شاه آبن الملك الصالح نجم الدين أيوب . وقد تقدّم قتلُ هذاك في كاشة دمياط ، وعُد أيضا من ملوك مصر ، وتوران شاه هذا هو ابن عم الملك الكامل محمد جد تُوران شاه هذاك ، وهو أيضا غير تُوران شاه آبن الملك الكامل محمد المعروف بأقسيس ، إنتهى ، ومولد تُوران شاه هذا بالقاهرة في سنة سبع وسبعين المعروف بأقسيس ، إنتهى ، ومولد تُوران شاه هذا بالقاهرة في سنة سبع وسبعين وضميائة ومات في شهر ربيع الأول من هذه السنة بحلب .

وفيها قُتِل الأميركَتْبُغَانُوِين مقدّم عساكر التّتار الذي قُتِل في الوقعة التي كانت بينه وبين المظفّر قُطُز بعَيْن جالوت المقــدّم ذكرها . كان كَتْبُغَانُوين عظِيمًا عند

<sup>(</sup>۱) فى المنهل الصافى والسلوك: « الملك السميد إيلغازى ابن المنصور أرتق بن إيلغازى ... الح » بباسقاط كلمة « ابن أرسلان » . (۲) قد تقدّم فى الجزء السادس فى غير موضع أن ابن الملك الكامل المسمى بأقسيس هوالملك المسعود صلاح الدين أبو المظفر يوسف أبن الملك الكامل صاحب اليمن ، ولم يسم بتوران شاه كا ذكره المؤلف هنا .

التّتار يعتمدون على رأيه وشجاعته وتدبيره، وكان بَطَلَا شجاعا مِقْدَامًا خبيرا بالحروب وآفتتاح الحصون والاستيلاء على المالك، وهو الذى فَتَح معظَم بلاد العجم والعراق. وكان هولاكو مَلِك التتار يَشِق به ولا يُخالفه فيا يُشير إليه و يتبرّك برأيه . يُحْكَى عنه عجائبُ في حروبه ، وكانت مَقْتلته في يوم الجمعة خامس عشرير. شهر رمضان في المصاف على عَيْن جالوت .

قلت : إلى سَقَر و بئس المصير، ولقد آستراح الإسلام منه ، فإنّه شرَّ عِصَابة على الإسلام وأهله . ولله الحمد على هلاكه .

وفيها تُوَقى الملك المظفَّر أبو المعالى ناصر الدين محمد آبن الملك المظفَّر غازى بن (۱)
أبى بكر محمد العادل بن أيّوب صاحب مَيَّا فَارِقِين وتلك البلاد. مَلَكها فى سنة خمس وأر بعين وستمائة عقيب وفاة والده، [و] دام فى الملك سنين إلى أن جَفَل من التّتار بعد أن كان يُدارِيهم سنين ، وقدِم على الملك الناصر صلاح الدين يوسف بدمشق واستنجده على التتار فوعده الناصر بالنَّجْدة ، وآخر الأمر أنّه رجع إلى بلاده ، وحصره التّتار بها نحو سنتين حتى آستُشهِد بأيديهم — رحمه الله تعالى وعفا عنه — .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوفَى واستُشهد بحلب خلائق لا يُعْصَوْن ؛ منهم ، إبراهيم بن خليل الأدّمِي ، والرئيس أبو طالب عبد الرحن أبن عبد الرحم بن عبد الرحمن بن العَجمي ، تحت عذاب التتار . و بدمَشْق عبد الله أبن بركات بن إبراهيم [ المعروف با بن ] ألحشُوعي في صفر ، والعاد عبد الحميد بن عبد الحادى المَقْدَسِي في شهر ربيع الأول عن خمس ونمانين سنة ، والملك المعظم عبد الحاد المعتبد المنافقة المنافقة عند الحميد بن عبد الحميد بن

 <sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « ابن أبى بكر بن محمد العادل » • والتصويب عن السلوك وشدوات الذهب والمنهل الصاف .
 والمنهل الصاف .
 (۲) فى الأصلين : « ملكها فى سنة اثنين وأربعين وستمائة » وهو خطأ ،
 والتصويب عن شدرات الذهب والمنهل الصافى وما يفهم من السسلوك .

<sup>(</sup>٣) الريادة عن عيون التواريخ وشدرات الدهب .

تُوران شاه ابن السلطان صلاح الدين في شهر ربيع الأقرل، وله إحدى وثمانون سنة. والشمس محمد بن عبد الحمادى أخو العاد بقرية سأوية [ مر عمل نابلس ] شهيدا . وقاضي القضاة صدر الدين أحمد أبن شمسُ الدين أبي البركات يحيي بن هبة الله بن سَنيّ الدولة ببعُلَبَكَ ، وقد قارب السبعين في جُمَادى الآخرة . وأبو الكرم لاحق بن عبد المنعم الأرتَاحِيُّ بالقاهرة ، وله خمس ومانون سنة . والحافظ المفيد مُحِبّ الدين عبد الله بن أحمد المُقدِمِين ، والفقيه الكبير أبو عبد الله محمد بن أبي الحسين [ أحدًا بن عبد الله البُونيني في رمضان، وله سبع وثمانون سنة في المحرّم . والحافظ البِلين أبو عبد الله محد بن عبد الله بن أبي بكر القُضَاعِيِّ البَلْشِيُّ الكاتب المعروف بالأبَّار بُتُونس مقتولًا . والملك الكامل الشهيد ناصر الدين محسد آبن المظفّر شهاب الدين غازى بن العادل . والملك المظفّر الشهيد سيف الدين فُطَّز في ذي القعدة ، فتُكُوا به في الرمل . وصاحب الصُّبَيَّة الملك السعيد حسن بن العزيز عثمان بن العادل ، قُتِل صَبْرًا يوم عَيْن جالوت بأمر الملك المظفّر . وفي آخرها صاحب ماردين الملك السعيد نجم الدين إيْلغازى بن أُرْثُق . والملك كَتْبْغَانُوُين رأس التَّسَار يوم صَّيْن

وتذكرة الحفاظ والسلوك . (٦) اليونيني : نسبة إلى يونين من قرى بعلبك .

<sup>(</sup>٧) فى شذرات الذهب وعقد الجمان وتذكرة الحفاظ : ﴿ فِي تَاسَعُ عَشْرُ رَمْضَانَ ﴾ •

 <sup>(</sup>A) ف الأصلين : « التنسى » • والتصميح من تذكرة الحفاظ وشذوات الذهب •

جالوت ، قتله آفوش الشَّمْسِيّ ، وحسام الدين محمد بن أبى على الهَــذَبانِيّ نائب السلطنة بمصر ، والأمير بُجِــير الدين إبراهيم [ بن أبي بكر] بن أبي ذكرى بن أبلُس شهدًا بعد أن قَتَل جماعة .

§ أمر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم خمس أذرع وست عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا و إحدى عشرة إصبعا .

<sup>(</sup>۱) هو آقوش بن عبد الله الشمسى الأمير جمال الدين أصله من مماليك الأمير شمس الدين سنقر الأشقر . توفي سنة مراعن المنهل الصاف) . (۲) تقدّم في الجزء السادس من هذه الطبعة في غير موضع باسم « حسام الدين بن أبي على » . وفي تحاب أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء تأليف محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلمي : « أبو على بن محمد الأمير أبي على بن باساك الأمير الكبير حسام الدين الغرياف المعروف بابن أبي على » . (۳) التكلة عن عيون التواريخ والمنهل الصاف .

ذكر سلطنة الملك الظاهر بيبرس البند فداري على مصر السلطان الملك القاهر ثم الظاهر ركن الدين أبو الفتوح بيبرس بن عبد الله البند فداري الصالحي النجيي الأيوي التركي ، سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الجازية ، وهو الرابع من ملوك الترك ، مولده في حدود العشرين وستمانة بصحراء القبجاق تخينًا والقبجاق قبيلة عظيمة في الترك ، وهو (بكسر القاف وسكون الباء ثانية الحروف وفتح الجيم ثم ألف وقاف ساكنة) ، و بيبرس (بكسر الباء الموحدة ثانية الحروف وسكون الباء المثناة من تحتها ثم فتح الباء الموحدة وسكون الباء المثنية ، أمير فهد ، إنهى .

قلت : أُخِذ بِيبرس المذكور من بلاده وأُبيع بدمشق للعهاد الصائغ . ثم آشتراه الأمير علاء الدين أَيْدِكِين الصالحي البُنْدُقَدَارِيّ وبه شُمِّي البُنْدُقْدَارِيّ .

قلت : والعجيب أن علاء الدين أَيْدِكِين البُنْدُقْدَارِى المذكور عاش حتى صار من جملة أمراء الظاهر بِيبَرْس هــذا ، على ما سيأتى ذكره مفصّلا \_ إن شاء الله ده) تعالى \_ حَكَى شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز الأنصارى الحَمَوِى قال :

<sup>(</sup>۱) البندقدارى: نسبة الى البندقدار، وهو لفظ فارسى مركب معناه حامل جراوة أى كيس البندق خلف الأمير أوالسلطان، وقد سمى بببرس هذابامم البندقدارى لأنه كان فيأول أمره مملوكا للا مير أيدكين البندقدار، ثم انتقل إلى الملك الصالح نجم أيوب وصار من مماليكه البحرية (عن صبح الأعشى (ج ه ص ٨٥٥ وعن الحاشية رقم ٢ ص ٥٥٠ من كتاب السلوك) . (٢) في المقد الثمين والمنهل الصاف والذيل على مرآة الزمان: «أبو الفتح» . (٣) راجع الحاشية رقم ٤ ص ٥٥٠ من الجزء السادس من هذه الطبقة . (٤) ضبطه صاحب صبح الأعشى (ج ٤ ص ٢٥٤) بالمبارة الجزء السادس من هذه الطبقة . (٤) ضبطه صاحب صبح الأعشى (ج ٤ ص ٢٥٤) بالمبارة فقال: (بفتح القاف ... الخ) . (٥) هو شيخ الشيوخ الصاحب شرف الدين عبد العزيز ابن محمد بن منصور الأنصارى الأوسى الدمشق الشافعى . سيذكره المؤلف في حوادث صبح ٢٦٤ هـ

۲.

كان الأمير علاء الدين ألبند قدارى الصالحى لمن أبيض عليه وأُحضر إلى حَماة واَعْتُقل بجامع قلعتها آتفق حضور ركن الدين بيبرش مع تاجر، وكان الملك المنصور (٢) لدين بيبرش مع تاجر، وكان الملك المنصور (يعنى صاحب حماة) إذ ذاك صبيبا وكان إذا أراد شراء رقيق تُبْصِرُه الصاحبة والدته، فأُحضر بيبرش هذا مع آخر فرأتهما من وراء السِّتْر فامرتْ بشراء خُشْدَاشِه، وقالت: هذا الاسمر لا يكون بينك و بينه معاملة فإن في عينيه شَرًّا لائحًا فردتهما جميعا ؛ فطلب البُنْدُقْدَارِى الغلامين يعنى بيبرش و رفيقه فآشتراهما وهو مُعْتقل ، عمام أفرج عنه فسار إلى مصر؛ وآل أمر ركن الدين إلى ما آل.

وقال الذهبي : إشتراه الأمير علاء الدين البُندُقَدَارِي الصالحي فطلَع بطلا شجاعا نجيبًا لا ينبغي [أن] يكون إلّا عند مَلِك ، فأخذه الملك الصالح منه ، وقيل : يَقي بِيبرس المذكور في مِلْك البُندُقداري حتى صادره أستاذه الملك الصالح نجم الدين أيوب ، ولخذ يبَرْس هذا فيا أخذه منه في المصادرة في شهر شوّال سنة أربع وأربعين وستمائة .

قلت : وهذا القول هو المشهور .

ولَّ الشَّرَاه الملِّك الصالح أعتقه وجعله من جملة مماليكه ، وقدَّمه على طائفة الجَمَدَارِيَّة لِمَّا وأى من فِطْنته وذكائه ؛ وحضر مع أستاذه الملك الصالح واقعةً دِمْياط.

وقال الشيخ عنّ الدين عمر بن على بن إبراهيم بن شدّاد: أخبرنى الأمير بدر الدين ...(٢) بيسيرى الشَّمْسِيَّ أنَّ مولد الملك الظاهر بأرض القِبْجاق سنة خمس وعشرين وسمّائة

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۵۷ من هذا الجزء .
صاحب حماة » . (۳) هو بيسرى بن عبد الله الشمسى الصالحى الأمير بدر الدين ، كان من اعيان الأمراء بالديار المصرية ، وكان أحد من رشح السلطنة لما قتل الملك الأشرف خليل بن قلاوون . توفى سنة ١٩٨ ه . و بيسرى : امم مركب من لفظة تركية ولفظة أنجمية ، وصوابه : « باى سرى » فياى باللغة التركية بالتفخيم هو السعيد . وسرى باللغة الأعجمية الرأس ، فعناء رأس سعيد (عن المهسل الصافى في ترجمة بيسرى) .

تقريبا . وسبب آنتقاله من وطنه إلى البلاد أن التّاركا أزْمَعوا على قصد بلادهم سنة تسع وثلاثين وستمائة ، و بلغهم ذلك ، كاتبوا أنس خان ملك أولاق أن يعبروا بحسر صوداق إليه ليجيرهم من التّتار ، فأجابهم إلى ذلك وأنزلهم واديًا بين جَبلَيْن ، وكان عبورُهم إليه في سنة أر بعين وستمائة ، فلما الطمان بهم المقام غدر بهم وشنّ الغارة عليهم ، فقتل منهم وسَبَى ، قال بَيْسَرى : وكنتُ أنا والملك الظاهر فيمن أسر ، قال : وكان عره إذ ذاك أربع عشرة سنة تقديرًا ، فبيع فيمن بيع وحُمِل إلى سيواس ثمّ افترقنا واجتمعنا في حلب في خان ابن قليج ثم افترقنا ، فاتّفق أن مُحيل سيواس ثمّ افترقنا واجتمعنا في حلب في خان ابن قليج ثم افترقنا ، فاتّفق أن مُحيل الى القاهرة فبيع على الأمير علاء الدين أيدكين البُندُقدَاري و بق في يده إلى أن النقل عنه بالقبض عليه في جملة ما استرجعه الملك الصالح نجم الدين أيوب منه ، وذلك في شؤال سنة أربع وأربعين وستمائة .

قلت : وهذا القول مطابق لقولنا الذى ذكرناه . قال : ثم قدّمه الملك الصالح على طائفة الجمدَارِيَّة . انتهى .

وقال غيره: ولَّ مات الملك الصالح نجم الدين أيُّوب ومَلَك بعده آبنه الملك المعظَّم تُورَان شاه وقُتِل وأجمعوا على الأميريِّ الدِين أَيْبَك التَّرْكانِيّ وولَّوه الأَتَابَكيّة،

<sup>(</sup>١) أولاق (ويقال لهم البرغال): جنس معروف [من التركان] (عن صبح الأعشى ج ٤ ص ٤٤٦).

 <sup>(</sup>۲) صوداق، بالصاد (وقد أوردها المؤلف بالسين المهملة): في ذيل جبل على شط بحر القرم وأرضها محجر، وهي بلدة مستورة وهي فرضة التجار ( راجع تقويم البلدان وصبح الأعثى ج ٤ ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) سيواس (بكسرالسين المهملة وسكون الياء المثناة من تحت) : إقليم الروم ، وهي بلدة كيرة مشهورة بينها و بين قيسارية ستون ميلا (عن تقويم البلدان) . (٤) ذكر المؤلف فيا تقدّم أنه بيع بدمشق ، وروى المؤلف رواية أخرى حكاها عن شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزير المتقدّم أنه بيع بعداة ، وروى هنا عن الأمير بيسرى أنه بيع بالقاهرة فقول المؤلف : « وهذا القول مطابق لقولنا الذي ذكرناه » يخالف الروايتين السابقتين له . (٥) كان أوّل من ضرب الملك المعظم توران شاه بالسيف في فارسكور بيبرس البندقداري (راجع حوادث قتله في سنة ٦٤٨ ه من المنزه السادس من هسذه الطبعة والسلوك ص ٣٥٨ — ٣٦١) .

ثم استقلُّ بالمُلك وَقَتَل الأمير فارس الدير. أَقْطاى الجَمَدَار، رَكِب الملك الظاهر بيبرس هــذا والبحريّة وقصدوا قلعة الجبل ؛ فلمَّا لم ينالوا مقصودهم خرجوا من القــاهـرة مجاهـرين بالعداوة لللك المعزّ أَيْبَك التَّرْكُماني ومهاجرين إلى الملك النـــاصر صلاح الدير. يوسف [ آبن الملك العزيز محمد بن الظاهر غازى آبن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيُّوب ] صاحب الشام. وهم: الملك الظاهر بيبرُّش هذا، وسيف الدين بَلَبان الرِّشيدى ، وعِزَّ الدين أَزْدَمُر السُّيْفي ، وشمس الدين سُــنْقُر ارُّومِي، وشمس الدين سُنقُر الأشقر، و بدر الدين بَيْسَرِى الشَّمْسِيّ، وسيف الدين قلاو ون الألفى، وسيف الدين بَلَبَان المستعرِب وغيرهم؛ فلمَّا شارفوا دِمَشق سـيّر إليهم الملك الناصر طيب قلوبهم ، فبعثوا فحُسر الدين إياز المقرئ يستحلف لهم فحلف الناصرُ لهم ودخلوا دِمَشْق فى العشر الأخير من شهر رمضارب ســـنة آثنتين وخمسين وستمائة ، فأكرمهم الملك الناصر صلاح الدين وأطلق لللك الظاهر بِيبَرْس ثلاثين ألفَ درهم ، وثلاثة قُطُر بِغال وثلاثةَ قطر جِمال وملبوسا ، وفرّق في بقيَّــة الجماعة الأموال والخلّع على قدر مراتبهم . وكتب الملك المُعِزّ أَيْبَك إلى الملك الناصر يُحَدِّره منهم ويُغْرِيه بهم ، فلم يُصْغِ إليه النــاصر، ودام على إحسانه إليهم . وكان عَيَّن الناصُر لبِيَبْرس إقطاعا بحلب ، فطلب الملك الظاهر بِيَبْرس من الملك النـــاصر أَنْ يُعَوِّضُه عَمَّا كَانَ لَه بَحَلَب مِن الإقطاع بِجِينِينَ وزَّرْعِينَ فأجابِه الملك الناصر إلى

 <sup>(</sup>١) التكملة عن عقد الجمان وشذرات الذهب • (٢) هو إياز بن عبدالله الصالحي النجمي الأمير غر الدين المعروف بالمقرئ • أحد أكابر الأمراء بالديار المصرية • توفى سنة ١٨٧ هـ (عن المنهل الساق) •

<sup>(</sup>٣) جينين : بلدة قديمة متسمة ، وهي مركبة على كتف واد لطيف به نهر ما ، يجرى ، وهي في الشيال عن قانون على نحو مرحلة في رأس مرج بني عامر ، و بها مقام دحية الكلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن صبح الأعشى ج ٤ ص ٤ ه ١ ) - (٤) كذا في الأصلين والسلوك (ص ٨١) والذيل على مرآة الزمان ، ولم نقف على موقعها غير أنسا وجدنا في تحاب فلسطين الإسلامية لاسترانج ص ٤١ أنها تقم ما بين قد ش الفولة ، الناصرة ، هما ماه تاه ما ماه الماه الله على موقعها عنه أنسا وجدنا في تحاب فلسطين الإسلامية لاسترانج

ذلك ؛ فتوجُّه بَيْبُرس إليها وعاد ، فأستشعر بيَّبُرس من الملك الناصر بالغدر فتوجُّه بَنْ معـه ومَنْ تَبِعه من خُشُداشيته إلى الكَرَك، وآجتمعوا بصاحب الكَرَك الملك المُغِيثُ عَمْرِ بن العادل أبي بكر بن الكامل محد، فعَّز الملكُ المُغَيثُ عسكره مع بيبرس المذكور، وعِدَّةُ مَن كان جهَّزه معه ستَّأنَّة فارس، وخرج من عسكر مصر جماعةً لملتقاه ؛ فأراد بِيَبُرْس كبسَهم فوجدهم على أُهْبة ، ثم واقع المصريّين فآنكسرولم يَنْجُ منهم إلَّا القليل ، فالذي نجا من الأعيان : بِيبَرْسُ و بِيلِيْكُ الحا زِنْدار ، وأسر بَلْبَان الرَّشيدَى . وقد تقدّم ذكر ذلك كلُّه في ترجمة المُعزّ بجلًا ، ولكن نذكره هنا مفصَّلًا . وعاد بيبرش هذا إلى الكرك وأقام بها ، فتواترت عليه كتب المصريّين يحرَّضونه على قصد الديار المصريّة، وجاءه جماعةُ كثيرة من عسكر الملك النــاصر . فأخذ بيبَرْس يُطْمِع الملك المغيثَ صاحبَ الكرك في مُلْك مصر، ولا زال به حتى ركب معه بعسكره ونزل غَرَّة ، ونَدَب الملك المعزُّ أيبك عسكرًا لقتالهم ، وفَـدُّم على العسكر المصرى" مملوكه الأميرَ قُطُزُ والأميرَ أَقْطَاى المستمرِب ، وساروا وهرب من عسكر مصر إلى بِيَرْس والمغيث الأميرُ عن الدين أَيْسَك الرومى ، والأمير بَلَبَان الكافوري والأمير مُسْنَقُر شاه الْعَرِيرِي، والأميرأَيْتِك الْحَوَاشِي، والأمير بدر الدين برخان ، والأمير بُعْدى ، وأَيْبَكَ الْجَوِى ، وجال الدين ها رون القيمري والجميع أمراء ، وأجتمعوا الجميع مع بيبرُس والملك المغيث بعَزَّة ، فقويت شوكتُهما بهؤلاء، وساروا الجميم إلى الصالحية ،

<sup>(</sup>۱) في الأصلين: «الملك المنيث على بن العادل» وهو خطأ وتصحيحه عن شذرات الذهب وماسياتي للؤلف ذكره في حوادث سنة ٢٩٦ ه . (۲) كذا في الأصلين والسلوك (ص ٢٣٦) في وابن إياس (ج ١ ص ٩٩) وذيل مرآة الزمان . وفي المنهل الصافي وكتر مير (ج ١ ص ١١٧) في «بيلبك » بالب، الموحدة قبل الكاف . (٣) في الأصلين والذيل على مرآة الزمان «الكافري» وما أثبتناه عن السلوك (ص ٤١١) وعقد الجمان . (٤) في الذيل على مرآة الزمان : «الجواشي» بالجيم . وفي عقد الجمان في حوادث سنة ٢٥٦ ه . « الهواش » .

<sup>(</sup>ه) فى الذيل على مرآة الزمان : « و بدر الدين بن خان بندى » .

وَلَقُوا عسكَر مصريوم الشلافاء رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة ست وخمسين ، فاستظهر عسكر بيبرس والمُغيث أولاً ، ثم عادت الكشرة عليهم لثبات قُطُر الْمِزِّى، وهرب الملك المغيث ولِحَقَة بيبرس ، وأُسر من عسكر بيبرس عن الدين أَيبَك الروقي ، وركن الدين مَنكُورس الصَّيْفَة ، وبَلَبَان الكافُودِي وعن الدين أَيبَك الحَمَوِي ، وبدر الدين بلغان الأشرفى ، وجمال الدين هارون القيمُرِي ، وسُنقُر شاه العَزِيزي ، وبهاء الدين أَيدُغدِي الإسكندراني ، وبدر الدين برخان، وبُغيدي ، وبيليك الخازندار الظاهري فضربت [ أعناق ] الجميع صَبراً ، ما خلا الخازندار وبان جمال الدين ] الحُوكَنداري شقع فيه ، وخيروه بين المقام والدَّهاب فاختار [ فإن جمال الدين ] الحُوكَنداري شقع فيه ، وخيروه بين المقام والدَّهاب فاختار المُؤلف وتوجّه إلى استاذه ، ولما أن وصل الملك المغيث إلى الكرك حصل بينه وبين ركن الدين بيبرس هذا وحشة ، وأراد المُغيث القبض عليه بعد أمور صدرت ، فأحس بيبرش بذلك وهرب وعاد إلى الملك الناصرصلاح الدين يوسف صاحب الشام ، بعد أن استحلفه على أن يُعطيه خُبْرَ مائة فارس من جملها يوسف صاحب الشام ، بعد أن استحلفه على أن يُعطيه خُبْرَ مائة فارس من جملها قصبة نابُلُس ، وجينين و ذَرْوين فاجاب إلى فابُلُس لا غير ، وكان قدومه على الناصر في شهر رجب سنة سبع وخسين وستمائة ، ومعه الجماعة الذين الناصر في شهر رجب سنة سبع وخسين وستمائة ، ومعه الجماعة الذين الناصر في شهر رجب سنة سبع وخسين وستمائة ، ومعه الجماعة الذين

<sup>(</sup>۱) هو منكورس بن عبدالله الفارقانى الأمير ركن الدين · كان من جعلة الأمرا، بالديار المصرية · • ق توفى سنة ٦٨٨ هـ (عن المنهل الصافى) · (٢) فى الذيل على مرآة الزمان : « علاء الدين » ·

 <sup>(</sup>٣) هــوأحد الخازندارية ، رموضوعها التعدّث في خزائن الأموال السلطانية من تقدّ وقاش
 وغير ذلك (راجع صحيح الأعثى ج ٤ ص ٢١) .

<sup>(</sup>ه) زیادة عن المنهل الصافی والذیل علی مرآة الزمان . (٦) الجوکانداری : نسسبة الل الموکاندار ، وهو لقب الذی یحل الجوکان مع السلطان فی لعب الکرة ، ویجع علی جوکان داریة ، وهو مرکب من لفظنین فارسیتین : إحداها جوکان وهو المحجن الذی تضرب به الکرة ، ویعبر عنسه بالصو بخان أیضا ، والثانیسة « دار » ومعناه « بمسك » كا تقدّم فیکون المعنی بمسك بالجوکان ( عن صرح الاعنی ج ه ص ۱۵۸ ) . (۷) راجع الحاشیة رقم ۳ ص ۹۷ من هذا الجود

<sup>(</sup>٨) داجع الحاشية رقم ؛ ص ٩٧ من هذا الجزء .

الوزيرى وآفوش الرومى الدوارا ، وكُشَّنْدى الشَّمْسِى وأَيْتُمْش السَّمْدى وطَيْبِرُس الوَرِينَ وآفوش الرومى الدوارا ، وكُشَّنْدى الشَّمْسِى ولاجين الدوفيسل ، وأَيْدُ عُمْش الْحَلَى وكُشْنَعْدى الشَّرْقى وأَيْبَك السيخى وبيبرُس خاص بُرك الصغير ، وأَيْدَعُمْش الْحَلَى وكُشْنَعْدى الشَّرْقى وأَيْبَك السيخى وبيبرُس خاص بُرك الصغير ، وبَلَبَان المِهرَانِينَ ، وسَعْجَر الباشقِرْدى وسَنْجَر المهامى ، وأَرْسلان الناصِرى و يُكنى الشَّقَيْرِي ، وسيف الدين طمان [الشَّقيْرِي] ، وأَيْبَك العلائى ، ولا چين الشَّقيْرِين ، وبيبان المُورَزِين ، وسيف الدين سلطان الإلدُوري ، فا كرمهم الملك الناصر، ووفى لم المَلَّذَ الأَقْسِيسِين ، وعلم الدين سلطان الإلدُوري ، فا كرمهم الملك الناصر على التوجه باحلف ، وداموا على ذلك حتى قبض الأمير قُونُز على أبن أستاذه الملك الناصر على التوجه وتسلطن وتلقب بالملك المظفّر قُطُزْ ، شرع بيبرُس يُحرّض الملك الناصر على التوجه إلى الديار المصرية ليملكها ، فلم يُجِبُ ، فكله بيبرُس فى أن يُقدّمه على أربعة المن النف فارس ، أو يُقدّم عليهم غيره ، ويتوجه بها إلى شَطَّ الفرات يمنع التّار من المُبُور إلى الشام، فلم يُمكنه أبن عمّه الملك الصالح اسماعيل لباطن كان له مع التثار ، المُبُور إلى الشام، فلم يُمكنه آبن عمّه الملك الصالح اسماعيل لباطن كان له مع التثار ، قاتله الله ! فاستمر بيبرُس عند الناصر إلى سنة ثمان وحسين فارقه بمن مصه قاتله الله ! فاستمر بيبرُس عند الناصر إلى سنة ثمان وحسين فارقه بمن مصه قاتله المنه ! فاستمر بيبرُس عند الناصر إلى سنة ثمان وحسين فارقه بمن مصه قاتله وسيرة المنابي المنابي المناب فارقه بمن مصه قاتله والمنابية وتعسين فارقه بمن مصه قاتله والمنابي المنابق المنابق

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين: ﴿ إِيَاسَ السعدى » . وما أثبتناه عن المنهل الصافى . وفى السلوك: ﴿ أَيْمَشُ المسعودى » . وفي ذيل مرآة الزمان: ﴿ أَنَا مَشَ السعدى » . ﴿ (٢) هو طيبرس بن عبد الله الموردي الأمير الكبير الحاج علاء الدين صهر الملك الفاهر بيبرس . سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٦٨٦هـ «

<sup>(</sup>٣) عبارة السلوك (ص ه ١ ٤ ) : « و بلبان الروى وآفوش الدوادار الروى » .

<sup>(</sup>٤) هو كشنغدى بن عبد الله الشمسى الأمير علاه الدين . تونى سنة . ٦٩هـ (عن المنهل الصافى) .

<sup>(</sup>ه) فى السلوك للفريزى : ﴿ أَيْدَعُمْسُ الشَّيْخَى ﴾ · وفى المنهل الصافى · ﴿ أَيْدَعُمْسُ الجَّلِيلُ ·

<sup>(</sup>٦) فى الذيل على مرآة الزمان : ﴿ المشرق ﴾ • وفي السلوك : ﴿ كَشَعْنَدَى المشرف ﴾ •

<sup>(</sup>٧) فى السلوك: « وأيبك الشيخى » . (٨) الباشقردى ، ويقال فيه : «الباشغردى» ويقال : «الباشغردى» . ويقال : «الباشجردى» : فلم شعرد ، بلاد بين القسط في بنا و في الأصلين : « الإسعردى» . والتصحيح عن المنهل الصافى . (٩) زيادة عن السلوك . (١٠) فى الأصلين : « فلم يمكته خله الملك الصالح إسماحيل » . وتصحيحه عما سيذكره المؤنف فى وفيات سنة ٩٥٦ ه . وهو الملك الصالح إسماحيل بن الملك المجماعة أحد الدين شيركوه بن محمد بن أحد الدين شسيركوه الكبير صاحب .

وقصَد الشَّهْرُزُورِية وتزوّج منهم؛ ثم أرسل إلىالملك المُظَّفر قُطُزْ مَن استحلفه له، فَلَف قُطُز . ودخل بيَرْس إلى القاهرة في يوم السبت الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثمــان وخمسين ، فركِب الملك المظفَّر قُطُرُ للقــائه وأنزله في دار الوزارة وأقطعه قَصَــبَة قليوبٌ ، فلم تَطُل مدَّتُه بالقــاهـرة وتهيَّأ الملك المظفَّر قُطُز لقتال التَّتَار ، وسيَّر بِيبَرْس هــذا في عسكر أمامه كالجالِيشِ ليتجسَّس أخبار التَّتَار ؛ فكان أوَّل ما وقعت عَيْنُه عليهم ناوشهم بالقتال ، فلما أنقضت الوقعة بمَّيْن جالوت تَبِعهم بِيَرْس هــذا ، يَقْتُل من وجده منهـم ، إلى حُمِص ؛ ثم عاد فوافي الملك المظَّفْرُ قُطُز بِدِمَشْق ، وكان وعَده بنيابة حَلَّب ، فأعطاها تُقطُز لصاحب الموصل، فقد عليه بيرش في الباطن، وأتَّفق على قتله مع جماعة لمَّا عاد الملك المظَّفر إلى نحو الديار المصريَّة . والذين آتفقوا معمه : بَلَبَآن الرَّشيدِيُّ ، وبَهَادُرُ المُعِزَّى ، و بَكْتُوت الحُوكَنْدَار المُعِزى ، و بَيْدَغان الرُّكْني ، و بَلْبَان الماروني ، وأنص الأصبهاني ، وأتَّفقوا الجميع مع بيبَرْس على قتل الملك المظفَّر قُطُز ؛ وساروا معه نحو الديار المصريَّة إلى أن وصلالملك المظفّر قُطُز إلىالقُصيّر ، وبيَّ بينه وبين الصالحية مرحلة ، و رحَل العسكر طالبًا الصالحية ، وضُرب دهليز السلطان بهـ ، وَٱتَّفَقَ عند القُصِّيرُ أن ثارت أرنبُ فساق المظفِّر قُطُز ، وساق هؤلاء المتَّفقون على

<sup>(</sup>۱) الشهرزورية : نسبة إلى شهرزور ، وهي إحدى جهات كردستان ، حيث توجد مدينسة بهذا الامم . وكان بتلك الجهة جماعة الأكراد الكوسية ؛ وقسد ظلوا بها حتى استولى هولاكو على بغداد ، وتقسد مت جيوشه شمالا نحو شهرزور وغيرها ، فقر الشهرزورية من وجه التتار إلى الشام ومصر ( انظر هامش السلوك ص ١١١ ودائرة المعارف الإسلامية مادة شهرزور) . ( وانظر صبح الأعشى (ص ٣٧٣ جنه ٤) . و واجع الحاشية وقم ٢ ص ١٨ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) واجع آلحاشية وقم ٤ ص ٣٠٩ من الجزء الخامس من هذه الطبعة -

 <sup>(</sup>٣) الجاليش: الرأية العظيمة في وأسه خصلة من الشعر . وكان الهماليك يطلقونها على الطليمة من الجيش كما هنا (صبح الأعشى ج ٤ ص ٨ ، وترجعة السلوك لكترميرج ١ ص ٢٢٥ — ٢٢٦ هامش).
 (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٨٣ من هذا الجزء .

قتسله معه، فلمَّ أَبْعَدُوا ولم يبق مع المظفِّر غيرُهم، تقدّم إليــه ركن الدين بِيبرْس وشمقَع عنده في إنسان فأجابه المظفَّر ، فأَهْوَى بِيبَرْس ليقبِّل يده فقبَض عليها ، وحَمَلَ أَنْصُ عَلِيهُ وقد أشغل بِيبَرْس يده وضربه أنص بالسيف، وحَمَلَ الباقون عليــه ورَمَوْه عن فرسه ورشَقُوه بالنَّشَّابِ إلى أن مات ، ثم حَمَلُوا على العسكر وهم شاهرون سيوفَهم حتى وصلوا إلى الدُّهْلِيز السلطاني ، فنزلوا ودخلوه والأتَّابَك على باب الدهليز فأحبروه بمـا فعلوا ، فقال فارس الدين الأتاَبَك : مَن قتــله منكم ؟ فقال بيبرس : أنا ؛ فقال : ياخُونْد، أجلس في مرتبة السلطنة فجلس؛ وأستُدْعِيت العساكر للحلف، وكان القاضي بُرْهان الدين قد وصل إلى العسكر متلقيًا لللك المظفّر قُطُز ، فآسـتُدْعِي وحلّف العسكر اللك الظاهر بيـبَرْس ، وتمّ أمرُه في السـلطنة وأطاعته العساكر؛ ثم ركب وساق في جماعة من أصحابه حتى وصل إلى قلعة الجبل فدخلها من غير مُمانع ، وٱستقرَ مُلْكُه . وكانت البلد قد زُ يّنت اللك المظفّر فآستمزت الزينة، وكان الذي رَكِب معه من الصالحيّة إلى القلعة وهم خواصّه من خُشداشيته، وهم : فأرس الدين الأَتَابَك ، و بَيْسَرِى ، وقلاوون الأَلْفِي ، وبِيلِك الخازندار ، و بَلْبَان الرشيدى"؛ ثم في يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة وهو صبيحة قتسل المظفِّر فُطُونٍ ؛ وهو أوَّل يوم من سلطنة الظاهر بيبرس جلس بالإيوان من قلعة الجبل .

قلت: ولم يذكر أحد من المؤرّخين لُهُسَه خِلْعة السلطنة الخليفتي ، ولعلّه أكتفي بالمبايعة والحَلِف . إنتهى .

ولم الظاهر بالإيوان رسم أن يكتب إلى الأقطار بسلطنته؛ فأوّل من بدأ به الملك الأشرف صاحب حبص ، ثم الملك المنصور صاحب حَاة ؛ ثم الأمير (۱) راجع الحاشية رم ۱ ص ۸۶ من هذا الحز، . (۲) يلاحظ أنه لم يكن في هذا الوقت خليفة حيث إن الخيلانة العباسية انقرضت من بنداذستة ٢٥٦ه كما هو معلوم ، وقد أعادها الملك الفاهر بيرس عصر سنة ٢٥٦ه ،

١٥

مظفّر الدين صاحب صِه بَون ثم إلى الإسماعيلية ، ثم إلى [ الملك السعيد المظفّر (٢) علاء الدين على بن لؤلؤ] صاحب الموصل الذي صار نائب السلطنة بحلب، ثم إلى من في بلاد الشام يُعرِّفهم بما جرى ثم أَفْرَج عَن بالحبوس من أصحاب الحراثم ؛ واقتر الصاحب زين الدين يعقوب بن الزير على الوزارة ، وتقدّم بالإفراج عن الأجناد المحبوسين والإنعام عليهم ، وزيادة من رأى استحقاقه من الأمراء وخلّع عليهم ، وسير الأمير جمال الدين آقوش المحمّدي بتواقيع للامير سَنجر الحلي نائب عليهم ، فتوجّه إليه فوجده قد تسلطن بدمشق ودعا لنفسه ، وحلّف الأمراء ، وتلقب بالملك المجاهد ، فعظم ذلك على الملك الظاهر بيبرس وأخذ في إصلاح أمره معه والإحسان إلى خُشداشيته البَحرية الصالحيّة ؛ وأمّر أعيانهم ، ثم إنّه أخرج معه والإحسان إلى خُشداشيته البَحرية الصالحيّة ؛ وأمّر أعيانهم ، ثم إنّه أخرج الملك المنصور نور الدين عليًا آبن الملك المُعزَليك التُركيُّاني وأمّه وأخاه ناصر الدين قاقان من مصر إلى بلاد الأشكري ، وكانوا معتقلين بقلعة الحبل .

وكان بِيبَرْس لمّ تسلطن لَقَّب نفسه الملك القاهر، فقال الوزير زَيْن الدين يعقوب بن الزَّبَيْر، وكان فاضلاً في الأدب والترسُّل وعلم التاريخ، فأشار بتغيير هذا (٢) اللّقب، وقال: ما لُقَبِّ به أحد فأفلح: لُقِّب به القاهر بن المعتضد، فلم تَطُل مدّته

<sup>(</sup>۱) هو الأمير مظفر الدين عيّان بن منكورس بن خمـار تكين . ســبذكره المؤلف في حوادث سنة ١٥٩ ه . (٢) واجع الحاشية رقم ١ ص ٤٠ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين : «عماد الدين» . والتكلة والتصحيح عن السلوك للقريزى وعقد الجمان في حوادث سنة ٩٥ هـ مـ والديل على مرآة الزمان .
 (٤) هو يعقوب بن عبد الرفيع بن زيد بن مالك المصاحب زين الدين الأسدى الزبير وزر الملك المظفر قطزتم للظاهر بيبرس البندقدارى في أوائل دولته حتى عزل بابن حنا ، وكانت وفائه سنة ٢٦٨ ه (عن المهل الصاف) .

<sup>(</sup>٥) راجع الحاشية رقرع ص ٥٥ من هــذا الجزه ٠

<sup>(</sup>٦) راجع حوادث سنة ٣٣٩ هـ من الجزء الثالث من هذه الطبعة ص ٣٠٣

۲.

وخُلِع من الخلافة وسيمسل ، ولُقَبَ به القاهر آبن صاحب المَّوْصِل فَسُمَّ، فأبطل بِيبَرْس اللَّقِب الأوّل، وتلقّب بالملك الظاهر .

وأمّا أمرُ دِمَشْق فنى العَشْر الأخير من ذى القعدة أمر الأمير علم الدين سَنْجَر الحلبيّ الذى تسلطن بدِمَشْق بتجديد عمارة [قلعة] دمشق ، وزُفّت بالمفانى والطبول والبُوقات ، وفَرحت أهل دِمشْق بذلك ، وحضر كبراء الدولة وخلع على الصَّناع والنقباء ، وعمِل الناس فى البناء حتى النساء ؛ وكان يوم الشروع فى تجديدها يوما مشهودًا ، ثم فى البوم الأوّل من العَشْر الأوّل من ذى الجمعة دعا الأمير علم الدين سَنْجَر الحلبي الناس بدِمَشق إلى الحلف له بالسلطنة فأجابوه ، وحضر الجند والأكابر وحَلْفو له ولُقِّب بالملك المجاهد ، وخُطِب له على المنابر ، وضُربت السَّكة باسمه ، وكاتب الملك المنامور صاحب حَمَاة ليَحلِف له فامتنع ، وقال : أنا مع من بَلك الديار المصرية كائنا من كان .

ولمّا صح عند التّار قتلُ الملك المظفَّر قُطُزْ – رحمه الله تعالى – وكان النائب ابن صاحب الموصل أساء السيرة في الجند والرعية ، فآجتمع رأى الأمراء والجند بحلّب على قَبْضه و إخراجه من حَلّب ، وتحالفوا على ذلك، وعينوا للقيام بالأمر الأمير حسام الدين الحوكنسداري المعزيزي ، فبينا هم على ذلك وردت عليهم يطاقة نائب البيرة يُغير أن التّسار قاربوا البيرة لمحاصرتها ، واستصرخ بهم لينتجدوه بعسكر، وكان التّسار قد هدموا أبراج البيرة وأسوارها ، وهي مكشوفة من جميع

<sup>(</sup>۱) هو الملك القاهر عز الدين مسعود بن أوسلان بن مسعود بن مودود بن زنكى أبو الفنح صاحب الموصل و ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) النكلة عن عيون النواريخ والسلوك للقريزي في حوادث سنة ١٥٨ هـ.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين : « وحمسل» . وتصحيحه عن عيون النواريخ والسلوك للقر نرى .

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٦ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

جهاتها ، فجرّد الملك السعيد آبن صاحب المَوْصــل الذي هو نائب حلب عسكره إليها ، وقدّم عليهم الأمير سابق الدين أمير مجلس الناصري ، فحضر الأمراء عنده ، وقالوا له : هذا العسكر الذي جَردتَه لايمكنه ردّ العدَّو، ونخاف أن يحصُل النُّشوب بينسا و بن العبدة ، وعسكرنا قليلُ فيصل العبدة إلى حلب ، ويكون ذلك سهباً لخروجنا منها فلم يقبسل منهم ، فخرجوا من عنسده وهم غضبانون، وسسار العسكر المذكور إلى البيَّرة في قلَّة . فلَّما وصلوا إلى عُمْق البيَّة صادفوا التتار بجوعهم، فأقتتلوا قتالا شديدا وقصد سابق الدين البرَّة ، فتبعه التُّتَارُ وفتلوا من أصحابه جماعة كثيرة ، وما سَلِم منهم إلَّا القليل؛ وورد هذا الخبر لحلب فِحَفَلَ أهل حلب إلى جهة القبُّلة ولم يبقّ بها إلّا القليل، وندم الملك السعيد نائبُ حلب على مخالفة الأمراء، وقَوى بذلك غضبُهم عليه وقاطعوه، ووَقَعت بِطاقةُ نائب البِيرَة ، فيهـا : أنَّ التَّنار توجُّهُوا إلى ناحية مَنْبِع، فحرج نائب حلب وضرَّب دِهليزَه بباب إلَّه شرق حلب، وبعــد يومين وصل الأميرُعزَ الدين أَزْدَمُر الدَّاوَدَار السَّزِيزِي ، وكان قُطُزْ قد جعله نائبًا باللَّاذُقَيَّةُ وجَبَـلَّة ، فقصده خُشْـدَاشَيَّه بحلب ؛ فلمَّا قَرُب ركبت الَمَزِيزِيَّة والناصرية والتَقُوا به، فأخبرهم بأنَّ الملك المظفَّر قُطُوْ قُتِل، وأنَّ ركن الدين بيــَبُرْس مَلَك الديار المصريّة ، وأنّ سَنْجَر الحلميّ خَطَب لنفسه بدمَشــق، ونحن أيضًا نعمل بعمل أولئك، ونُقيم واحدًا من الجمَّاعة وتَقْبِض على هذا ( يعني على

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٩٧ من الجزء الثالث من هذه الطبعة · (٢) كذا في الأصلين هذا · وفي المنهل الصافي وما سيد كره المؤلف بعد قليل : « عند بأب لا » · وفي عقد الجمان : « قد برز إلى بأبِ اللالا المسروف بياب الله » · وفي تاريخ أبي الفسدا : « باب إلى » · وفي تاريخ من الوردي : « قد برز إلى بابل » · (٣) اللاذقية : مدينة في ساحل بحر الشام تعد في أعمال حص ، وهي غربي جبلة بينهما ستة فرامخ ( عن معجم البلدان ليافوت ) ·

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ١١١ من ابلزه الخامس من هذه الطبعة -

نائب حلب ) ونقتصر على حلب و بلادها مملكة أستاذنا وآبن أســتاذنا فأجابوه إلى ذلك وتقرّر بينهم : أنَّه حال دخولهم إلى المخيِّم يَمْضِي إليــه الأمراء : حسام الدين الجُوكَنْدَارى، وبَكْتَمُر الساقي وأَزْدَمُم الدّوَادَار؛ وكان الملك السعيد نائب حلب نازلًا بباب لا في بيت القاضي، وهــو فوق سطحه والعساكرُ حوله، فعند ما طلعوا إليه وحضروا عنده على السطح شرَعت أعوانهم في نهب وطَاقِه فسميع الضَّجة فاعتقد أنّ التَّتَار قد كَبَست العسكر، ثم شاهــد نَهْب العَزيزيّة والناصريّة لوطاقه، ووتَّب الأمراء الذين عنده ليقبضوا عليه ، فطلَّب منهم الأمان على نفســـه فأتمنوه وَشَرَطُوا عليــه أن يُسَلِّم إليهم جميع ما حصُّــله من الأموال ، ثم نزلوا به إلى الدار وقصدوا الخزّانة ، في وجدوا فها طائلًا فهدّدوه، وقالوا له : أن الأموال التي حَصَّلْتُهَا ؟ وطلب وا قتله ، فقام إلى ساحة بُسْسنان في الدار المذكورة وحَفَّر وأخرج الأموال، وهي تزيد على أربعين ألفُ دينار، فَفُرَقت على الأمراء على قَـدر منازلهم، ثمَّ رَسَّمُوا عليه جماعة من الجند وسيَّروه إلى قلعة حبسوه بها . ثمَّ بعد أيَّام قلائل دَهم العدوُّ حلب، فآندفع الأمير حسام الدين الجُوكَنْدَارِي المقدّم على عسكر حلب مَنْ معه إلى جهة دمَشق، ودخلت النَّنَار حلب وأخرجوا من كان فهما إلى ظاهر حلب، ووضعوا السيف فيهم، فقُيل بعضُهم وفرّ بعضهم،وزل العسكر الحَلَىُّ بظاهر حَمَاة، فقام الملك المنصور بضيافتهم، ثمَّ تقدُّم الْتَتَار إلى حَمَاة، فلَّمَا قاربوا منهـا رَحَل صاحبها الملك المنصور ومعـه الحُوكَنْدَاري بعساكر حلب إلى حمصي، ونزل التُّتَارِ عَلَى حَمَّاة فامتنعت عليهم ، فأندفعوا من حَمَّاة طالبين العسكر ، وجَفَل

<sup>(</sup>۱) الوطاق: الخيسة؛ لفظة تركية . (۲) فى تاريخ أبى الفدا (ج ٣ ص ٢١٨):

« حسين ألف دينار مصرية » . (٣) فى هامش السلوك ص ٤٣٩: «ثم حملوه إلى قلعسة
الشغرو بكاس وأعتقلوه بها وأفاءوإ مكانه الأسر حسام الدن لايمين المزيزى » .

الناس بين أيدهم ، وخاف أهلُ دِمَشق خوفًا شديدًا ، وأقاموا الجميع على حمص حتى قَدِم إليهم التّتَار في أوائل المحرّم من سنة تسع وحمسين وستمائة ، وكانوا في ستة آلاف فارس ، فخرج إليهم الملك المنصور صاحب حمّاة والأشرف صاحب حمّص والجموك تنداري العزيزي بعسا كر حلب ، وحمّلوا عليهم حمّلة رجل واحد فهزموهم وقتلوا منهم مَقْتلة عظيمة ، وهرب الأمير بَيْدُرَا مقدّم التّتار في نَفَر يَسير ، وكانت الوقعة عند قبر خالد بن الوليد - رضى الله عنه - ثم عاد التتار إلى حلب وفعلوا بأهلها تلك الأفعال القبيحة على عادتهم .

وأمّا الملك الظاهر بيبرس صاحب الترجمة فإنّه كاتب أمراء دِمَشق يستميلهم إليه و يَحُضّهم على منابذة الأمير علم الدين سَنجَر الحَلّيّ والقَبْض عليه ، فأجابوه إلى ذلك وخرجوا من دِمَشق مُنَابذين لسَنجَر، وفيهم : الأمير علاء الدين أَيْد كِين البُندُ قُدَادِيّ (أعنى أستاذ الملك الظاهر بيبرس المذكور) الذي قدّمنا من ذكره أن الملك الصالح نجم الدين أيوب إشتراه منه . إنهى . والأمير بهاء الدين بُعْدِي فتيعهم الحمليّ بَمن بني معه من أصحابه ، فاربوه فهزموه وألحئوه إلى قلعة دِمَشق فأغلقها دونهم ، وذلك في يوم السبت حادى عشر صفر من السنة ، ثم خرج الأمير علم الدين سَنجَر الحَلِيّ تلك الليلة من القلعة وقصد بَعلبَكٌ ، فدخل قلعتها ومعه قريب عشرين نفرًا من مماليكه ؛ فدخل الأمير علاء الدين أيدكين البُندُقدَادِيّ مَشرين نفرًا من مماليكه ؛ فدخل الأمير علاء الدين أيدكين البُندُقدَادِيّ

<sup>(</sup>١) وكانت عدّة المسلمين ١٤٠٠ فارس كما في السلوك للقريزي (ص ٤٤٦) والنهج السديد .

 <sup>(</sup>۲) فالسلوك (ص ۲۶۶): « وواقعوا النتاريوم الجمسة خاسس المحرم على الرستن فأفنوهم قنلا
 مأسرا » • والرستن : بلدة في نصف الطريق بين حلب رحماة • (عن معجر البلدان لياقوت) .

إلى بَعْلَبَكَ لحصار الحَلَيِ وعليهم الأمير بدرالدين محمد بُنْ رحال وكان من الشَّجْمان ، وأمير آخر ، فحال وصولها إلى بَعْلبَكَ دخلا المدينة ونزلا بالمدرسة النُّوريّة ، وكان الحَلَيّ لله وصلها جعل عنده طائفة كبيرة من أهل عمّة مقدّمهم على بن عبور ، فَسُيّر إليهم الأمير بدر الدين بن رحال وأفسدهم ، فتدلوّا من القلعة ليلا ونزلوا إليه ، نعند ذلك تردّدت المراسلات بين الحَلَيّ وعلاء الدين البُنْدُقداري حتى استقر الحال على نزول الحَليّ وتوجّهه إلى الملك الظاهر بيبرس بمصر ، فخرج الحَليّ من قلعة بعُلبَكَ راكبا [حصانه و] في وسلعه عُدّتُه وفي قرابه قوْسان وهو كالأسد ، فاء حتى بَمُد عن القلعة ، قُدِّم له بغلة فتحول إليها وقلع العُدة وركبها ، وسار حتى وصل الى دِمَشق وسار منها إلى مصر ، فأدْخِل على الملك ليسلا بقلعة الحبل ، فقام إليه واعتنقه وأدنى مجلسه منه وعاتبه عتابًا لطيفا ؛ ثم خَلَع عليه ورَسَم له بخيل و بغال وجال وقاش وغير ذلك ،

ثم التفت الملك الظاهر إلى إصلاح مملكته فَلَع على الصاحب بها الدين على بن حِنّا وزير شجرة الدّر بالوزارة ، وذلك في شهر ربيع الاوّل من سنة تسع وخمسين ، وهي أوّل ولايته للوزّر ، ثم حضر عند الظاهر شخص وأنهى إليه أنّ الأمير عِن الدين الصّقلَى يريد الوثوب على السلطان، وآتفق معه الأمير علم الدين سنُجَر الغَثِين وبَهادُر [ المُعِزّى ] والشجاع بَكْتُوت فقبض الملك الظاهر عليهم ،

<sup>(</sup>۱) هو بدر الدين محسد بن رحال التركانى كما فى حيون التواريخ والسلوك . وفى النهج السسديد : 

« أبن رجال » بالجيم . (۲) كذا فى الأصلين . وقد بحثا عن هذا الاسم فى المراجع التي تحت 
أيدينا فلم نهتد إليه . (۲) زيادة عن عيون التواريخ . (٤) قراب السيف : شبه جواب 
من أدم يضم الراكب فيه سيفه بجفته وسوطه وعصاء وأداته . وفى الأصلين : « وفى قربانه » . (۵) سيذكره المؤلف فى حوادت سسة ٧٧٦ هفيمن 
(٥) فى الأصلين . « فأخلم » . (٦) سيذكره المؤلف فى حوادت سسة ٧٧٦ هفيمن

رد) على ما تنظيم عن المدهن . (٧) في السلوك والنهج السديد في حوادث سنة ٥٩٩ هـ . « الصيقلي» . (١/ الدادة من المدالم

<sup>(</sup>A) الزيادة عن السلوك .

ثم تَسَلَّم الملكُ الظاهرُ الكَرَك من نواب الملك المغيث في هذه السنة . ثم قبض على الأمير بهاء الدين بُغْدِى الأشرف بدِمَشق وحُمِل إلى القاهرة وحُمِس بقلمة الجبل إلى أن مات .

ثم جهز الملك الظاهر عسكراً لخروج التتار من حلب فسار وا إليها وأخرجوهم منها على أقبح وجه ، كل ذلك والدنيا بلا خليفة من سنة ست وخمسين وستمائة . فني هذه السنة كان وصول المستنصر بالله الخليفة إلى مصر و بايعه الملك الظاهر يبرش ، وهو أبو القاسم أحمد ، كان محبوسا ببغداد مع جماعة من بني العباس في حبس الخليفة المستعصم ، فلما ملكت التتار بغداد أطلقوهم ، فخرج المستنصر هذا إلى عرب العراق ، وآختلط بهم إلى أن شميع بسلطنة الملك الظاهر يبرش ، وفد عليه مع جماعة من بني مهارش ، وهم عشرة أمراء مقدمهم آبن قسا وشرف الدين ابن مهنا ، وكان وصول المستنصر إلى القاهرة في ثامن شهر رجب من سنة تسع وخمسين وستمائة ، فركب السلطان للقائه ومعه الوزير بهاء الدين بن حنا وقاضي القضاة تاج الدين بن حنا الأعز والشهود والرؤسا، والقراء والمؤذّون واليهود بالتوراة والنصاري بالإنجيل في يوم الخميس ، فدخل من باب النَّصر وشق القاهرة ، وكان لدخوله يوم مشهود .

فالمّا كان يوم الآثنين ثالث عشر الشهر جلس السلطان الملك الظاهر والخليفة بالإيوان وأعياث الدولة بأجمعهم وقُرِئ نسبُ الخليفة ، وشُهِد عند القاضى

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين: « قاصر الدين» . وما أثبتناه عن المنهل الصافى وما سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ١٨٣ هـ . وهو عيسى بن مهنا أمير آل فضل . سنة ١٨٣ هـ . وهو عيسى بن مهنا أمير آل فضل . وفي أبن إياس أنه حضر إلى مصر صحبة الإمام أحمد بن على بن أب بكر آبن الخليفة المسترشد الملقب بالحاكم بأمم الله .

بصحته فأسجل عليه بذلك وحكم به و بُويِـع بالخلافة، ورَكِ من يومه وشَـقَ القاهرةَ في وجوه الدولة وأعيانها، وكان أوّل مَن بايعه قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأُعَرّ عند ما ثَبَّتَ نسبُه عنده ، ثم السلطان ، ثم الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام ، ثم الأمراء والوزراء على مراتبهم . والمستنصر هذا هو الشامن والثلاثون من خلفاء بني العباس ـــ رضي الله عنهـــم ــ وهو المستنصر بالله أبو القاسم أحمد الأُشْمَر أبن الظاهر بأمر الله محمد آبن الناصر لدين الله أحمد آبن المستضيء الحسن أبن الخليفة المستنجد مالله يوسف أبن الخليفة المقتفي لأمر الله مجمد آبن الخليفة المستظهر بالله أحد آبن الخليفة المقتدى بأمر الله عبد الله آبن الأمير محمد الذخرة آن الخليفة القائم بأمرالته عبدالله آن الخليفة القادر بالله أحد آن الأمر إسحاق آبن الخليفة المقتدر بالله جعفر آبن الخليفة المعتضد بالله أحمد آبن الأمير طَلْحة الموفق آبن الخليفة المتوكِّل على الله جعفر آبن الخليفة المعتصم بالله محمد آبن الخليفة الرشميد هارون آبن الخليفة المهدى محمد آبن الخليفة أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عبَّاس الهاشميِّ العباسيِّ البُّغُداديُّ . وقد تقدم أنَّ الناس كانوا بغمير خليفة منذ قتل التَّتَمَار آبَنَ أخيمه الخليفة المستعصم بالله في أوائل سمنة ست وخمسين وستمَّائة إلى يومنا هذا ، فكانت مدة شُغُور الخلافة ثلاثَ ســنين ونصفًا والناس بلا خليفة . وكان المستنصر هـ ذا جسمًا وَسمَّا شــديدَ السَّمْرة عالى الهمَّة

<sup>(</sup>۱) يستفاد من السلوك أن الظاهر هو الذي كان يجث عن مثل هذا الخليفة لأن مصر كانت محاطة بالأعداء من كل جانب ، وكان يخشى أن ينجم له ناجم في الداخل من بن أيوب يسمو إلى السلطنة فيجد على دعوته أنصارا على أيسر وجه فرأى أن يبايع لأحد ذرية بنى العباس بالخلافة بعسد أن قرضها المنول في بنداد لأن مصلحته أن يظهر أمام العالم الإسلامي بأنه حامى الخلافة ، وقد تم له ذلك كله على أن الخليفة في مصر لم يكن له أمر ولا نهى ولا نفوذ بل يتردد إلى أبواب الأمراء وأعبان الكتاب والقضاة لتهنئهم بالأعياد والشهور (السلوك ٤٤٨ ودائرة المعاوف الإسلامية ص ٨٥٨ ترجمة الظاهر بقلم سو برنهايم) .

شديد القوّة وعنده شجاعة و إقدام ، وهو أخو الخليفة المستنصر ولُقُب بلقبه ، وهذا لم تَجْرِبه العادةُ من أنّ خليفة يُلَقّب بلَقَب خليفة تقدّمه من أهل بيته .

وفى يوم الجمعة سابع عشر الشهر خرج الخليفة المستنصر بالله وعليه ثياب سُودُ الله الجامع بالقلعة وخطب خطبة بليغة ذكر فيب شَرَف بنى العبّاس ، ثم صلّ على النبيّ صلّ الله عليه وسلم ، ثم في مستهلّ شعبان من سنة تسع وحمسين المذكورة النبيّ صلّ الله تفصيل خلّمة سسوداء و بعمل طَوْق ذهب وقيّد ذهب و بكتابة تقليد بالسلطنة اللك الظاهر بيبرس ونصب خيّمة ظاهر القاهرة ، فلمّاكان يوم الاكتنين وابعه ركب الخليفة والسلطان والوزير والقضاة والأمراء ووجوه الدولة إلى الخليّمة ظاهر القاهرة بيبرس الخليفة السلطان الملك الظاهر بيبرس خلّمة السلطان الملك الظاهر بيبرس الخليفة السلطنة بيده وطوقه وقيّده ، وصَعد فحر الدين إبراهيم بن لُقُان رئيس الكتّاب ، منبراً نُصِب له فقرأ التقليد وهو من إنشائه و بخطّه ، ثم ركب السلطان بالخلّفة والطّوق والقيّد ودخل من باب النّصروقد زُيّنت القاهرة له ، وحمّل الصاحب بهاء الدين التقليد على رأسه واكباً والأمراء يمشون بين يديه ؛ فكان يوماً يَقْصُر اللسانُ عن وصفه ، ونسخة التقليد :

« آلحمدُ لله الذي أضفَى على الإسلام ملابس الشَّرَف، وأظهر بَهْجَةَ دُرَره، وكانت خافيةً ، بما السَّحكم عليها من الصَّدَف، وشيَّد ما وَهَى من عَلَائه حتَّى أَنْسَى ذِكَر مَنْ

<sup>(</sup>۱) فى السلوك ص ٤٥٢ : « وأفيضت عليه الخلم الخليفتية وخرج بها وهى : عمامة سودا. مذّهة مزركشة . ودراعة بنفسجية اللون، وطوق ذهب، وقيد من ذهب عمل فى رجليه، وعدة سيوف تقلد منها واحدا، وحلت البقية خلفه، ولواءان منشوران على رأسه . وسهمان كبران وترس، فقدم له فرس أشهب فى عنقه مشدة سودا، وعليه كنبوش أسود «البردعة» . وكل ذلك راجع إلى رغبة السلطان فى إحياء شعار المباسين وهو السواد» . (٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٤ من هذا الجرم .

 <sup>(</sup>٣) ق الأصلين : « أصنى » بالصاد وهو تصحيف · وعبارة السلوك وعقد الحان « اصطفى الإسلام مملابس الشرف» •

سَلَف، وقيِّض لنصره ملوكا ٱتَّفق عليهم مَن ٱختلف، أحمده على نعمته التي رَتَعت الأعينُ منها في الرَّوْضِ الزُّنْفِ ، وألطا فِه التي وقَفَ الشكر عليها فليس له عنها مُنصَّرَف ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له شهادةً تُوجِب مر\_\_ المخاوف أمّنا ، وُتُسَمِّل من الأمور ما كان حَزْنا ، وأشهد أن عِدّا عبدُه الذي جَبَر من الدّين وَهنا ، ورســولُه الذي أظهر من المكارم فُنونًا لا فَنَا ، صلَّى الله عليه وسلَّم وعلى آله الذين أصبحت مناقبُهم بافيةً لا تَفْنَى، وأصحابه الذين أحسنوا في الدِّين فَاستحقُّوا الزيادة بالحُسْنَى . وبعد : فإنَّ أُولَى الأولياء بتقديم ذِكْرِه ، واحقَّهم أن يُصْبِح القَلَّمُ راكمًا وساجدًا في تسطير مناقبه و برِّه ، مَنْ سعى فاضحى سعيدُ اللَّهَ تقدِّما ، ودعا إلى طاعته فأجاب من كان مُنجدا ومُثهما، وما بَدَتْ يدُّ في المَكْرُمَات إلَّا كان لها زَنْدًا ومعصَّا، ولا أستباح بسَـبْفه حَى وَغَى إلا أَضْرَم منه ناراً وأجراه دَما . ولمَّا كانت هــذه المناقب الشريفة عنصة بالمقام العالى المولوى السلطاني الملكي الظاهري المثني شرّفه الله وأعلاه - ذكرها الديوان العزيز النبوي الإمام المستنصري - أعن الله سلطانه - تنويها بشريف فدره ، وآصرافا بصنعه الذي تنفد العبارة المسهبة ولا تقوم بشكره ؛ وكيف لا وقد أقام الدولةَ المَّباسيَّة بعد أن أقعدتُها زمانة الزمان ، وأذهبتُ ماكان لها من محاسن و إحسان ؛ وعتب دهرُها المُسيء لها فأُعْتَب، وَأَرْضَى عَنْها زَمَّنَّها وقد كان صال عليها صَوْلَة مُغْضَب ؛ فأعاده لها سَلْمًا بعد أن كان

<sup>(</sup>۱) فى السلوك وعقد الجمان : « اتفق على طاعبهم من آختلف» . (۲) فى الأصلين : « والطلعة التي ... الخ» . « وقعت » . وتصعيعه عن السلوك وعقد الجمان . (۲) فى السلوك : « فأضمى سعيه الحميد متقدما » . وما أثبتناه عن السلوك وعقد الجمان . (٤) فى السلوك : « فأضمى سعيه الحميد متقدما » .

<sup>(</sup>a) هذه رواية السلوك وعقد الجمان . وفي الأصلين : ﴿ أَعَرَ اللهُ سَلْطَانُهُ تَشْرُ يَفَ قَدْرُهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) فى الأصلين : « ذاهب » · وما أثبتناه عن السلوك ·

 <sup>(</sup>٧) في الأصلين : ﴿ وأرضى منها » • وما أثبتناه عن السلوك وعقد الجمان •

[عليه] حربًا ، وصرف إليها آهنامة فرَجع كُلُّ متضايقٍ من أمورِها واسعًا رَحْبا ، وَمَنْحَ أَمَيَ المؤمنين عند القدوم عليه حُنُوًّا وعَطْفا ، وأظهر من الولاء رغبة في [ثواب] الله ما لا يَغْنَى ، وأبدى من الاهنام بأمر البيعة أمرًا لو رامه غيره لامتنع عليه ، ولو تمسّك بحبله متمسّكُ لانقطع به قبل الوصول إليه ، ولكن الله آذَخر هذه الحسنة ليثقل بها [ف] الميزان توابه ، ويُعَفّف بها يوم القيامة حسابة ، والسعيد من خُفّف حسابة ! فهذه مَنقبةً أبى الله إلاّ أن يُعلِّدها في صحيفة صُنْعه ، ومَكرُمةٌ قَضَت لهذا البيت الشريف بجعه ، بعد أن حصل الإياس من جمعه ، وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع ، ويعترف أنه لولا آهنامك لاتسع الخَرْقُ على الراقع ، وقعد قلّدك الديار المصرية والبلاد الشامية ، والديار بَكرية ، والحجازية واليمنية والفراتية ، وما يتجد من الفتوحات غُورًا وَجُدا ؛ وفَوض أمر جندها ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم فَرْدا » ، ثم أخذ في آخر التقليد يذكر فضل الجهاد والرفق بالرعية وطوّل في الكلام إلى الغاية ، وهذا الذي ذكرناه من نسخة التقليد هو المراد ،

ثم إنّ الملك الظاهر ولى الأمير علم الدين سَنْجَر الحَلْمِيّ نيابة حلب لمَّ بلغه أن (٢) البرنل تنتَجر الحَلْمِيّ نيابة حلب لمَّ بلغه أن البرنل تنتَجر الحلبيّ البرنل تنتَجر الحلبيّ البرنل تنتَجر الحلبيّ ودخل إليها وملككها وخرج منها البرنل وتوجّه إلى الرَّقة ؛ ثم حَشَد وجمع العساكر وأخذ البِيرة ، ثم عاد إلى حلب وأخرج منها الحَلَمِيّ بعد أمور ووقائع جرت بينهم ، فأخذ البِيرة ، ثم عاد إلى حلب وأخرج منها الحَلَمِيّ بعد أمور ووقائع جرت بينهم ، فالمّا بلغ الملك الظاهر ذلك عزَم على التوجّه إلى البلاد الشاميّة ، و برز من الفاهرة

 <sup>(</sup>١) الزيادة عن السلوك وعقد الجمان .
 (٢) في الأصلين : «تضمنت» . وما أثبتناه عن السلوك وعقد الجمان .
 (٤) راجع بقية هذا التقليد في المصدرين السابقين في حوادث سنة ٢٥٩ ه .

<sup>(</sup>ه) وذلك بعد أن رضى الظاهر عنه · وكان قد اَستولى على دمشق وتسمى بالملك المجاهد ثم قبض عليه وحمل إلى القاهرة كما سبق في هذه الترجمة · (٦) هو الأمير آفوش بن عبدالله العزيزى شمس الدين المعروف بالبرنلى والبرنلو ، كما في المنهل الصافى · وفي أبي الفدا والسلوك : « البرلى » ·

ومعه الخليفة المستنصر وأولادُ صاحب المَوْصِل، وكان خروجهم الجيع من القاهرة ف تاسع عشر شهر رمضان بعد أن ربَّبَ السلطان الأمُيرُ عِنَّ الدين أَيْدَمُر الحَلَّمِي نائب السلطنة بقلعة الجبل؛ والصاحب بهاء الدين بن حِنًّا مدبر الأمور ، وخرج مع السلطان العساكر المصرية وأقام ببركة الحُبُ إلى عيد الفطر؛ ثم سافر في ثالث شوال بعد ما عزَّل قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأُعَزُّ عن القضاء بُرُهان الدين خَضر السِّنجاري" ، وسار الســلطان حتَّى دخل دِمَشْق في يوم الآثنين سابع ذي القعدة ، وقَدِم عليــه الملك الأَشْرَف صاحب حِمْص فحَلَع عليــه وأعطاه ثمانين ألف دينار وحِمْلين ثيابًا، وزاده على ما بيده من البــــلاد تَلُّ باشر؛ ثم قَدِم عليه الملك المنصور صاحب حَمَاة فخلَع عليه وأعطاه ثمانين ألف درهم وحِمْلين ثيابا، وكتب له توقيَّعا ببلاده التي بيده؛ ثم جهَّز السلطان الخليفة وأولادَ صاحب الموصل صحبته بتجمُّ ل زائد و بَرْكِ يُضاهى بَرْك السلطان من الأَطْلاب والخيول والجمال وأرباب الوظائف من الكبير إلى الصغير؛ قيــل : إنَّ الذي غَرِمه السلطان الملك الظاهر على تجهيز الخليفة وأولاد صاحب المَوْصِل فوق الألف ألف دينار عَيْنًا . مْ جُهِّز السلطان الأمر علاء الدين أأيدكين البُندُقْدَارِي لنيابة السلطنة بحلب، وأَيْدَكِينِ هذا هو أسـناذ الملك الظاهر بِيبَرْس صاحب الترجمة المقــدّم ذكره ، فسبحان من يُعِزُّو يُذِلِّ ! و بعث السلطان مع البُنْدُقْدَاريَّ عسكرًا لمحاربة البرنلي وصحبته أيضا الأمر بَلَبَان الرَّشِيديّ فخرجًا من دِمَشْق في منتصف ذي القعدة؛ فلمَّا وصـــلا حَمَاةَ خرج البرنلي وقصدحَرَان فتَبِعه الرشِيديّ بالعساكر، ودخل علاءُ الدِّين البُندُقْدَارِيّ

<sup>(</sup>۱) سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٦٦٧ ه .

٢ ٢٠) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) وأجع الحاشية رقم ١ ص ٢٠١ من الجزء الخامس من هذه الطبعة -

<sup>(</sup>٤) البرك : هو ثقل ألمسافرومتاعه (كترمير ص ٢٥٣ أول) .

إلى حلب؛ ثم عاد الرَّشِيدي إلى أَنْطاكِية ثم رحل عنها بعد ماحاصرها مدّة لمّل بلغه عَوْد الملك الظاهر إلى مصر .

وإمّا الحليفة فإنّه لمّا توجّه نحو العراق ومعه أولاد صاحب المَوْصُل، وهم : الملك الصالح وولده علاء الدين والملك المجاهد سيف الدين صاحب الجزيرة، والملك الكامل ناصر الدين مجمد ؛ فلمّا وصلوا المظفّر علاء الدّين صاحب سنجار ، والملك الكامل ناصر الدين مجمد ؛ فلمّا وصلوا صحبة الحليفة إلى الرَّحبة وافّوا عليها الأمير يزيد بن على بن حديثة أمير آل فضل وأخاه الأخرس في أربعائة فارس من العرب ، وفارق الحليفة أولاد صاحب الموصل من الرَّحبة ؛ وكان الخليفة طلب منهم المسير معه فأبوا ، وقالوا : مامعنا مرسوم بذلك ، وأرسلوا معه من محماليك والدهم نحمو ستّين نفرًا فأنضافوا إليسه ، ولحقهم الأمير عز الدين أيدكين من حَماة ومعه ثلاثون فارسا ، ورَحل الحليفة بَمْن معه من الرَّحبة بعد ما أقام بها ثلاثة أيًام ، ونزل مشهد على — رضى الله عنه — ثم رحل إلى قائم ونيل مشهد على — رضى الله عنه عنه من ناحية الشرق ومعه نحو سبعائة فارس من التُرْكَان ، وكان البرنلي قعد جهزه من حلب ، فبعث ومعه نم الله إليه و يُومّنه على نفسه و يُرغّب إليه في أجماع الكلمة ، الحليقة المستنصر بالله إليه و يُومّنه على نفسه و يُرغّب إليه في آجتاع الكلمة ، المستنصر بالله إليه و يُومّنه على نفسه و يُرغّب إليه في آجتاع الكلمة ، المستنصر بالله يطلبه إليه و يُومّنه على نفسه و يُرغّب إليه في آجتاع الكلمة ،

<sup>(</sup>۱) هو الملك الصالح إسماعيل ركن الدين ابن الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ ، سيذكره المؤلف في حوادث سنة ، ۲۹ ه ، (۲) كذا في الأصلين وشذرات الذهب . وفي المنهل الصافي والسلوك والحوادث الجامعة : « علا الملك » ، (۳) هو الملك المجاهد سيف الدين إسحاق ابن الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ (عن المنهل الصافي) ، (٤) راجع الحاسسية رقم ٣ ص ٣ ، من هذا الجزء ، (٥) في الأصلين هنا : « بن صديفة » ، والتصحيح عن الحاشية رقم ١ ص ١ ٠٠ من هذا الجزء ، (٢) في كتاب السلوك : « عن الدين بركة » ، (٧) كذا في الأصلين ، وفي تقويم البلدان لأبي الهذا إسماعيل : « قائم عنقا » ، وهي بلدة بجانب الفرات تدخل في واد إلى عانة ، (٨) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٥ ٠ ٣ من الجزء السادس من هذه الطبعة ،

فأجاب ورحَل إليه ، فونَّى إليه المستنصر وأنزله معه في الدَّهليز . وكان الحساكم لَّىٰ نزل على عَانَهَ آمتنع أهلها منه، وقالوا:قد بايع الملكُ الظاهر خليفةً وهو واصل فما نسلَّمها إلَّا إليه؛ فلمَّا وصل المستنصر بالله إليها نزل إليه نائبها وكريم الدين ناظرها وسلَّماها إليه وحَمَلا له إقامةً ، فأقطعها الخليفة للأمير ناصر الدين أغلمشُ أخى الأمير علم الدين سَنْجَر الحَلَمِيِّ . ثم رحَل الخليفةُ عنها إلى الحَدَيثة ففتحها أهلها له ، فجملها خاصًا له ، ثم رحَل عنهـا ونزل على شــطّ قرية الناووسة ؛ ثم رحل عنها قاصــدًا هِيتٌ، ولَّ النَّصل مِيء الخليفة المستنصر بألله بقَرَابُغًا مُقدّم عسكر التَّتَار بالعراق، وَبَهَا ذُرْ عَلَى الخُوَارَّزْمِي شِحْنَة بغداد وخرج قَرَابُغَا بخســـة الآف فارس من التَّنَار على الشطُّ العراق وقصد الأنبار ، فدخلها إغارةً ؛ وقتَل جميع مَن فيها ، ثم ردَّفه الأُمير بَهَادُر على الخُوَارَذْيِيّ بَمَن يَق ببغداد من عساكر التَّار، وكان قد بعث ولَّده إلى هيت متشوِّقًا لِمَا يرد مر أخبار المستنصر ، وقرر معه أنَّه إذا ٱتَّصل به خبرُه بعث بالمراكب إلى الشطُّ الآخروأحرقها ؛ فلمُّ أوصل الخليفة هيتَ أغلق أهلُها الباب دونه، فنزل عليها وحاصرها حتّى فتحها، ودخلها فى التاسع والعشرين من ذى الحجّة، وَنَهَب من فيها من اليهود والنَّصارى؛ ثم رَحَل عنهـا ونزل الدُورُ وبعث طليعةً من عسكره مقدّمها الأمير أسد الدين محود آبن الملك المفضّل موسى، فبات تُجاه الأنبّارُ تلك اللَّيلة ، وهي ليلة الأحد ثالث المحرِّم من سنة ستين وسمَّائة؛ فلمَّا رأى قَرَابُغًا

 <sup>(</sup>۱) فى النهج السديد: « غلبش » . (۲) فى الأصلين: « الماروسة » . والتصحيح عن
 سعجم البلدان لياقوت . والناووسة: قرية من قرى هيت لها ذكر فى الفنوح مع ألوس .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧ من الجزء النالث من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٤) في الحوادث الجامعة لابن الفوطي : ﴿ عَلَى بِهَادَرِ ﴾ •

<sup>(</sup>ه) الدور : سبعة مواضع بأرض العراق من نواحى بغداد · (راجع معجم البلدان لياقوت) ·

<sup>(</sup>٦) الأنبار: مدينة على الفرات في غرب بغداد، بينهما مشرة فراسخ. (عن معجم البلدان لياقوت).

الطليعة أَمَر مَن معه من العساكر بالعُبور إليها فى المخائض والمراكب ليلًا ، فلمَّ أسفر الصبح أفرد قَرَابُغَا من معه من عسكر بغداد ناحيةً .

وأمّا الخليفة فإنّه رسّب آئى عشر طُلْبًا، وجعل التُّرُكُانَ والعُرْبان مينةً ومَيْسرةً وباق العساكر قلبًا ؛ ثم حَمل بنفسه مبادرًا وحَمل من كان معه في القلب فآنكسر بهَادُر، ووقع معظمُ عسكره في الفُرات ؛ ثم خرج كِينٌ من التّار، فلمّا رآه التُركُانُ والعرب هربوا ، وأحاط الكينُ بعسكر الخليفة فصدَق المسلمون الحملة ، فأفَرجَ لهم التّار، فنجا الحاكم وشرف الدين بن مُهنّا وناصر الدين بن صَيْرَم وبُوزنا وسيف الدين بلكبّان الشّمسي وأسد الدين محود وجماعة من الجند نحو الخمسين نَفرًا، وقُيل الشريف بنبّان الشّمسي وأسد الدين محود وجماعة من الجند نحو الخمسين نَفرًا، وقُيل الشريف رق الدين إلى الشهاب أحمد، وفارس الدين بن الشهاب أحمد، وفارس الدين أرد، وقبل النه عندم الموقعة وعُفي أثره ، وقيل : إنه نجا مجروحًا في طائفة من العرب فات عندهم ، وقيل : سلم وأضمرته البلاد .

وأمّا السلطان الملك الظاهر بِيَبْس فإنّه للّ عاد إلى مصر عاد بعده بَلَبَان الرشيدى في أثره وعاد البرنلي إلى حلب ودخلها وملّكها ، فحرَّد إليه الملك الظاهر عسكرا ثانيا، عليهم الأمير شمس الدين سُنقُر الرومي ، وأمره بالمسير إلى حلب؛ مم إلى الموصل وكتب إلى الأمير علاء الدين طَيْبَرْس نائب السلطنة بدمَشْق و إلى الأمير علاء الدين طَيْبَرْس نائب السلطنة بدمَشْق و إلى الأمير علاء الدين أيدكين البُندُقْدَارِي يامرهما أن يكونا معه بعسكرهما حيث توجّه يتوجّه الجميع، فسار الجميع إلىجهة حلب، فحرج البرنلي من حلب وتسلم نواب أَيْدكين

 <sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « ناصر الدين » و راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱ ۰ ٩ من هذا الحز.

 <sup>(</sup>۲) في عيون التواريخ وعقد الجمان : « بو زبا » ٠

 <sup>(</sup>٤) فى النبج السديد : « وفتح الدين اليغمورى » .

البُنْدُقْدَارِى حلب ، ثم جاء مرسوم السلطان بتوجّه البُنْدُقْدَارِى إلى حلب ، و يعود طَبْيَرْس إلى دِمَشق و يعود سُنْقُر الرومى إلى مصر ، فعاد الرومى إلى القاهرة ، فلما اجتمع بالسلطان أوغر خاطره على طَبْيَرْس ، فكان ذلك سببًا للقبض على طَبْيَرْس المذكور وحبسه بالقاهرة مدّة سنن .

ثم وصل إلى الديار المصرية فى السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر الإمام الحاكم بأمر الله أبو العبّاس أحسد آبن الأمير أبى على الحسن آبن الأمير أبى بكربن الحسن برب على القبي آبن الخليفة المسترشد بالله أبى منصور الفضل آبن الخليفة المستظهر بالله أحمد العبّاسي .

قلت: ومن المستظهر يُعرف نسبه من ترجمة المستنصر وغيره من أقار به إلى العبّاس ، ووصل صحبته شمس الدين صالح بن محمد بن أبى الرشيد الأسدى الحاكمي المعروف بآبن البنّاء وأخوه محمد ونجم الدين محمد، واحتفل الملك الظاهر بيبرس بلقائه وأنزله بالبُرج الكبير داخل قلعة الحبل ، ورتب له ما يحتاج إليه ، ووصل معه ولده ، وبايعه بالحلافة في يوم الحيس تاسع المحرّم من سنة إحدى وستين بقلعة الحبل ، وكانت المسلمون بلا خليفة منذ استُشهد الخليفة المستنصر بالله في أوائل

<sup>(</sup>۱) فى تاريخ الدول والملوك لابن الفرات: « من شهر ربيع الأوّل » • (۲) اختلف فى نسبه ، والمشهور عند نسابة مصر أنه أحمد بن الحسن بن أبى بكراً بن الأمير أبى على القبى ابن الأمير حسن ابن الراشد ابن المسترشد ابن المستظهر • وعند الشرفاء العباسيين أنه أحمد بن أبى بكر على بن أبى بكراً حمد ابن الإمام المسترشد الفضل ابن المستظهر ( واجع تاريخ ابن الوردى وتاريخ أبى الفدا ) •

<sup>(</sup>٣) ضبط بالعبارة في الدرر الكامنة ( بضم القاف وتشديد الموحدة ) .

<sup>(</sup>٤) البرج الكبير داخل القلمة : من المعاينة تبين لى أنه لا يوجد الآن برج كبير قائم بذاته وسط مبانى القلمسة ، ومن المرجح أن هذا البرج قد زال بسبب النفيرات التي أدخلها الملك الناصر محمد بن قلاوون على أبنية القلمة إلاأنه لا يزال الى الآن عدّة أبراج فىالسود الخارجي المحيط بقلمة الجبل ، نذكر منها برج الزاوية و برج الصحراء و برج الحداد و برج الرملة و برج الإمام و برج المبلط و برج المقلم و برج الطبلة .

10

السنة الحالية ، وجلس السلطان بالإيوان لَبيْعته وحضر القضاة والأعيان وارباب المعولة ، وقرئ نسبه على قاضى القضاة وشَهِد عنده جماعةً بذلك ، فأثبته ومدّ يدّه وبايعه بالخلافة ، ثم بايعه السلطان ثم الوزير ثم الأعيان على طبقاتهم ، وخُطِب له على المنابر، وكتب السلطان إلى الأقطار بذلك وأرب يخطبوا باسمه، وأُنزِل إلى مناظر الكبش فسكن بها إلى أن مات في ليلة الجمعة ثامن عشر بُمادى الأولى سنة باحدى وسبعائة ودُفِن بجوار السيّدة نفيسة ، وهو أول خليفة مات بالقاهرة من بني العبّاس حسب ما يأتي ذكره — إن شاء الله تعالى — في محلّة بأوسع من هذا .

وأمّا الملك الظاهر فإنّه تجهّز للسفر إلى البــــلاد الشاميّة ، وخرج من الديار المصريّة في يوم السبت سابع شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وســـــنين وستمائة . وفي هـــــذه السَّفْرة قبَض على الملك المغيث صاحب الكَرَك الذي كان معه تلك الأيّام على قتال المصريين وغيرهم ، ولما قبَض عليه الظاهر بعث به إلى قلعة الحبل صحبة الأمير آق سُــنُقُر الفَارِقَانِيّ ، فوصل به إلى القــاهرة في يوم الأحد خامس عشر

<sup>(</sup>١) الذى تقدّم أن المستنصر قتل فى ثالث المحرم سنة ٢٦٠ هـ وأن الإمام الحاكم بويع فى تاسع المحرم سنة ٢٦١ هـ وراجع أيضا عيون التواريخ وتاريخ الدول والملوك .

<sup>(</sup>۲) مناظر الكبش: ذكر المقريزى فى (ص ۱۳۳ ج ۲) من خططه أن هذه المناظر أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب فى أعوام بضع وأربعين وسمّانة على جبل يشكر بجوار الجامع الطولونى . وهى عبارة عن قصدور كانت تشرف من أعلى جبل يشكر على بركة قارون و بركة الفيل وعلى البساتين التى فى برا لحليج الفربى من المقس الحرف الم الخليج ، والتى فى بره الشرقى من باب زويلة الى صليبة جامع ابن طولون ، كما كانت تشرف على النيل وجزيرة الروضة وقلمة الروضة ، فكانت من أجل متنزهات مصر ، وقد تأنق الملك البسالح فى بنائها وسماها الكبش فعرفت بذلك إلى اليوم ، وما زالت بعد الملك الصالح من المنازل الملكية إلى أن هدمها الملك الأشرف شدعان بن حسين فى سنة ٧٦٨ ه ، فحكر الناس الكبش و بنوا فيه مساكن ،

وأقول : مكانها اليوم المنطقة التى تعرف بقلمة الكبش فى الجهة الغربية من جامع أبن طولون والتى تشرف من بحريها على شارع مراسينا ومن غربها على خط البغالة بقسم السيدة زينب بالقاهرة ·

جُمَّادى الأخرة ، فكان ذلك آخر المهد به ، ثمَّ عاد الملك الظاهر إلى الديار المصريّة في يوم السبت سادس عشر شهر رجب ، ولّما دخل إلى القاهرة قبّض على الأمير بَلّمَان الرشيدى وأَيْبَك الدِّمْياطي وآقوش البرنلي .

ثم في هذه السنة شرع الملك الظاهر في عمارة المدرسة الظاهريّة ببين القَصْرين، وتمّت في أوائل سنة آثنين وستين وستمائة . ورتّب في تدريس الإيوان القبليّ القاضي تَقّ الدين محمد بن الحسين بن رَزِين الشافعي، وفي تدريس الإيوان الذي يُواجهه القاضى مجد الدين عبد الرحمن بن العَدِيم ، والحَافظ شرف الدين الدَّمياطي لتدريس الحديث في الإيوان الشرق، والشيخ كال الدين الحَمَّى في الإيوان [ الذي ] يُقابله الحديث في الإيوان الشرق، والشيخ كال الدين الحَمَّى في الإيوان [ الذي ] يُقابله

(۱) المدرسة الظاهرية: ذكر المقريزى (في ص ۲۷۸ ج ۲) من خططه أن هذه المدرسة بالقاهرة بخط بين القصرين . كان موضعها من القصرالكبير باب الذهب أحد أبواب القصر وقاعة الخيم وقاعة السدرة . وضيع أسامها الملك الظاهر بيبرس في سنة ٢٦٦ ه . وتم بناؤها في سنة ٢٦٦ ه . وكان لها أربع إيوانات وجعل بها خزانة كتب تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم و بني بجانبها مكتبا لتعليم أيشام المسلمين القرآن إلى أن قال المقريزى إلا أنها قد تقادم عهدها فرثت ولها بقية صالحة .

وأقول : إن هذه المدرســـة واقعة بجانب قبة الملك الصالح نجم الدين أيوب من الجمهة البحرية بشارع المعز لدين الله ( بين القصرين سابقة ) وقد اندثرت واعتدى النــاسُ على أرضها وأدخلوها في أملاكهم كا دخل جزء منها في شارع بيتالقاضي ولم بيق منها اليوم إلا الإيوان الشرق وهو معطل و يعرف الآن باسم جامع طاهر داخل عطفة جامع طاهر بشارع بيت القاضي، وباق من هـــذه المدرسة أيضا الكتف الأيمن لبابها الأصلى وعليه اسم منشهًا وتاريخ إنشائها . وكان لهذه المدرسة باب جميل من النحاس ليس له مثيل فى صنعه وحسن إنقانه و جمالزُمُونه منقوش عليه آسم الملك الظاهر بيبرس وسنة ٦٦١ ه التي صنع فيها . ومما يؤسف له أن هذا البـاب مركب الآن على باب دار المفوضية الفرنسية بشارع الجيزة تجاه حديقة الحيوانات . (٢) كذا في الأصلين وعبون النواريح وشذرات الذهب وتاريخ الاسلام للذهبي . وفى خطط المفريزى في الكلام على المدرسة الظاهرية والسلوك أيضا وطبقات الشافعية: «محمدين الحسن». سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٢٨٠ ه . فيمن نقل وقاتهم عن الذهبي . (۳) هو عبد الرحمن ابن عمر بن أحد بن هبسة الله بن محمد بن هبة بن أحسد بن يحيى بن زهير بن أبي جرادة الصاحب أبوالحجد مجد الدين .سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٢٧٧ ه . ﴿ ﴿ ﴾ واجع الحاشية وتم ٤ ص ٢٦ من هذا الجز. • (٥) في الأصلين : « كال الدين القرى» • والتصويب عن عيون التواريخ وشذرات الذهب وغاية النهاية ، وهو أحسد بن على بن إبراهيم الشيخ أبوالعباس المعروف بالكمال المحلى الضرير. توفي سنة ٦٧٢ ه. لإقراء القرآن بالروايات والطرق ؛ ثم رتب جماعة يقرءون السبع بهذا الإيوان أيضا بعد صلاة الصبح ، ووقف بها خزانة كتب، و بنى إلى جانبها مكتبًا لتعلم الأيتام وأجرى عليهم الخُبْزَ فى كلّ يوم ، وكسوة الفَصْلين وسِقاية تُعين على الطّهارة ؛ وجُلِس للتدريس بهذه المدرسة يوم الأحد ثالث عشر صفر من سنة آثنين وستين، وحضر الصاحب بهاء الدين بن حِنًا ، والأمير جمال الدين بن يَعْمور ؛ والأمير جمال الدين أَيْدُغْدى العَزيزي وغيرهم من الأعيان .

وفي سنة إحدى وستين أيضا تسلّم الأمير بِيلِيك المَلايي حص بعد وفاة صاحبها الملك الأشرف الآيوبي . ثم أمر الملك الظاهر أيضا بإنشاء خان في القُدْس الشريف المسبيل ، وفوض بناءه ونَظَره إلى الأمير جمال الدين محمد بن نهار ؛ ولمّا تم الحان المذكور أوقف عليه قيراطًا ونصفا بالمطر ، وثلُث وربع قرية المشيرفة من بلد روا المسروف ويع ذلك في خبر وفلوس و إصلاح نعال من بصرى ، ونصف قرية لبني ، يُصرف ربع ذلك في خبر وفلوس و إصلاح نعال من يُرد عليه من المسافرين المُشاة ، وبني له طاحونا وفرنا ، واستمر ذلك كله .

ثم وَلَى الملك الظاهر في سنة ثلاث وستين وسمّائة في كلّ مذهب قاضيًا مستقلًا بذاته ، فصارت قُضاة القضاة أربعة ، وسبب ذلك كثرة توقف قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأَعَزْ في تنفيذ الأحكام ، وكثرة الشكاوى منه بسبب ذلك ، فلمّا كان يوم الأثنين ثاني عشر ذي الحجّة شكا القاضى المذكور الأمير جمال الدين أَيدُغُدِي العَزِيزي في الحبلس ، وكان يكره القاضى تاج الدين الأمير جمال الدين وما اثبنا عن النونيقات الإلهامية ، (١) في الأصلين: «ساوس عشر» وما اثبنا عن النونيقات الإلهامية ، (١) في الأصلين:

<sup>(</sup>۱) فى الاصلين: «سادس عشر» . وما اثبتنا عن النوفيقات الإلهامية . (۲) فى الاصلين: « محسد بن بها در » . وما اثبتناه عن السلوك وعيون التواريخ . (٣) فى عيون التواريخ : « قيراطا ونصفا من الطرة » . (٤) بصرى : هى قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب قديما وحديثا . (عن معجم البلدان لياقوت ) . (٥) فى عيون التواريخ : « قربة لفنا » .

<sup>(</sup>٦) راجع السلمك في حوادث سنة ٦٦٣ ه حيث ذكرت فيه هذه الأسباب بتفصل واف ٠

<sup>(</sup>٧) فى الأصلين: «شكا على الفاضى... الخ » وفى السلوك: «كانت الشكوى من بنات الملك الناصر» ·

المذكور؛ فقال أَيْدُغْدِى بحضرة السلطان: يا تاج الدين، تترك مذهب الشافعي الك، ونُولِي معك من كلّ مذهب قاضياً ، فمال الملك الظاهر إلى كلامه، وكان لأَيْدُغْدِى منه علَّ عظيم؛ فولّى السلطان الشيخ صدر الدين سليان الحنفي قاضى قضاة الحنفية بالديار المصرية ، وكان للقضاة الحنفية أزيد من ثلثائة سنة من أول الدولة الفاطمية قسد بَطل حكهم من ديار مصراً ستقلالًا عند ما أبطل الفاطميون القضاة من سائر المذاهب ، وأقاموا قضاة الشّيعة بمصر ، إنتهى ، وولّى القاضى شرف الدين عمر السّبكي المالكي قاضى قضاة المالكية ، وولّى الشيخ شمس الدين مجداً بن الشيخ العاد السّبكي المالكي قاضى الفضاة الحنابلة ، وفوض لكل واحد منهم أن يستنيب بالأعمال وغيرها ؛ وأبق على تاج الدين النّظر في مال الأيتام ، وكتب لهم التقاليد وخلّع عليهم ؛ ثم فعل ذلك ببلاد الشام كلة ،

قلت : وقد جمعتُ أسماء من ولى القضاء من المذاهب الأربعة من يوم رَتّب الملك الظاهر بيبرس القضاة (أعنى من سنة ثلاث وستين وستمائة) إلى يومنا هذا على الترتيب على سبيل الاختصار لتكثر الفائدة في هذا الكتاب، و إن كان يأت ذِ كُرُ غالبهم في الوفيات في حوادث الملوك على عادة هذا الكتاب ، فذِ كُرُهم هذا جملة أرشق وأهون على من أراد ذلك، والله المستعان ، فنقول :

<sup>(</sup>۱) هو قاضى القضاة صدر الدين سليان بن أبى العزبن وهيب الاذرعى ثم الدمشق أبو الفضل شيخ الحنفية ، ولى القضاء بالديار المصرية والشامية والبلاد الإسلامية ، سيذكره المؤلف فيمن نقل وفاتهم عن الذهبي سنة ٧٧٧ه . وفي الأصلين هنا وما سبياتى ذكره المؤلف في الكلام على القضاة الحنفية : «ضياء الدين» . وهو خطأ وتصحيحه عن حسن المحاضرة والجواهر المضية في طبقات الحنفية وشذوات الذهب والمنهل الصافى . (٢) هو شرف الدين عمر بن عبد المقد بن صالح بن عيسى بن عبد الملك آبن موسى السبكي الممالكي قاضى القضاة بديار مصر ، كانت وفاته سنة ١٦٩ه ، كما في وفع الأصر عن قضاة مصر لابن جرالعسقلاني ( نسخة في مجلد محلوطة محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ه ، ١ تاريخ ) وتاريخ الإسلام ، (٢) هو شمس الدين أبو بكر وأبو عبدالله محمد أبن العاد إبراهيم بن عبد الواحد وتاريخ الإسلام ، (٢) هو شمس الدين أبو بكر وأبو عبدالله ، سيذكره المؤلف في حوادث ابن شرف الدين على بن سرود المقسده ين زيل مصر قاضى قضاة الحنابلة ، سيذكره المؤلف في حوادث سنة ١٧٦ هفيمن نقل وفاتهم عن الذهبي ،

# [ذكر تُضاة الشافعيّة]

كان قاضى قضاة الشافعيّة يوم ذلك القاضى تاج الدين عبد الوهاب ، وهى ولايته الثانية ، وتُوفّى سنة خمس وستين وستمائة ، ثم القاضى تق الدين مجمد بن رَزين العامرى سنة خمس وستين وستمائة ، ومولده فى شعبان سنة ثلاث وستمائة ، وتُوفّى العامرى سنة ثمانين وستمائة ، ثم القاضى صدر الدين عمر بن عبد الوهاب بن بلت الأعّن سنة ثماني وسبمائة ، ثم أعيد القاضى تق الدين مجمد بن رَزين سنة ثماني وسبمائة ، ثم أعيد اللهاضى تق الدين مجمد بن رَزين سنة ثمانين وستمائة ، ثم القاضى وجيه الدين عبد الوهاب البهنيسي سنة ثمانين وستمائة ، ثم القاضى تاج الدين عبد الوهاب بن بنب الأعّن سنة خمس وثمانين وستمائة ، ثم القاضى بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جمّاعة الحَوِّى الحِمّانية ، شم أليد القاضى بوسمائة ، ثم أييد القاضى تقي الدين عبد الرحمن بن بنت الأعن في صفر سنة ثلاث وتسمين وستمائة ، ثم أييد القاضى بدر الدين محمد بن على بن دَفيق العيد سنة خمس وتسمين وستمائة ، ثم أييد القاضى بدر الدين عمد بن إبراهيم بن رسمة أنه ، ومولده فى شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة ، ثم أييد القاضى بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جمّاعة الحمّوي فى سنة أدبع وسبمائة ، ثم ولى القاضى بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جمّاعة الحمّوي فى سنة أدبع وسبمائة ، ثم ولى القاضى جمال الدين الحمد بن إبراهيم بن جمّاعة الحمّوي فى سنة أدبع وسبمائة ، ثم ولى القاضى جمال الدين المدين إبراهيم بن جمّاعة الحمّوي فى سنة أدبع وسبمائة ، ثم ولى القاضى جمال الدين

 <sup>(</sup>۱) هو القاضى تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب بن خلف بن بدر المعروف بآبن بنت الأعز .
 (۲) هو تق الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامرى الحموى و راجع الحاشــية

رقم ٢ ص ١٢٠ من هذا الحز. • (٣) في الأصلين: «الفائري» • وما أثبتناه عن طبقات الشافعية وشذرات الذهب وما سيذكره المؤلف في حوادث سنة ١٨٠ ه فيمن نقل وفاتهم عن الذهبي •

<sup>(</sup>٤) كانت وفاته سنة ١٨٠ ه كما في طبقات الشافعية وشذرات الدهب . (٥) هو عبد الوهاب

 <sup>(</sup>٨) راجع ترجمته بتفصيل واف في المنهل الصافي وطبقات الشافعية .
 (٨) سيذكردالمؤلف

في حوّا دث سنة ٢٤٤هـ . والزرعى: نسبة الى زرع من حوران وكانت تسمى قبل ذلك «ز رى» كما فى الجزء النالث من ياقوت (هم ٢٦١) .

سليان بن عمر الزُّرْجِيِّ سنة عشر وسبعائة . ثم أُعِيد القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم آبن بَمَاعة سنة إحدى عشرة وسبعائة . ثم ولى القاضي جلال الدن محمد بن عبدالرحن القَرْوِيني مسنة سبع وعشرين وسبعائة ، وتُوفّى سنة تسع وثلاثين وسبعائة . ثم ولى القاضي عن الدين عبد العزيز آبن القاضي بدر الدين محمد بن إبراهم بن جَمَاعة الحَمَوَى سنة ثمــانِ وثلاثين وسبعائة . ثم ولى القاضى بهاء الدين عبد الله [ بن عبد الرحمنُ ] آبن عقِيل سنة تسع وخمسين وسبعائة . ثم أعِيد القاضي عِنَّ الدين عبد العزيز بن جَمَاعة سنة تسع وخمسين وسبعائة . ثم ولى الفاضي بهاء الدّين محمد أبو البقاء بر\_\_ عبد البرّ السُّبكيّ في سنة ست وستين وسبعائة . ثم ولى القاضي بُرْهان الدين إبراهم بن عبد الرحيم [بن محمد بن إبراهيم بن مسعد الله ] بن جماعة سسنة ثلاث ومسبعين وسبعائة . ثم ولى القاضي بدر الدين محمد بن بهاء الدين محمد بن عبد البّر السُّبكيُّ -في صفر سنة تسع وسبعين وسبعائة . ثم أعيد القاضي بُرُهان الدين إبراهم بن جَمَاعة سنة إحدى وثمانين وسبعائة . ثم أُعيد القاضي بدر الدين مجمد بن أبي البقاء السُّبكيُّ فى صفر سنة أربع وثمانين وسبعائة . ثم ولى القاضى ناصر الدين محمد [بن عبد الدائم ابن محمد بن سلامة ] أبن بنت المَيْأَق فيشعبان سنة تسع وثمانين وسبعائة، وامتُحن وُعَيِنِلَ . ثم ولى القاضي صدر الدين مجمد بن إبراهيم السلمي المُنَاوِي في ذي القعدة سـنة إحدى وتسعين وسبعائة . ثم أعيــد القاضي بدر الدين محــد بن أبي البقاء

<sup>(</sup>۱) سيدكره المؤلف في حوادث سنة ٧٦٧ه . (۲) التكلة عن المنهل الصافي والدرر الكامنة في أعيان الممانة النامنة ، وما سيأتي ذكره المؤلف في حوادث سنة ٧٩٩ه . (٣) سيدكر المؤلف وفاته في حوادث سنة ٧٩٠ه . (٤) التكلة عن الدرر الكامنة وتوفى سنة ٧٩٠ه كافى الدرر الكامنة وشدرات الذهب والمنهل الصافى . (٥) توفى سنة ٨٠٠ه كافى شدرات الذهب والمنهل الصافى . (٢) التكلة عن المنهل الصافى وشدرات الذهب توفى سنة ٧٩٧ه . (٧) سيدكره المؤلف في حوادث سنة ٨٠٠ه م والمناوى نسبة الى منية القائد (ميت القائد الآن) وهو القائد فضل بن صالح أحد قواد الوزر يعقوب بن كلس ، وهذه القرية هي اليوم إحدى قرى مركز العياط بمدرية الجيزة .

الشّبكي سنة إحدى وتسعين وسبعائة . ثم ولى القاضى عماد الدين أحمد الكرك في رجب [سنة آنتين وتسعين ، ثم عُين في ذي الجّبة ] سنة أربع وتسعين وسبعائة . ثم أُعيد القاضى صدر الدين محمد بن إبراهيم المُناوِي في شعبان سينة نحس وتسعين وسبعائة . ثم أُعيد القاضى بدر الدين محمد بن أبي البقاء السّبكي في شهر ربيع الآخر سنة ست وتسعين وسبعائة . ثم أُعيد القاضى صدر الدين محمد ابن إبراهيم المُناوِي في شعبان سنة سبع وتسعين وسبعائة . ثم أُعيد القاضى تتى الدين الراقيق الدين الراهيم المُناوِي في شعبان سنة تسع وتسعين وسبعائة . ثم أُعيد القاضى صدر الدين الصّالحي الزّبيرِي في مهر رجب سنة إحدى وثمانمائة . ثم ولى القاضى ناصر الدين الصّالحي في سَلْخ شعبان سنة ثلاث وثمانمائة . ثم ولى القاضى جلال الدين عبدالرحمن بن عمر ابن رسلان بن نصير البُلقيني في بُحادى الأولى سينة أربع وثمانمائة في حياة والده . ثم أُعيد القاضى ناصر الدين الصالحي في شوال سنة خمس وثمانمائة في حياة والده . ثم أُعيد القاضى ناصر الدين الصالحي في شوال سنة خمس وثمانمائة ، ومات في المحرم سينة ست وثمانمائة . ثم ولى القاضى عبدل الدين عبد الرحمن البُلقيني في شهر الله المحرم سنة ست وثمانمائة . ثم أُعيد القاضى جلال الدين عبد الرحمن البُلقيني في شهر ربيع الأولى سنة ست وثمانمائة ، ثم أُعيد القاضى جلال الدين عبد الرحمن البُلقيني في شهر ربيع الأولى سنة ست وثمانمائة ، ثم أُعيد القاضى جلال الدين عبد الرحمن البُلقيني في شهر ربيع الأولى سنة ست وثمانمائة ، ثم أُعيد القاضى جلال الدين عبد الرحمن البُلقيني في شهر ربيع الأول سنة ست وثمانمائة ، ومولده سنة إحدى وستين وسبعائة ؛ وهكذا حكى لى

من لفظه، ــ رحمه الله ــ وتُوتَّى بالقاهرة في شوَّال سنة أربع وعشر بن وثمانمائة. ثم أعِيد القاضي شمس الدين محمّد الإخْنَائي في شهر شعبان سينة ستّ وثمانمائة . ثم أُعِيد القاضي جلال الدين عبد الرحن البُلْقيني في ذي الجِّمة من سنة ست وثما نمائة . ثم أُعِيــد القاضي شمس الدين الإخْنَائي في ثاني عشرين جمادي الأولى ســنة سبع وثمانمائة . ثم أُعِيد القاضي جلال الدين البُلْقِيني في ثالث عشر ذي القعدة سنة سبع وثمانمائة . ثم أُعِيد القاضي شمس الدين محمد الإخْنَائي في حادى عشر صفر سنة ثمان وثما مائة . ثم أعيـــد القاضى جلال الدين البُلْقِيني في خامس شهر ربيع الأوَّل سنة ثمانِ وثمانمائة ، وهي ولايته الخامسة، ولم يزل في هذه المرة قاضيًا إلى أن توجُّه صحبة الملك النــاصر فَرَج إلى الشام ســنة أربع عشرة وثمانمائة . ثم عُزِل بالقاضي شهاب الدين أحمد البَاعُونِيُّ بدِمشق في المحرّم سنة خمس عشرة وثمانمائة . ثم أعيد القاضي جلال الدين البُلْقِينيّ المذكور في أوّل صفر من سنة خمس عشرة وثمانمائة، فَاسَمْرُ فِي القضاء إلى آخر جمادي الأولى سينة إحدى وعشرين وثمانمائة . ثم عزل بالقاضي شمس الدين محمد المَرَوى في سَلْخ جمادي الأولى سنة إحدى وعشرين وثمانمائة. ثم أُعيــد القاضي جلال الدين البُلْقِينِيّ في شهر ربيع الأوّل ســنة آثنتين وعشرين وثمانمائة ، وأستمر إلى أن مات في شؤال كما تقدّم ذكره .

قلت : وقاضى القضاة جلال الدين المذكور هو صِهْرى وزَوْج كريمتى، ومات عنها . رحمهما الله تعالى وعفا عنهما .

<sup>(</sup>۱) الباعونى : نسبة الى الباعونة ( بفتح الباء الموحدة وآلف بعدها ثم عين مضمومة وواو ساكنة ونون مفتوحة وفى آخرها ها، ) وهى على شوط فرس من عجلون ، وكان مكانها دير به راهب اسمه باعونة فسميت المدينة به ( عن صبح الأعثى ج ٤ ص ١٠٦ ) ، وهمو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ناصر ابن خليفة بن فرج بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحن الناصرى الباعونى ، وفى تقو بم البلدان لأبي الفسدا إسماعيل وهامش الأصل فى وفيات سنة ١٨٦، ه وهى السنة التى توفى فيها الباعونى هذا : «الباعوئة» بالثاء المثلثة وهو تصحيف . (٢) هو قاضى القصاة شمس الدين محمد بن عطاء الله بن محمد بن محمود بن أحمد بن فضل الله بن محمد الرازى الهروى ، سيذكره المؤلف فى وفيات سنة ٢٩٨٠ .

ثم ولى القاضى وَلِي الدين أحمد آبن الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العِرَاقي في شوال سنة أربع وعشرين وثمانمائة . ثم ولى القاضي علم الدين صالح بر\_ عمر البُلْقِينييّ في يوم السبت سادس ذي الحجة سـنة خمس وعشرين وثمانمائة . ثم ولى القاضي شهاب الدين أحمد بن على بن تَجَمر في سابع عشرين المحرّم سمنة سبع وعشرين وثمانمائة . ثم أعِيد القاضي شمس الدين الهَرَوِيّ في سابع ذي القعدة سنة سبع وعشرين وثما نمائة . ثم أعيـــد القاضي شهاب الدين أحمد بن حَجِّر في ثاني رجب ســنة ثمانِ وعشرين وثمانمائة . ثم أعِيد القاضي علم الدين صالح البُلْقِيني في خامس عشرين صفر ســنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة . ثم أُعيد القاضي شهاب الدين أحمد بن حَجَر في رابع عشرين جمــادى الأولى ســنة أربع وثلاثين وثمانمائة . ثم أُعِيـــد القاضى علم الدين صالح البُلْقينيّ في خامس شوال ســنة أر بعين وثمانمائة . ثم أُعِيـــد القاضي شهاب الدين أحمد بن حَجَر في يوم الثلاثاء سادس شوّال سنة إحدى وأر بعين وثمانمائة . ثم ولى القاضى شمس الدين محمد القاياتي في يوم الحميس رابع عشر المحرم سنة تسع وأربعين وثمانمائة ، ومات في ثامن عشرين المحرّم سنة خمسين وثمانمائة ـــ رحمه الله تعالى ـــ ثم أعيد القاضي شهاب الدين أحمد بن حَجَّر في خامس صفر سنة خمسين وثمانمائة . ثم أُعِيد القاضي علم الدين صالح البُلْقيني في يوم السبت مستهل سنة إحدى وخمسين

<sup>(</sup>۱) هو قاضى القضاة ولى الدين أبو زرعة أحمد أبن الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم العراق . سيذكره المؤلف فى وفيات سسنة ٨٦٦ه .

صالح آبن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان أخو القاضى جلال الدين البلقيني . سيذكره المؤلف فى وفيات سنة ٨٦٨ه .

و فيات سنة ٨٦٨ه .

(٣) هو قاضى القضاة شمس الدين محمد بن يعقوب القاياتي الشافعي .

(1) وثمانمـــائة . ثم ولى القاضي ولى الدين محمد السّـــفطيّ في يوم الخميس خامس عشر أحمد بن حَجَر في ثامن شهر ربيع الآخر سمنة آثنتين وخمسين وثمانمائة ، ثم عَزَل نفسه ومات معزولا \_ رحمه الله تعالى \_ . ثم أُعيد القاضي علم الدين صالح البُلْقِيني " في سادس عشر جمادي الآخرة سنة آثنتين وخمسين وثمانمـــائة . ثم ولى القاضي شرف الدين يحيي المُنَاوِى في يوم الأنسين ثالث عشر رجب سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة . ثم أُعِيد القاضي علم الدين صالح البُلْقِيني في يوم السبت ثامن عشرين صفر سنة سبع وخمسين وثمانمائة .

## ذكر القضاة الحنفية

فالذي ولى أوَّلًا قاضي القضاة صدر الدين سليان . ثم من بعده قاضي القضاة معِزَ الدين النُّمَان بن الحسن [ بَنْ يوسف ] إلى أن تُوفَّى في سابِع عشر شعبان سسنة اثنتين وتسمعين وستمائة . ثم وَلِيَ قاضى القضاة شمس الدين أحُمُــُذُ السُّرُوجِيُّ فَاسَمْــرَ إِلَى أَنِ تَسْلَطُنَ الْمُلْكُ الْمُنْصُــورُ لَاحِينَ عَزَلُهُ . ثم ولى قاضى القضّاة حُسام الدين الرازى فأستمر إلى أن قُيـــلْ لاچين ، نُقيــل إلى قضاء دِمَشْق ســـنة

<sup>(</sup>١) هو قاضي القضاة ولى الدين محمد بن أحمد بن يوسف أبو عبــــد الله السفطى · نسبة إلى سفط الحنا، وهي التي تعرف اليوم بصفط الحمة إحدى قرى مركز الزقازيق بمديرية الشرقيسة • سيذكره المؤلف في وفيات سنة ٤ ٥ ٨ ٨ ٠ ﴿ ٣) هو قاضي القضاة شرف الدين أبو زكريا يحيي بن سعد الدين محمد ان محمد المناوى . سيذكره المؤلف في وفيات سنة ٨٧١ ه . (٣) راجع الحاشية رفم ١ ص ١٣٢ من هذا الجزء . (٤) الزيادة عن المهل الصافى والحواهر المضية في طبقات الحنفية . (٥) في الأصلين هنا : «محمد» · وتصحيحه عن المنهل الصافي والجولهر المضية وما سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٧١٠ هـ . وهو أحمد بن إبراهيم ابن عبدالغني السروجي ٠٠ (٦) هو قاضي القضاة حسام الدين الحسن من أحدين الحسن من أنو شروان أبو الفضائل . سيذ كره المؤلف في حوادث سنة ١٩٩ هـ هـ

ثمانِ وتسعين . ثم أُعِيد شمس الدين السُّرُوجِيِّ ، ثم عُيزِل أقل شهر ربيع الآخر سنة عشر وسبعائة . ثم ولى بعده قاضى القضاة شمس الدين محمد الحريري الى أن مات يوم السبت رابع جمادي الآخرة \_ رحمه الله \_ سنة ثمان وعشرين وسبعائة . ثم ولى بعده قاضى القضاة بُرهان الدين إبراهيم بن عبد الحق إلى أن عُيزل قاضي القضاة حُسُامُ الدين النُّورَى إلى أن كانت واقعةُ الأمير قَوْصُون نهبوا الرسل والعــاتمة بيته وطلبوه ليقتلوه فهَرَب . ثم ولى بعده قاضي القضَّاة زَنْن الدمن عمر البِّسْطَامِيِّ في سنة آثنتين وأربعين وسبعائة إلى أن عُرِل في سنة ثمانِ وأربعين وسبعائة . ثم تولّاها من بعده قاضي القضاة علاء الدين التُّرُّكَانيّ في جُمادي منها إلى أن تُوفَّى عاشر المحرّم سنة خمسين . فولى بعده ولدُه قاضي القضاة جمال الدين عبد الله آبن الْتُرُكَانِيُّ إلى أن مات في شعبان سينة تسع وستين وسبعائة . فولى بعده قاضي القضاة سِرَاج الدين عمر الهندي إلى أن مات في شهر رجب سنة ثلاث وسبعين وسبعائة ، ثم ولى بعده قاضي القضاة صدر الدين بن جمال الدين التُرْكُمَاتِي إلى أن

أبو عبد الله محد من جال الدن عبد الله من علاه الدين على من عثمان

المعروف بآبن الحريرى . ﴿ (٢) هو قاضي القضاة إبراهيم بن على بن أحمد بن على بن يوسف بن إبراهيم أبو إسماق الحنني المعروف بأن عبد الحق. سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٤ ٤ ٧ ه. .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن محمد بن محمد بن على حسام الدين البغدادي الغوري قاضي القضاة بمصر • ترجم له صاحب الدّرر الكامنة والجواهر المضية ولم يذكرا سنة وفائه . ﴿ ٤) هو فاضى القضاة زين الدين أبو حفص عمر من عبد الرحمن من أبي بكر البسطامي . توفي سنة ٧٧١ ه . (عن المنهل الصافي) . والبسطامي نسبة الى بسطام ، قرية من قرى قومس على جادة الطريق الى نيسابور بعسد دامغان بمرحلتين (عن معجم البدان لياقوت) • ﴿ (٥) هو تاسى القضاة على بن عبَّان بن إبراهيم بن مصطفى علاء الدين التركمانى • (٦) هو قاضي النضاة عمر بن إسحاق بن أحمد بن يحمد بن إسحاق بن أحمد بن محمود سراج الدين أبو حفص الغزنوي الهنسدي ( عن المنهل الصافي ) • 

مات في ذي القعدة بسنة ست وسبعين . فوليها بعده قاضي القضاة نجم الدين بن الكشك ، طُلِب من دِمَشْق فى المحرَّم سنة سبع وسبعين وسبعانة ، ثم عُرِنل عنها . وتولى من بعده قاضي القضاة صدر ُالدّين على بن أبي العز الأَذْرَعِيّ، ثم ٱعتفي عنها . فتولّاها قاضي القضاة شرف الدين أبو العبّاس أحمد [بن علّى ] بن منصور في ســـنة سبع وسبعين ، فآستمز إلى سادس عشرين شهر رجب عُيزل . ثم تولّاها بعـــده قاضيُ القضاة جلال الدين جار الله ، فآستمر قاضيًا إلى أن مات في يوم الآثنين رابع عشر شهر رجب سنة آثنين وثمانين وسبعائة . فتولى بعده قاضي القضاة صدر الدين محمد بن على بن منصور في شهر رمضان سنة آثنتين وثمانين وسبعائة ، فَأَسَمَّوْ إِلَى أَنْ مَاتَ فَى شَهْرِ رَبِيعِ الأَوْلَ سَنَةَ سَتَّ وَثَمَانِينَ وَسَبِعَانُهُ • فتولَّاها بعده قاضى القضاة شمس الدين مُحدُّ بن أحمد بن أبي بكر الطِّرَابُلُين، فأستمر إلى بعد فتنة الأَتَا بِكُ يُلْبُغُا الناصري ومنطاشُ معالظاهر برُقُوق سنة آثنتين وتسعين وسبعائة عُرِيل عنها . ثم تولاها قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم [ بن محمد بن على بن موسى ] البِكَاتِي ، أقام فيها قليلًا ثم عُرزل . ثم تولّاها من بعده قاضي القضاة جمال الدين محود [ بن محمد بن على بن عبد الله ] القَيْصَرِيُّ العَجَمِيُّ مضافا لنظر (١) هو قاضي القضاة نجم الدين أحد بن إسماعيل بن محمد بن عبد العزيز بن صالح بن أبي العز وهيب المعروف بان أبي العز و بابن الكشك الحنفي الدمشق . توفي سنة ٧٩٩ ه. ( عن المنهل الصافي والذرر (٢) هو قاض القضاة صدر الدين أبو الحسن على بن على من محسد بن محد بن وهب ابن عطاء . توفي سنة ٧٩٧ هـ ( عن المنهل الصافي والدّرر الكامة ) (٣) التكلة عن المنهل الصافي رما سيذكره المؤلف في وفيات سنة ٧٨٦ ه · (٤) هو قاضي القضاة جلال الدين محمد بن محمد (٥) توفى ســنة ٩٩٧ه . كما في المنهل الصافي ان محود أبوعيد الله المعروف بجار الله • مِن طون بو به المستروف به المولف بعد قليل . (٦) هو يلبغا بن عبدالله الناصري الأتابكي وشفرات الذهب رما سيذكره المؤلف بعد قليل . المِلْمَاوى الأمير سيف الدين قتله الظاهر برقوقسة ٧٩٣ · (عن المنهل الصاف) · ﴿ ٧) هو الأمير سيف الدين تمريخا بن عبد الله الأفضل المدعو منطاش . توفي سنة ه ٧٩ ه . ( عن المنهل الصافي ) . (A) الزيادة عن شذرات الذهب وما سيذكره المؤلف في وفيات سنة ٢ · ٨ ه ·

(٩) الزيادة عن المنبل الصافي .

الجيش، فآستم إلى أن مات في ليلة الأحدسابع شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وسبعانة . ثم تولاها من بعده قاضى القضاة شمس الدين الطّرَابُلُين ثانيا في الشهر والسنة ، فآستم إلى أن مات في آخر السنة المذكورة . وتولّى بعده قاضى القضاة بحال الدين يوسف بن موسى المَلْطِيّ الحَلَيِّ في يوم الجميس العشرين من شهر ربيع الآخر [ سنة ثمانمائة ] ، طُلِب من حلب واستمر إلى أن مات في ليلة الأثنين السع عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانمائة . وتولّاها من بعده قاضى القضاة أمين الدين عبدالوهاب آبن القاضى شمس الدين الطرابُلُيني في يوم الجميس ثانى عشر بعدى الآخرة من السنة ، فاستمر إلى سادس عشرين شهر رجب سنة خمس وثمانمائة ، عين ل . فتولّاها من بعده قاضى القضاة كال الدين عمر بن العَدِيم الحلي ، واستمر الى أن مات في ليلة السبت ثانى عشر جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثمانمائة ، ومولده بحلب سنة إحدى وسبعين وسبعائة ، فتولّاها من بعده آبنه القاضى أمين الدين الطرابُلُيني ثانيا في رابع عشر الشهر المذكور مضافا لمشيخة الشَّيخونية ، واستمر بن الدين عمر بن الدين عرف الميخونية ، واستمر بن الدين الطرابُلُسي ثانيا في رابع عشر النهر المذكور مضافا لمشيخة الشَّيخونية ، واستمر بن الدين الطرابُلُسي ثانيا في رابع عشر بن الدين العرب في رابع عشر بن الدين العرب في رابع عشر بن الدين الطرابُلُسي ثانيا في رابع عشر بن الدين العرب في ما يكوب عشر بن الدين العرب في الدين العرب في رابع عشر بن الدين العرب في ما يكوب عشر بن الدين العرب في الدين العرب في المين الدين العرب في الدين العرب في الدين العرب في المي الدين العرب في المين الدين العرب في الدين العرب في المين الدين العرب في المي الدين العرب في المي الدين العرب في المي الدين العرب في الدين العرب في المي الدين العرب في المين الدين العرب في المي الدين العرب في المي المي الدين العرب في المي الدين الدين العرب في المي الدين الدين الدين الدين الدين المي الدين المي الدين الدين الدين الدين الدين

<sup>(</sup>١) الزيادة عن المنهل الصافى وحسن المحاضرة · (٢) سيذكره المؤلف في وفيات سنة ١٩٨٩٠.

<sup>(</sup>٣) هو قاضى القضاة كال الدين أبو حفص عمر بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن أبى جوادة المحروف بابن المديم (عن المنهل الصافى وما سيذكره المؤلف فى وفيات سنة ٨١١ هـ وشذرات الذهب) . (٤) كذا فى الأصلين هنا وما سيذكره المؤلف فى وفائه سنة ٨١١ هـ وفى حسن المحاضرة وشذرات الذهب والمنهل الصافى أن مؤلده فى سنة ٣٠٠ ه أو فى سنة ٧٦١ ه . (٥) سيذكره المؤلف فى وفيات سنة ٨١٩ ه . (٦) الشيخونية : هى التى ذكرها المقريزى باسم خانفاه شيخو حيث فالر (فى ص ٢١٤ ج ٣) من خطعه : إن هذه الخانفاه فى خط الصليبة خارج القاهرة تجاه جامع شيخو . ٢ أنشأها الأمير سيف الدين شيخو العمرى فى سنة ٣٥ ه ه . كان موضعها من جملة فطائع أحمد بن طولون ، وكانت مساحة أرضها زيادة على فدان فاختط فيها الخانقاه وحمامين وعدة حوانيت يعلوها بيوت لسكنى المعامة ، ورتب بها دروسا لفقهاه المذاهب الأربحة ودرسا للحديث ودرسا لإقراء القرآن بالروايات ، وأشرط على الطلبة حضور الدرس وحضور وظيف التصوّف ، وكان الطلبة يتعلمون و يأكلون و بينون فى الخانقاه بغير أجر، ووقف عليها الأرقاف الوفيرة ، فعظم قدرها ؛ وتخرج بهاكثر من أهل العلم . = ٥٠

۲.

شهر رجب من سنة إحدى عشرة وثمانمائة ، فآستمر القاضى أمين الدين إلى سابع المحرّم من سنة آثنتى عشرة وثمانمائة صُرف ، وأُعِيد قاضى القضاة ناصر الدين ابن العديم ثانيا ؛ واستقر القاضى أمين الدين الطرابُكينى في مشيخة الشَّيخُونِية عَوضًا عن ناصر الدين بن العَديم المذكور .

قلت : وناصر الدين المذكور هو صِهْدِي زَوْجٍ كريمتي . إنتهي .

واستمر ناصر الدين بن العديم إلى أن عُزِل، فتولّاها قاضى القضاة صدر الدين على إن عمد المعروف با ] بن الأدمى الدّمشق في سنة بمس عشرة وثما نمائة، واستمر إلى أن مات في يوم السبت ثامن شهر رمضان من سنة ست عشرة وثما نمائة. ثم أُعيد ناصر الدين بن العديم ثالثا ، فاستمر إلى أن مات في ليلة السبت تاسع شهر ربيع الآخر سنة تسع عشرة وثما نمائة ، وشَغَرت الوظيفة الى أن طلب الملك المؤيد يد شيخ شمس الدين محمد الديري من الفدس ، وقدم القاهرة في ثالث عشر بمادى الأولى من سنة تسع عشرة المذكورة ، ونزل بقاعة الحنفية بالمدرسة الصالحية إلى أن استقر في القداء يوم الآئنين سابع عشره ، واستمر إلى أن عُزِل برغبة منه .

<sup>=</sup> وأقول: إن خانقاه كلمة فارسية معناها البيت ثم أطلقت على المكان الذي ينخل فيه الصوفية للعبادة ثم على الملجأ أو مطعم الفقراء . وكانت هـــذه الخانقاه فوق ذلك معهدا علميا دينيا ، ولا تزال موجودة الى اليوم إلا أنها مخصصة للصلاة فقط باسم جامع شيخون القبل تجاه جامعه البحري وهما واقعان بشاوع شيخون بقسم الخليفة بانقاهرة . ومبنى الدور العلوى الذي كان مخصصا لسكنى الطلبة لا يزال موجودا أيضا داخل الجامع لملذكور إلا أنه غير مستعمل .

<sup>(</sup>۱) التكلة عن المنهل الصافى وماسيذكره المؤلف فى وفيات سنة ۸۱۹ ه .

الفضاة شمن الدين محمد بن عبدالله بن سعد بن أبى بكر بن مغلع بن أبى بكر بن سعد العبسى المقدسى الديرى .

سيذكره المؤلف فى وفيات سنة ۸۲۷ ه . والديرى : نسبة الى دير ، وهى قرية من قرى نا بلس بالبلاد الشامية

(عز المنهل الصافى ) . (٣) راجع الحاشية رقم ٤ ص ٢٨٠ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

10

۲.

وتولاها من بعده قاضى القضاة زَيْن الدين عبد الرحمن التّفيهْنِي في يوم الجمعة سادس ذى القعدة سنة آثنتين وعشرين وثمانمائة ، وآستمر إلى أن عُيزل ، ثم تولاها من بعده قاضى القضاة بدر الدين مجمود العّيني في يوم الجميس سابع عشرين شهر ربيع الآخرسنة تسع وعشرين وثمانمائة ، واستقر التّفيهْنِي المذكور في مشيخة خانقاه شَيْخون ، بعد موت شيخ الإسلام سِراج الدين عمر قارئ « الهداية » ، وآستمر العّبْنِي إلى أن عُيزل ، ثم أُعيد التّقيهْني في يوم الجميس سادس عشرين صفر سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة ، فدام إلى أن صُرف لطول مرضه ، ثم أُعيد قاضى القضاة العّبْني تانياً في سابع عشرين مأدى الآخرة سنة خمس وثلاثين وثمانمائة ، فآستمر العّبْني إلى أن صُرف في دولة بمادى الآخريز يوسف آبن الملك الأشرف برسبائي بقاضى القضاة سعد الدين سعد آبن الملك العزيز يوسف آبن الملك الأشرف برسبائي بقاضى القضاة سعد الدين سعد آبن الملك المادين محد بن الدّيْري في أول سنة آثنين وأربعين وثمانمائة ...

قلت : وهؤلاء القضاة الذين استجدّهم الملك الظاهر بِيَبْرْس البُنْدُفْـدَارِى". حسب ما ذكرناه في أوّل الترجمة ، وذلك بعد انقضاء الدولة الأيّو بيّة ، وأمّا قبل خراب الديار المصرية في الدّولة العُبَيْدِيّة فكانت قضاة الحنفيّة هم حكّام مصر بل حكّام المشرق والمغرب إلى حدود نيّف وأربعائة ، لمّا حَلَ المُعِزّ بنُ بادِيس الناس

<sup>(</sup>۱) هو قاضى القضاة زين الدين عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن على بن هاشم النفهنى .

سيذكره المؤلف فى وفيات سنة ٨٩٥ ه . (٢) هو قاضى القضاة بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى
ابن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العينى والعيننابى : نسبة الى عين تاب ، وهى قلمة حصينة ورسناق
بين حلب وأفطاكية ، سيذكره المؤلف فى وفيات سنة ٥٥٥ ه . (٣) هو شيخ الإسلام سراج الدين
أبو حفص عمر بن على بن فارس شيخ شيوخ خانقاه شيخون المعروف بقارئ الحسداية ، سيذكره المؤلف
فى وفيات سنة ٨٤٩ ه . (٤) هو السلطان الملك العزيز أبو المحاسن جمال الدين يوسف ابن
السلطان الملك الأشرف برسباى الدقاق الظاهرى ، سيذكره المؤلف فى وفيات سنة ٨٦٨ ه .

 <sup>(</sup>a) سيذكره المؤلف في وفيات سنة ٨٦٧ ه .
 (٦) بعد هذه الكلمة بياض بالأصلين .
 جع بقية القضاة الحيفية بعد هذا التاريخ في حسن المحاضرة المسيوطي .

ببلاد المغرب على آتباع مذهب الإمام مالك — رضى الله عنه — ثم ملكت العُبيَّديّة مصر فحَوْا آثار السَّنة وولَّوْا قضاة الشِّيعة و بَطَل الأربعة مذاهب من مصر إلى أن والت دولتهم وتوتى السلطان صلاح يوسف بن أيُّوب — رحمه الله — فوتى قاضيًا شافعيًا فقط كونه كان شافعيًا ، وأذهب الرافضة ، واستمرّ ذلك نحو تسعين سنة حتى ولى الملك الظاهر بِيبَرْس فِقد المذاهب الثلاثة كما سُقْناه ، اتهى .



## ذكر القضاة المالكية

فالذى كان أقلم ولايةً فى دولة الظاهر بيبرش هو القاضى شرف الدين عمر الشبكى المالكي تغمده الله برحمته وجميع المسلمين ...



### ذكر قضاة الحنالة

فالذى ولاه الملك الظاهر بِيَرْس هو قاضى القضاة شمس الدين أبو بكر محمد الجمّاعيليّ الحنبلّ إلى أن آمُتُعِن وصُرف فى ثانى شعبان سنة سبعين وستمائة، ولم يَلِ بعد عزله بالقاهرة أحدٌ من الحنابلة حتى تُوفّى شمس الدين المذكور فى يوم الخميس فى العشر الأول من المحترم سنة ست وسبعين ، ثم ولى بعده قاضى القضاة عِنْ الدين

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۲۲ من هذا الجزء . المــالكية غير شرف الدين السبكى المذكور٬ و يوجد بالأصلين بعده بياض . ومن أراد اَستيفاه الكلام على بقية قضاة المــالكية فليراجع حسن المحاضرة للسيوطي فانه ذكرها بتفصيل واف .

(١) عمر بن عبد الله [ بن عمر ] بن عوض في النصف من جُمادي الأولى سنة ثماني وسبعين ، فاستمرّ حتى مات سنة ستّ وتسعين وسمّائة . ثم تولّ بعده قاضي القضاة شرف الدين أبو مُمُــُذُ عبد الغني الحَرَّانِيِّ إلى أن مات في رابع عشرين شهر ربيع الأول سسنة تسع وسبعائة . ثم توتى بعده قاضي القضاة سـعد الدين مسعود بن أحــد الحارثيُّ في ثالث شهر ربيع الآخر من السنة، وعيزل بعد سنتين ونصف بقاضي القضاة تَقِيَّ الدُّينَ ۚ ابن قاضي القضاة عِزَّ الدين عمر في حادي عشر شهر ربيع الأول سنة آثنتي عشرة وسبعائة، بعد ما شَغَرَ مَنْصِب القضاء ثلاثة أشهر، فلم تُطُلُّ أيَّامه وعُزِل بقاضي القضاة مونَّق الدين عبد الله بن محمد بن عبد الملك المقدسي في نصف جمادي الآخرة سنة ثمانِ وثلاثين وسبعائة ، فدام في المنصب إلى أن مات في المحرّم سـنة تسع وستين وسبعائة . ثم تولَّى عِوَضَه قاضي الفضاه ناصر الدين نصرالله بن أحمد بن محمد العَسْقَلانِي حتَّى مات في ليلة الحادي والعشرين من شهر شعبان سنة خمس وتسعين وسبعائة . ثم تولَّى بعده آبنه قاضي القضاة بُرْهان الدين إبراهيم بن نصر الله حتى مات في ثامن شهر ربيع الأول سنة آثنتين وثمانمائة . ثم تولَّى عوَضَه أخوه قاضي القضاة مونَّق الدين أحمد بن نصر الله، فدام حتى صُرِف بقاضي القضاة نور الدين على [بن خليل بن على بن أحمد بن عبد الله ] الحكري ، فلم تَطُل مدّة الحكري

<sup>(</sup>۱) النكلة عن المنهل الصافى وشذرات الذهب · (۲) هو قاضى القضاة شرف الدين أبو محمد عبد الغنى بن يحيى بن محمد بن بكر بن عبد الله بن نصر بن أب بكر بن محمد الحراف (عن المنهل الصاف) ·

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين هنا: « الحرانى » ، والتصحيح عما سيأتى ذكره للؤلف فى حوادث سنة ٧١١ هـ
وشذرات الذهب وحسن المحاضرة وطبقات الحفاظ للذهبى ، وهو قاضى القضاة سسمد الدين أبو محمد
وأبو عبد الرحمن مسمود بن أحمد بن مسمود بن زيد المحدث الحافظ العراق المصرى ، (٤) هو قاضى ، به
القضاة تتى الدين أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض توفى سنة ٧٧٦ ه (عن الدرر الكامنة ) ،
(٥) كذا فى الأصلين ، و يلاحظ أنه مكث فى القضاء سنا وعشر بن سنة ، (٦) الزيادة عن
المنهل الصافى وشذرات الذهب ، وسيذكره المؤلف فى وفيات سنة ٢٠٨ ه ، والحكرى : نسبة الى الحكر
خارج القاهرة (عن المنهل الصافى) ،

وُصِرِف . ثم أُعِيد مُوفِّق الدين فاستمرّ إلى أن مات في سنة ثلاث وثمانمائة . ثم تولَّى بعده قاضي القضاة مجد الدين سالم [بن أحمـــد] في ثالث عشرين شهر رمضان من منة ثلاث فاستمر في القضاء إلى أن صُرِف بقاضي القضاة علاء الدين على [ بن مجمود أبن أبي بكراً بن مُغلى في حدود سنة ست عشرة وثمانمائة ، فاستمرَّ علاء الدين بن مغلى في القضاء إلى أن تُوفّى بالقاهرة في العشرين من صفر سنة ثمانٍ وعشرين وثمانمائة . ثم توتى بعده قاضي القضاة مُحِبِّ الدين أحمد بن نصر الله [ بن أحمد بُن محمد بن عمر ] البُّغْدَاديّ من التاريخ المذكور إلى أن صَرَفه الملك الأشرف بقاضي القضاة عزّالدين عبد العزيز [بن على بن العِزّ بن عبد العزيز] البغدادي في الن عشر بُعادى الآخرة سنة تسع وعشرين، فدام القاضي عزّ الدين إلىأن صُرِف في يوم الثلاثاء ثاني عشر صفر سنة ثلاثين وثمانمائة . ثم أُعِيد قاضي القضاة مُعِبِّ الدين، وأستمر إلى أن مات في يوم الأربعاء خامس عشر جُمادي الأولى سينة أربع وأربعين وثمانمائة . ثم تولى بعده قاضي القضاة بدر الدين محمد [ بن محمد ] بن عبد المنعم البخدادي إلى أن مات في ليسلة الخميس سابع بُحمادى الأولى سـنة سبع وخمســين وثمانمائة . ثم تولَّى بعــده قاضي القضاة عن الدين أحمد في يوم السبت تاسع جمــادي الأولى المذكور.

 <sup>(</sup>١) الزيادة عن المنهل الصاف . وسيذكره المؤلف في وفيات سنة ٨٢٦ ه .

<sup>(</sup>٢) النكملة عن المنهل الصافى وشذرات الذهب وما سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٨٢٨ ه .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن المنهل السانى، وما سيذكره المؤلف فى وفيات ستة ٩ ٩ ٩ ه . (٤) الزيادة عن المنهل السافى، وسيذكره المؤلف فى وفيات سنة ٩ ٩ ٩ ه . (٥) التكلة عن شذرات الذهب، وما سيذكره المؤلف فى وفيات سننة ٩ ٨ ٩ ه . (٦) هو قاضى القضاة عز الدين أبو البركات أحمد برن المحد بن عمد بن أبى الفتح بن هاشم بن نصر الله بن أحمد الكانى المسقلانى . توفى سنة ٢ ٧ ٨ ه (عن شذرات الذهب) .

قلت : وقد خرجنا عن المقصود في ترجمة الملك الظاهر بيبَرْس بالإطالة فيما ذكرناه، غير أنّ ذلك كلّه هو أيضا ممّا يُضاف إلى ترجمته ، ولا بأس بالإطالة مع تحصيل الفائدة، ولنعُد إلى ذكر السلطان الملك الظاهر بيبَرْس .

ثم أمر الملك الظاهر بأن يعمل بدِمَشْقِ أيضا كذلك في سنة أربع وستين فوقع ذلك، ووَلَى بها قضاة أربعة ولل ولايته القضاء من كلّ مذهب بدمَشق الفق أنّه كان لَقَبُ ثلاثة قضاة منهم شمس الدين، وهم : قاضى القضاة شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان الشافعيّ. وقاضى القضاة شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطا الأَذْرَعِيّ الحنفي . وقاضى القضاة شمس الدين عبد الرحمن أبن الشيخ أبي عمر الحنبلّ؛ فقال بعض الشعراء رحمه الله في هذا المعنى :

وقال غيره :

بدِمَشْتِي آيةٌ قسد \* ظهرت للناس عامًا (١) كلّب ولي شمسُ \* قاضيا زادت ظلامًا

(۱) هو قاضى القضاة شمس الدين أحمد بن لجراهيم المعروف بابن خلكان المؤرخ المشهور . • سيذكره المؤلف في حيوادث سنة ٩٧٦ ه . (۲) سيذكره المؤلف في حيوادث سنة ٩٧٦ ه . (٣) هو قاضى قضاة دمشق شمس الدين أبو الفرج وأبو محمد عبد الرحمز بن أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي . سيذكره المؤلف في حيوادث سنة ٩٨٦ ه . (٤) في الأصلين : ٠ ابو عمره » . والتصحيح عن شذرات الذهب وتاريخ الدول والملوك لابن الفرات والسلوك وعيون التواريخ وما تقدّم ذكره في حوادث سنة ٧٠٦ ه . (٥) ذكر المؤلف هنا قاضى الشافية والحنفية والحنابلة . وترك قاضى المسالكية قصدا لكونه لم يلقب بشمس الدين وهو رابعهم ، وهو عبد السلام بن على بن عمر بن سيد الناس أبو محمد الزوادى الممالكي . سيذكره المؤلف في حوادث سنة ١٨٦ ه . (عن المنهل الصافي والسلوك وعيون التواريخ : (٢) رواية هذا البيت في المنهل الصافي وعيون التواريخ :

و.، أثبناه عن المنهل الصافي وعيون التواريخ . و.، أثبناه عن المنهل الصافي وعيون التواريخ .

١.

### فتوحاته رحمــه الله

ثم سافر الملك الظاهر من مصر إلى البلاد الشامة في هذه السنة (أعني سنة أربع وستين) فخرج منها في يوم السبت مستهلُّ شعبان، وجعل نائبه بديار مصر ولدَّه الملك السعيد ، وجعل الحيش في خدمته والوزير بهـاء الدين بن حنًّا؛ وسار الملك الظاهر حتى نزل عَنْنَ جَالُوت وبعث عسكما مقدِّمُه الأمر جمال الدين أَنْدُغْدى " العَز يزى ، ثم عسكما آخر مقلَّمُه الأمير سيف الدين قلاوون الألفي للإغارة على بلاد الساحل ، فأغاروا على عكًّا وصُّور وطرأبُلُس وحصر . ﴿ الْأَكُواد وسَـبُوا وغَنموا ﴿ مالا يُحْصَى؛ ثم نزل الملك الظاهر بنفسه على صَفَد في ثامن شهر رمضان، ونصَب علمها المحانيق ، ودام الأهمامُ بعمل الآلات الحربية إلى مستهل شوال شرع في الرَّحف والحِصار وأخذ النُّقُوب من جميع الجهات إلى أن ملكها بُكُّرة يوم النلاثاء خامس عشر شــة ال ؛ وأستم الزُّخُف والقتالُ ونصبُ السلالم على القلعة وتسلطت عليها النقوب ، والسلطان يُباشر ذلك بنفسه، حتى طلب أهلُ القلعة الأمان على أنفسهم وطلبوا اليمين على ذلك، فأجلس السلطانُ الملك الظاهرُ الأميرَ كرمون [أغا] التَّتَارَى ۚ فَى دَسْتِ السلطنة ، وحضرت رُسُلُهُم فاستحلفوه فحلف [لهم كرمون التَّتارِي ] وهم يظنونه الملك الظاهر، فإنه كان يُشبه الملك الظاهر . وكان في قلب الملك الظاهر منهم حَزَّازَةً، ثم شَرَط علمهم ألَّا يأخذوا معهم من أموالهم شيئًا . فلمَّا كان يوم الجمعة على بابها وأخرج من كان فيها مر. ﴿ الْحَيَّالَةُ وَالرَّجَّالَةُ وَالْفِلَاحِينَ ؛ وَدَخَلَ الْأُمِير بدر الدين بيليك الحَازِنْدَار وتسلّمها ، وأطّلم على أنّهم أخذوا شيئًا كثيرًا من التُّحَف

<sup>(</sup>١) الزيادة عن السلوك (ص ٤٨ه) ونهاية الأرب (ج ٢٨ ص ٣٩) .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن عيون النواريخ والسلوك .

له قيمةً ، فأصر الملك الظاهر بضرب يقابهم فضربت على تل هناك ، وكتبت البشائر بهذا النصر إلى مصر والأقطار ، وزُينت الديار المصرية لذلك ، ثم أمر الملك الظاهر بعارة قلعة صَفَد وتحصينها ونَقْل الذخائر إليها والأسلحة ، وأزال دولة الكفر ، منها ، ولله الحمد ، وأقطع بلدّها لمن رَبّه لحفظها من الأجناد ، وجعل مقدّمهم الأمير علاء الدين الكبكى ، وجعل في نيابة السلطنة بالمدينة الأمير عن الدين العلائية ، وولاية القلعة للأمير مجد الدين الطوري .

مُ رَحَل الملك الظاهر إلى دِمَشْق فى تاسع عشر شؤال ، ولَّ كَانِ الملك الظاهر الله رسول صاحب صِهْبَوْن بهديّة جليلة ورسالة مضمونُها الاعتذار من تأخيره عن الحضور ، فقبِل الملك الظاهر الهديّة والعُذْر ، ثمّ وصلت الرسُلُ صاحب سِيس أيضًا بهديّة فلم يَقْبَلها ولا سمِع رسالتهم ، ثم وصلت البَريدية من متولِّى قُوص ببلاد الصَّعِيد بخبر أنّه أستولى على جزيرة سواكن وأنّ صاحب هم مرب وأرسل يطلب من الملك الظاهر الدخول فى الطاعة و إبقاء سواكن عليه ، فرسَم مرب عليه ، فرسَم على مرب وأرسل يطلب من الملك الظاهر الدخول فى الطاعة و إبقاء سواكن عليه ، فرسَم

<sup>(</sup>١) في الأصلين : «البكي» . وما أثبتناه عن النهج السديد وعيون التواريخ .

<sup>(</sup>۲) في السلوك: « وفي سابع عشريه رحل السلطان ... الخ » • (۲) سيس : عاصمة أرمينيا الصغرى (كليكلية) وكانت مدينة كبيرة ذات أسوار ، على جبل مستطيل ولها بساتين ونهر صغير ، • ١٥ وهي الآن بلدة في جنوب أسيا الصغرى (أبو الفسدا ص ٧٥٧ وفلسطين الإسلامية لاسترانج ص ٣٥٨ وقاموس الجغرافيا) • (٤) الهريدية : نسبة الى البريد . وقد اهتم بأمر البريد الملك الظاهر بيرس لما ملك مصر والشام وحلب الى الفرات ، وأراد تجهيز دولة إلى دمشسق فعين لها نائبا و و زيرا وقاضيا وكاتبا للانشاء ، وكان الصاحب شرف الدين أبو محسد عبد الوهاب كاتب الإنشاء ، فلما مثل لديه ليودعه أوصاه بوصا ياكثيرة آكدها مواصلته بالأخبار وما ينجدد من أخبار التنار والفرنج ، وقال له : إن . ب قدرت ألا تبيئي كل ليلة إلا على خبر والم ينحبد من أخبار التنار والفرنج ، وقال له : إن . ب قدرت ألا تبيئي كل ليلة إلا على خبر وافعل ، فعرض له بما كان عليه البريد في الزمان الأول وأيام الخلف، وعرضه عليه فحس موقعه منه وأمر به • (راجع التعسريف لابن فضل الله العمرى صلا الممل المسلم ا

له الملك الظاهر بذلك . ثم رحل الملك الظاهر من دمَشْق يوم السبت ثالث ذى القعدة وأمر العساكر بالتقدّم إلى بلاد سِيس للإغارة عليها ، وقَدْم عليهم الملك المنصُور صاحب حَمَاة وتدبير الأمور راجعٌ إلى الأمير آق سنقر الفَارِقانين، فسار وا حتى وصلوا إلى الدُّربَنْد الذي يدخلون منه إليها ، وكان صاحبها قد بَنَّ عليها أَبْرِجةٌ فيها المُقاتِلة ؛ فلمَّا رَأُواُ العسكر تركوها ومضَّوا فأخذها المسلمون وهدَّمُوها ، ودخلوا بلاد سِيس فنهبُوا وأسرُوا وقتلُوا ؛ وكان فيمن أسر آبن صاحب سِيس وآبن أختمه رجماعةً من أكابرهم ، ودخلوا المدينة يوم السبت ثانى عشر ذى القعدة وأخذوا منها ما لا يُحْصَى كَثْرَةً ، وعادوا نحو دِمَشْتَ . فلمَّا قار بوها خرج الملك الظاهر لتلقُّيهم فى ثانى ذى الجِمَّة، وآجتاز بَقَارَةً فى سادسه، فأمر بنهبها وَقَتْلِمَن فيها من الفرجج، فإنَّهُ مَا كَانُوا يُخِيفُونَ السبيل ويستأسِرون المسلمين ، فأراح الله منهم وجُعلت كنيستها جامعًا ، و رتَّب بقَــارَةَ خطيبًا وقاضيًا ، ونقَل إليها الرعيــة من المسلمين ؛ ثم َّالتقي العساكر وخَلَع عليهم وعاد معهم، فدخل دِمَشْق، والغنائم والأَسْرَى بين يديه، في يوم الآئنين خامس عشرشهر ذي الجِّمة فأقام بها مدة . ثم خرج منها طالبًا الكَّرَك في مستهلّ المحرّم سنة خمس وستين وستمّائة، وأمر الملك الظاهر بعد خروجه من دمّشّق بعارة جسر

" بسم الله الرحن الرحيم وصلواته على سيدنا مجد وصحبه أجمعين " .

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱۷ من هذا الجزء . (۲) في الأصلين : « وصلوا إلى الحدب » . وما أشتناه عن صون التواريخ . و راجع الحاشية رقم ۳ ص ه ۲۵ من الجزء السادس من الحدب » . وما أشتناه عن صون التواريخ . و راجع الحاشية رقم ۳ ص ه ۲۵ من الجزء السادس من المعرفة ألطبعة . (۳) قارة : قرية كبرة بين دمشق وحمص على نحو منتصف الطريق وهي منزلة للتوافل ، وغالب أهلها نصاري (عن تقويم البلدان لأبي الفدا إسماعيل ) . (٤) في الأصلين : « في خامس عشرين حيافون السبيل » . والسياق يقتضي ما أشتناه . (۵) في النهج السديد : « في خامس عشرين ذي الحجة » . (۲) هذا الحسر باق إلى يومنا هذا ، وقدتم بناؤه في سنة ۲۷۱ ه و كتب على العقد الأوسط فيه أسم المهندس الذي بناه بأمر بيبرس ولا تزال هذه الكتابة بخطها الثلث المبين واضعة تقرأ في أربعة أسطر يحومها أسدان شعار الملك الظاهر ، ونصها كا يلى :

باً لَغُور على [ نهر] الشَّرِيعَة ؛ وكان المتولِّى لعارته جمال الدين محمد بن نهار و بدر الدين محمد بن رحال وهما من أعيان الأمراء؛ ولمَّ تكامل عمارته أضطرب بعض أركانه ، فقلِق الملك الظاهر لذلك وأعاد الناسَ لإصلاحه فتعذّر ذلك لزيادة الماء ، فأتقّق وقوف الماء عن جَريانه حتى أمكن إصلاحه ؛ فلمَّ تم إصلاحه عاد الماء إلى حاله ؛ قيل إنّه كان وقع في النهر قطعة كبيرة مما يجاوره من الأماكن العالية فسدّته من غير قصد ، وهذا من عجيب الاتفاق ،

ثم عاد الملك الظاهر إلى ديار مصر وعند عوده إليها وصل إليه رسل صاحب اليمن الملك المظفر [شمس الدين] يوسف بن عمر ومعهم فيل وحمار وحش أبيض وأسود وخيول وصيني وتُحَف، وطلب معاضدة الملك الظاهر له وشرط له أن يخطب له ببلاده ، ثم خرج السلطان في يوم السبت في ثاني جمادي الآعرة إلى بركة الجلب عازما على قصد الشام على حين غفلة ، وجعل نائب السلطنة على مصر الأمير بيليك

رقم ١ ص ١٨ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

70

10

<sup>= &</sup>quot; أمر بمارة هذا الجسر المبارك مولانا السلطان الأعظم الملك الظاهر ركن الدين بيرس بن عبد الله " " فى أيام ولده مولانا السلطان الملك السعيد ناصر الدين بركة خان أعز الله أنصارهما وغفر لها وذلك " " بولاية العبسد الفقير الى رحمة الله علاء الدين على السسوا فى غفسر الله له ولوالديه فى شهر ومضان سنة إحدى وسبعن وستمائة " . .

راجع المجلة الأسيوية فى الصورة والمقال الذى كتبسه كيلرمونت جانوسسنة ١٨٨٨ م ص ٣٠٥٠. وقد رسم السلطان ببنائه فى سنة ٦٦٤ ه على النهر الذى يشق غور الشام ويسمونه بالشريمة وهو بقرب دامية فيا بينها و بين فراوى .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصلين هنا: « بهادر» . وراجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۲۱ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) الذي يفهم من عبارة المؤلف أن رسل صاحب اليمن وصلوا سنة ه ٦٦ ه . و يفهم من عبارة . عون النواد يخ أنه دخل القساهرة في شهر ربيع الأوّل سسنة ه ٦٦ ه ، وأن وصول رسل صاحب اليمن الملك المظفر كان في سسنة ٦٦٦ ه . (٤) هو الملك المظفر شمس الدين أبو المحاسن يوسف أبن السلطان الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول . سيذكره المؤلف في حوادث سسنة ٤٩٢ ه . (٥) في الأصلين : «الى بركة الحبش» وهو خطأ ، وتصحيحه عن عيون التواريخ ، وراجم الحاشية

الخازندار ، ورحل في سابع الشهر ، فوردت عليه رسل صاحب يافا في الطريق فاعتقلهم ، وأمر العسكر بُلبُس آلة الحرب ليلا وسار فأصبح يافا ، وأحاط بهامن كل جانب ، فهرب من كان فيها من الفر نج إلى قلعتها ، فلك السلطان المدينة وطلب أهل القلمة الأمان ، فأتمنهم وعقضهم عما نُبِب لهم أربعين ألف درهم ، فوكبوا في المراكب إلى عكماً ، وكان أخذُ قلعة يافا في الثاني والعشرين من الشهر المذكور وأمر بهدمها ، فلما فرغ السلطان من هدمها رحل عنها يوم الأربعاء ثاني عشرشهر رجب طالبا للشقيف ، فنزل عليه يوم الثلاثاء وحاصرها حتى تسلمها يوم الأحد ناسع عشرين رجب ؛ وكان الملك الظاهر أيضًا ملك الباشورة بالسيف في السادس والعشرين منه ؛ ثم رحل الملك الظاهر عنها بعد أن رَبّ بها عسكراً في عاشرشعبان ، وبعث أكثر أثقاله إلى دمشق وسار إلى طرابكس فشن عليها الغارة وأخرب قُراها وقطع أشجارها وغور أنهارها ، ثم رحل إلى حصن الأكرد ونزل بالمرج الذي تحته ، فقطر إليه رسولُ مَنْ فيه بإقامة وضيافة ، فردها عليه وطلب منهم دية رجل من أجناده ، كانوا قتلوه ، مائة ألف دينار فأرضوه ، فرحل إلى عيص ثم إلى حمّا ثم أما في منهم دية رجل من أجناده ، كانوا قتلوه ، مائة ألف دينار فأرضوه ، فرحل إلى عيص ثم إلى حمّاة ثم

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين والنبج السديد . وفي السلوك : «يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رجب» . وكانا الروايتين غير صحيحة لأنه يتعين أن أول رجب يوم الأحد حيث إن يوم الناسع والعشرين منه يوم الأحد كا يفهم من كلام المؤلف ومن النبج السديد في أول جعادى الآخرة . (۲) الشقيف : شقيف أرنون من أعمال دمشق بينها و بين الساحل بالقرب من بائياس ، وأرنون هذا اسم أمجمى نسبت اليه ، وهى قلمة حصية على نهر لبطة . وقد استعمل الظاهر في الأسستيلاء عليا حيلة غربية ذكرها صاحب نهاية الأرب رح ٢٨ ص ٢٧ – ٣٠) وابن أبي الفضائل في النبج السديد ص ١٦٤ وراجع هامش السلوك ص ٥٥ ووفسطين الاسلامية لاسترانج (ص ٢٥ ه – ٥٥ ه) . (٣) في الأصلين : «المساسودة » . والتصحيح د . هامش السلوك ص ٥٥ و والنبج السديد ، وواجع الحاشية وتم ٢ ص ١٩ من الجزء الزابع من هذه الطبق . (٤) عبارة الأساس : «ثم رحل ونزل على حصن الأكراد محمت البرج الذي الحصن » . وما أثبتناه عن عيون التواريخ ، وحصن الأكراد : من أعمال حمس وهو قلمة حصيت مقابل حمس من غربها على الحبل المنصل بجبل لبنان ولها ربض ، وكانت مقو ولاية السلطة قبل فتح طوالجس وهي بين حمس وطوالجس . (تقويم البدان ص ٢٥٨) .

**(1)** 

إلى أَفَامِية ثم سار ونزل منزلة أخرى؛ ثم رحَل لِيلّا وأمر العسكر بلبُس آلة الحرب، ونزل أَنْطَاكِية في غُرّة شهر رمضان ، فخرج إليه جماعة من أهلها يطلبون الأمان وشرطوا شروطا لم يُجِب إليها، وزحف عليها فلكها يوم السبت رابع الشهر؛ ورتب على أبوابها جماعة من الأمراء لئلّا يخرج أحدُ من الحرافشة بشيء من النهب، ومن يوجد معه شيء يُؤخذ منه، فحمع من ذلك ما أمكن جمعه وفزقه على الأمراء والأجناد بحسب مراتبهم ، وحُصِر مَنْ قُتِل بأَنظا كِيّة فكانوا فوق الأربعين ألفا، وأطلق جماعة من المسلمين كانوا فيها أسراء من الحلبيبن، وكتب البشائر بذلك إلى مصر عامة من المائة وستة وثلاثون بُرجًا، وعَددُ شُرُفاتها أربع وعشرون ألفا ، ولم وعدد أبراجها مائة وستة وثلاثون بُرجًا، وعَددُ شُرُفاتها أربع وعشرون ألفا ، ولم يفتحها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب — رحمه الله — فيا فتح ،

قلت : كم ترك الأقل للآخر!

ولّ مَلَك الملك الظاهر أنطاكِية وصل إليه تُصَّاد من أهل القُصَير يطلبون تسليمها إليه، فسيّر السلطان الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقاني بالعساكر إليها فوصلها

<sup>(</sup>۱) أفامية : مدينة حصينة في ساحل الشام وكورة من كور حمص . ويسميها بعضهم « فامية » بغير همز (عن معجم البلدان ليافوت) . (۲) كان بجوند صاحب طرابلس وأفطاكية قد كثر تعديه على ه بلاد الإسلام . وأخذ البلاد المجاورة له بعد زوال الأيام الناصرية (صلاح الدين يوسف) وكان من أكبر أعوان التار، فلماوصل السلطان الشاهر إلى الشقيف طالبا أفطاكية وعمر بجوند الطرفات . ولم يمنع ذلك السسلطان من الإغارة على أفطاكية ، فأغار عليها في مستمل ومضان ثم ملكها يوم السبت وابع الشهر كا في الأصلين . وكتب إلى بجوند بخبر هسذا الفتح وهو في طرابلس كتابا كله تقسريع وتهكم ، واجع نص الكتاب في نهاية الأرب ص ٤ ٩ س ٥ ٩ من الجزء ٢٨ ، وفي الصفحات ٩٦ س ٨٩ فذلكة تاريخيسة . عن أنطاكية فلتراجع هناك ، وانظر السلوك ص ٧٦ س ٢٠٠ هـ ٥٦٨ (٣) يريد به حصن القصير وهي عن أنطاكية فاتراجع حلب (يافوت ج ٥ ص ٧٧) ، وعبارة عيون التواريخ والنج السديد : « وصسل اليه قصاد من بغراس يطلبون تسليمها إليه فسير الأمير شمس الدين الفارقاني بالعساكر فوصل إلها وتسلمها .

ووجد أكثر أهلها قد بَرِح منها، فتسلّمها في الث عشر شهر رمضان ، وكان قد تسلّم درا)

دَرُكُوش بواسطة فخرالدين الجَناحِيّ في تاسع شهر رمضان وعاد إلى دمشق ، فدخلها في سابع عشرين شهر رمضان، وعبّد السلطان بقلعة دِمَشْق ، ثم عاد إلى القاهرة فدخلها آخر نهار الأربعاء حادى عشر ذى الحجّة ، و بعد وصوله بمدّة جلس في الإيوان بقلعة الحبيل يوم الحميس تاسع صفر ، وأحضر القضاة والشهود والأعيان وأمر بتحليف الأمراء ومقدّى الحَلْقة لولده الملك السعيد بركة خان [بولاية عهده وخليفته من بعده] في الفوا ، ثم ركب الملك السعيد يوم الاثنين العشرين من الشهر بأبهة السلطنة في القلعة ومشى والده أمامه ، وكُتِب تقليدُ [له] وقُرِئ على الناس بحضور الملك الظاهر وسائر أرباب الدولة .

ثم فى يوم السبت ثانى عشر بُحَادَى الآخرة خرج الملك الظاهر من القاهرة متوجّها الى الشام ومعه الأمراء بأشرهم جرائد ، وآستناب بالديار المصرّية فى خدمة ولده الأمير بدر الدين بيليك الخازندار ، ومن هذا التاريخ عَلَم الملك السعيد على التواقيع وغيرها : ولمّ صار الملك الظاهر بدمشق وصلت إليه كتب التّتار و رسلهم ، والرسل : يُعِبّ الدين دَوْلة خان، وسيف الدين سعيد تَرْبُحان وآخر، ومعهم جماعة من أصحاب سِيس ، فأنزلهم السلطان بالقلعة وأحضرهم من الغهد وأدوا الرسالة

<sup>(</sup>۱) دركوش: حصن قرب أفطاكية من أعمال العواصم (عز معجم البلدان لياقوت). (۲) في عيون التواريخ . التواريخ : « في يوم الخميس سادس صفر » من سنة ١٦٠ ه . (٣) زيادة عن عيون التواريخ . (٤) أورد النويرى في نهاية الأرب في الجزء الثامن والمشرين نص هذا التقليد ، وذكر أنه من إنشاء وخط المولى غفر الدين بن لقان . وأقله : « الحد لله الذي أجزل العطاء والمواهب ... الخ » . واجع هذا التقليد في لوحتى ١٩٠٩ من الجزء المذكور . (٥) في الأصلين : « في يوم السبت ثالث جمادى الآخرة » . وتصحيحه عن السلوك وما يفهم من التوفيقات الإلهامية لمختار ماشا .

<sup>(</sup>٦) في الأملين: ﴿ ولما سارٍ ﴾ بالسين .

ومضمونها : أنَّ الملك أَبُغًا بن هولاكو لمَّا خرج من الشرق ملَّك جميع البلاد ومن خالفه قُتِل وأنت (يعني لللك الظاهر) لو صَعِدْت إلى السهاء أو هَبَطْتَ إلى الأرض ما تخلُص منّا ، فالمصلحة أن تجعل بيننا صُلْحًا ، وأنت مملوكُ أُبْعِتَ في سيواس فكيف تشاقق ملوك الأرض وأولاد ملوكها! فأجابه في وقته بأنَّه في طلب جميع ما استوَّلُوا عليه من العراق والجزيرة والروم والشام وسفَّرهم إليه بسرعة . ثم في آخر شهر رجب خرج الملك الظاهر من دِمَشْق ونزل خَرِبَةُ اللَّصوص فأقام بها أيَّاما ؛ هم ركب ليلة الآثنين ثامن عشر شعبان ولم يشعُر به أحد وتوجّه إلى القاهرة على البريد بعــد أن عرْف الفارقَانِيّ أنَّه يغيب أيَّاما معلومة، وقرَّر معه أنه يُحْضر الأطبَّاء كلُّ يوم و يستوصف منهم ما يُعَاجَ به متوعَّكُ يشكو تغيير مِزَاجِه، ليُوهم الناس أنَّ الملك الظاهر هو المتولِّف؛ فكان يُدْخِلُ ما يصفونُه إلى الجَيْمة ليُوهم العسكر صَّةَ ذلك، وسار الملك الظاهر حتى وصل قلعة الحبل ليلة الخميس حادى عشرين شعبات، فأقام بالقاهرة أربعة أيَّام؛ ثم توجُّه ليلة الآثنين خامس عشرين الشهر على البريد، فوصل إلى العسكر يوم تاسع عشرين الشهر . وكان غرضه بهذا السُّفَر كشفَ أحوال ولده الملك السعيد وغير ذلك . ثم في يوم الأحد سادس عشر شهـــر رمضارـــــ

<sup>(</sup>۱) رواية السلوك (ص ٤٧٥) وعيون النسواريخ هكذا: « إن الملك أبغا لما خرج من الشرق تملك جيسع العمال وما خالفه أحد ، ومن خالف هلك وقتل ، فأنت لو صعدت إلى السهاء أو هبطت إلى الأرض ما تحصلت منا ، فالمصلحة أن تجعل بينا صلحا » . وكان فى المشافهة : « أنت مملوك وأبعت فى سيواس ، فكيف تشاقق الملوك ملوك الأرض ؟ » (٢) أبغا (أو أباعا) هو ابن هو لا كو تولى بعد أبيه فى شهر ربيع الأول سنة ٦٦٣ ه . وكان لهولا كو عدا أباغا المذكور ستة عشر ولدا ذكورا (اللوك ص ١٥١) . (٣) راجع الحاشية رقم ٦ ص ٢٠١ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (٥) فى الأصلين والسلوك : « يوم الأحد ما دس عشر بن شهر رمضان » وتصحيحه عن التوفيقات الإلحامية وما سيأتى بعد قليل المؤلف .

سلّم نوّاب الملك الظاهر قلعة يلاطنس وقلعة كرابيل من عن الدين أحمد بن مظفّر الدين عثان بن مَنْكُورس صاحب صِبْبُون، وعوّضه غيرهما قرية تعرف بالخيلة من أعمال شَيْر ، ثم في يوم الخيس العشرين من شهر رمضان توجّه الملك الظاهر إلى صفّد فاقام بها يومين ثم شنّ الغارة على بلد صُور، وأخذ منها شيئًا كثيرا ، ثم عاد الملك الظاهر إلى ديشق وعيد بها ، ثم نحرج منها في خامس عشرين شوّال يريد الكرك فوصله في أوائل ذي القعدة ، ثم توجّه في سادسه إلى الجاز، وصحبته يبليك الظافر والقاضي صدر الدين سليان الحني ونفر الدين إبراهيم بن لقان وتاج الدين ابن الأثير ونحو ثلثانة مملوك وجماعة من أعيان الحققة، فوصل المدينة الشريفة في العشر الأخير من الشهر فأقام بها ثلاثة أيام، وكان جمّاز قد طرق المدينة وملكها، فلم أقدم الظاهر هرب؛ فقال الملك الظاهر : لوكان جمّاز قد طرق المدينة وملكها، فلم قدم النبي صلّى الله عليه وسلم؛ ثم تصدّق في المدينة بصدّقات كثيرة، وخرج منها متوجّها إلى مكة فوصلها في ثامن ذي الجمّة، فرج إليه أبو تمي وعمّه إدريس صاحبا مكة، و بذلا له الطاعة فلع عليهما وسارا بين يديه إلى عَرَفات، فوقف بها يوم الجعة ثم عاد إلى منّى، ثم إلى مكة وطاف بها طواف الإفاضة، وصّعد الكعبة يوم الجعة ثم عاد إلى منّى، ثم إلى مكة وطاف بها طواف الإفاضة، وصّعد الكعبة يوم الجعة ثم عاد إلى منّى، ثم إلى مكة وطاف بها طواف الإفاضة، وصّعد الكعبة يوم الجعة ثم عاد إلى منّى، ثم إلى مكة وطاف بها طواف الإفاضة، وصّعد الكعبة وم المحمة ثم عاد إلى منّى، ثم إلى مكة وطاف بها طواف الإفاضة، وصّعد الكعبة

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۲ ص . ٤ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (۲) بحثنا عن هذه القلعة في المصادر التي تحت أيدينا فلم نهتذ إليها . (۳) في الأصلين : «مظفر الدين حاد » . والتصحيح عن عيون التواريخ وتاريخ إبي الفدا . (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص . ٤ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (٥) أطلنا البحث عن هذا المكان في المصادر التي تحت يدنا فلم نوفق المسادر عليه . (٢) شيزر : (بفتح الشين المجمة وسكون الباء) : مدينة من جند حص غربي حلب وهي ذات أشجار في بساتين وفواكه كثيرة ، ولها ذكر في شسعر آمري القيس (صبح الأعشى ج ٤ ص من ١٢٢ وتقويم البلدان ص ٢٦٣) . (٧) عبارة عيون التواريخ : « وعيد الملك الظاهر بالحابية ثم رحل الى الفوار وأقام به الى خامس عشرين شؤال ثم توجه الى الكرك » .

 <sup>(</sup>٨) هو جماز بن شيعة بن هاشم بن قاسم بن مهناً بن حسسين بن مهنا بن الحسين الأصغر . توفى
 سنة ٤ · ٧ ه . وقد ضبطت كلمتا جماز وشيعة بالعبارة في المنهل الصافى .

وغسلها بمــاء الوَّرْد وطيِّبها بيــده، وأقام يوم الأثنين ثم ركب وتوجَّه إلى المــدينة الشريفة، فزار بهــا قبرالنبيّ صلى الله عليه وسلم ثانيا . ثم توجّه إلى الكُّرَك فوصله في يوم الخميس تاسع عشرين ذي الحجة فصلَّى به الجمعة . ثم توجُّه إلى دِمَشْق فوصل يومَ الأحد ثاني المحرّم سنة ثمان وستين وستمائة في السُّحَر، فحرج الأمير جمال الدين آقوش فصادفه في سـوق الخيل وآجتمع به . ثم سار إلى حلب فوصلها في سادس المحرّم ؛ ثم خرج منها في عاشره وسُنَّار إلى حَمَّاة ثم إلى دِمَشْق ثم إلى مصر، وصحبته الأمير عزَّ الدين الأَفْرَم فدخلها يوم الأربِعاء رأبُّم صفر، وَآتَفْق ذلك اليوم دخول رَّكُب الحاج، وكانت العادة يوم ذاك بدخول الحاج إلى القاهرة بعد عاشر صفر، فأقام الملك الظاهر بالقاهرة أيَّاما، وخرج منها في صفر المذكور إلى الإسكندرية ومعه ولده الملك السعيد وسائر الأمراء فنصيّد أيّاما وعاد إلى نحو القاهرة في يوم الثلاثاء المرب شهر ربيع الأقل ، وخَلَع في هـذه السَّفْرة على الأمراء وفرَّق فيهـم الخيلُّ والحوائص الذهب والسيوفَ المحلَّاة والذهب والدراهم والقاش وغير ذلك ، فلم يُقِم بالقاهرة إلا مدّة يسـيرة ، وخرج منهـا متوجَّها إلى الشــام في يوم الآثنين حادى عشرين شهر ربيع الأوَّل في طائفة يسيرة من أمرائه وخواصَّه، فوصل إلى دِمَشْق في يوم الشلاثاء سابع شهر ربيع الآخر، ولَتِي أصحابُه في الطريق مَشَقَّة شــديدةً من الَبَرْد . ثم خرج عَقِيب ذلك إلى الساحلُ وأَسَر مَلِك عَكًّا ؛ وقَتَل وأَسَر وسَبَى . ثم

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « وعاد إلى حماة » . وما أثبتناه عن عبون التواريخ .

<sup>(</sup>٢) في التوفيقات الإلهامية أن أوّل صفر من هذه السنة كان يوم الاثنين .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين: «الثلاثاء سابع عشر شهر ربيع الآخر» . والتصحيح عن السلوك وما يفهم من سياق
 كلام المؤلف فيا تقدّم .
 أخت زيتون خرج من عكا، فساق الملك الظاهر بعد ماعرف عسكر دمشق فصادف آبن أخت زيتون قد خرج فالتقاء وكسره وأستأسره وجماعة من أصحابه » .

١.

۲.

قصد الغارة على المَرْقُبُ فوجد من الأمطار والثلوج مامنعه ، فرجع إلى حمّص فأقام بها نحو عشرين يوما ، ثم خرج إلى جهة حصن الأكراد ونزل تحتها ، وأقام يركب كلّ يوم و يعود من غير قتال إلى الشامن والعشرين من شهر رجب ، فبلغه أن مراكب الفرنجدخلت ميناء الإسكندرية وأخذت مركبين للسلمين ، فرحل من فوره إلى نحو الديار المصرية فوصلها ثانى عشر شعبان ، فحين دخوله إلى مصر امر بمارة الفناطر التي على بحر أبى المنجاء وهي من المباني العجيبة في الحسن والإتقان ، و بينا هو في ذلك ورد عليه البريد من الشام أن الفرنج قاصدون الساحل ، والمقدم عليهم هو في ذلك ورد عليه البريد من الشام أن الفرنج قاصدون الساحل ، والمقدم عليهم

<sup>(</sup>۱) المرقب: بلد وقلعة حصينة حسة البناء تشرف على ساحل بحرالشام و بلتياس اسم لبلدتها و بينهما قريب من فرسخ (عن معجم البلدان لياقوت وتقويم البلدان) . (۲) راجع الحاشية رقم ع ص ١٤٢ من هذا الجزء . (٣) في الأصلين : «وأخذت المسلمون منهم مركبين» . والتصحيح عن حيون التواريخ وعقد الجان . (٤) بحر أبي المنجا : يستفاد مما ورد في الجزء الخامس من كتاب الانتصار لابن دقاق ص ٢٤ عند الكلام عن سواق بحر أبي المنجا ، وعا ورد في الجزء الثاني ص ١٥١ من الخطط المقريزية عند الكلام على قناطر أبي المنجا : أن هذا البحر أنشاء أمير الجيوش الأفضل شاهنشاه وقت وزارته للخليفة الآمر بأحكام الله منصور بن أحمد الفاطمي في سعنة ٢٥٥ ه ، تحت المراف أبي المنجا يشعب الهودي الذي كان مشرفا على أعمال الري في ذاك الوقت ، ولذلك عرف البحر باسم أبي المنجا .

وأقول بعد الاطلاع على ما ورد فى كتابى وقف إلملك الأشرف برسباى والملك الأشرف قايتباى وعلى ما ورد بخصوص عمارة فنطرة بحر أبى المنجا عنسد شين القناطر ( ص ١٦٨ ج ١ ) من كتاب تاريخ مصر لابن إياس تبين لى من هذا ومن البخث أن بحر أبى المنجا هو الذى يعرف اليوم بترعة الشرقاوية من فها القسديم إلى شبين الفناطر ثم يسير باسم بحر أبى الأخضر الى نهايته بترعة الوادى ، وفي سنة ١٢٤٨ ه . أنشى فم جديد لترعة الشرقاوية بدل الفم القسديم الذى أصبح خاصا بتغذية الترعة التي تعسرف اليوم بترعة أبى المنجا لأنها فرع منه وتسر من فه القدم بالقرب من باسوس بمركز قليوب الى ناحية سنديون .

وأما الفناطر التي أنشأ طالملك الظاهر بيبرس على هذا المبحر في سة ه ٢٦ه فلا تزال موجودة إلى اليوم وقد شاهدتها وأقمة غربي سكن ناحية ميت نميا بمركز قلبوب، وبسبب تغيير مجرى بحرا بي المنجاعندهذه الفناطر وتركها بقنم استمال طمت عيونها حتى أصبحت قائمة على أرض زراعية ، ولا تزال هذه الفناطر المظيمة بعناية إهارة حفظ الآثار العربية حافظة لشكلها و مزينة بعدة من صور السباع التي هي زنك (شعار) منشها، وحمد الله .

أَرُا} أخو ريداً فَرْنُس ، ورَبِّما كَانَ محطَّهم عكًّا؛ فتقدّم الملك الظاهر إلى العسكر بالتوجِّه إلى الشام . ثم وَرد الخير أيضًا بأنِّ آثني عشر مَرْتَكَّا للفرنج عَبَرُوا على الإسكندرية ودخلوا ميناءها وأخذوا مركا للتجار وآستاصلوا ما فيه وأحرقوه ، ولم يَجْسُر والى الإسكندرية أن يُخْرِج الشوالى من الصناعة نَعَيْبة رئيسها في مُهمَّ آستدعاه الملك الظاهر بسببه. ولَّ بلغ الملكَ الظاهرَ ذلك بَعث أمرَ بقَتْل الكلاب في الإسكندرية وألَّا يَفْتَح أحد حانوتًا بعــد الْمَغْرِب ولا يُوقِد نارًا في البــلد ليلًا ، ثم تجهز بسرعة وخرج نحو دِمْياط يوم الخميس خامس ذى القعدة فى البحر . وفى ذى الجُّــة أمر السلطان بعمل جسر بن: أحدهما من مصر إلى الجزيرة (أعنى الروضة)، والآخر من الجزيرة إلى الجيزة على مراكب لتجوز العساكر عليهما . ثم عاد الملك الظاهر من دمْياط بسرعة ولم يَلْقَ حَرْبًا ؛ وخرج من مصر إلى عَسْقلان في يوم السبت عاشر صفر سنة تسع وستين وسمّائة في جماعة يسيرة من الأمراء والأجناد ، فوصّل إلى عَسْقَلانَ وهدَم من سُورها ما كانِ أَهْمل هدُّمُه في أيَّام الملك الصالح، ووُجد فها هُدم كُه زان مملوءان ذهبًا مقدار ألفي دينار ففزقها على مَنْ صَحِبَه ، ووَرَد عليه الحبر وهو بعَسْقَلان بأنّ عسكر آبن أخى بركة خان المُغْلِيّ كَسَر عسكر أَبْغًا بن هولاكو، فسُرُّ الملك الظـاهـر بذلك سرورًا زائدًا . وعاد إلى مصر يوم السبت ثامن شهر ربيع الأوَّل . وفي هذه السنة آنتهي الحسر والقناطر الذي عمل على بحر أبي المنجا، و وقف عليه الملك الظاهر وقُفًّا يعمر منه ما دَثَرَ منه على طول السنين . وفي هـــذه

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين: «شرون» . وما أبتناه عن هامش السلوك (ص ٢٠٥) وهو شاول ملك صقلية أخو لويس الناسع ، وهو الذى تولى قيادة الجيوش فى الحملة الصليبية الناسنة بعد وفاة أخيه لويس الناسع (ريدا فونس) ملك فرنسا ، غير أن القائد الجديد كنصرف عن غرض الحملة إلى ما تطلبته مصالح مملكت ، الصقلية .
 (٣) هو الذى أسر فى وقعية دمياط وسجن بدار ابن لقمان ، وراجع الحاشية رقم ١.
 ص ٣٦٦ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٢٠ من الجزء السادس من هذه الطبعة •

السنة أيضا بَى الملك الظاهر جامع المنشية، وأقيمت فيسه الحطبة يوم الجمعة المن عشرين شهر ربيع الآخر من سنة تسع وستين وسمّائة المذكورة . ثم في السنة المذكورة أيضًا خرج الملك الظاهر من الديار المصرّية مسوجها إلى نحو حصن الأكراد في ثاني عشر مُحادَى الآخرة، ودخل دِمَشْق يوم الحميس ثامن شهر رجب، وكان معه في هذه السّفرة ولده الملك السعيد والصاحب بهاء الدين بن حِنّا، واستخلف بمصر الأمير شمس الدين آفسنقر الفارقانية، وفي الوزارة الصاحب تاج الدين بن حِنّا، مُحسر الأمير شمس الدين آفسنقر الفارقانية، وفي الوزارة الصاحب تاج الدين من العسكر إلى جهة، وولده وبيليك الخازندار بطائفة أخرى إلى جهة، وتواعدوا الأجتاع في يوم واحد بمكان مُعين ليشنو الفارة على جبلة واللاذقية والمرقب الأجتاع في يوم واحد بمكان مُعين ليشنو الفارة على جبلة واللاذقية والمرقب وعي قد ومرقية والقليمات وصافينا والحبدل، ثم ساروا ونزلوا حضن الأكراد يوم الثلاثاء وعي قد وستين وستمانة ؛ وأخذوا في نصب المجانيق وعمل تاسع عشر شهر رجب من سنة تسع وستين وستمانة ؛ وأخذوا في نصب المجانيق وعمل

<sup>(</sup>۱) جامع المنشية ، ذكر آبر دقاق في ص ۱۱۹ من الجزء الرابع من كتاب الانتصار أن هذا الجامع أنشاء الملك الظاهر بيبرس في سنة ۱۷۱ ه بمنشأة المهراني ، وأقول: إن هذا الجامع كان واقعا في الأرض الواقعة على شارع قصر العيني تجاه معهد وستشغى الكلب من الجهة الشرقية بقرب فم الخليج ، وقد اندثر وليس له أثر اليوم ، (۲) في التوفيقات الإلهامية أن أول ربيع الآخر من هذه السنة كان يوم الاثنين ، (۳) راجع الحاشية رتم ۲ ص ۱۹۸ من هذا الجزء السادس من هذه الطبقة ، (٤) راجع الحاشية رتم ۲ ص ۱۹۸ من هذا الجزء الرابع من هدفه الطبقة ، (۷) مرقية : قلمة (۲) راجع الحاشية رتم ۵ ص ۱۹ من الجزء الرابع من هدفه الطبقة ، (۷) مرقية : قلمة في سواحل حمص (عن معجم البلدان لباقوت) ، (۸) القليمات وصافينا والمجدل : قلاع من في سواحل حمص (عن معجم البلدان لباقوت) ، (۸) القليمات وصافينا والمجدل : قلاع من أن الأكراد (راجع خريطة كتاب (الصليبيون في المشرق لاستفن سوف طبع كبردج سنة ۱۹۹۷) ، وتاريخ الدول والملوك لابن الفرات ، (۱۰) راجع الحاشية وقم ۱ ص ۱۱۳ من الجزء الخاص من هذه الطبقة . (۱۱) في عقد الجان : « وزلوا على حصن الأكراد في تاسع شهر شعبان من هذه السنة » .

الستاير، ولهذا الحيض ثلاثة أسوار ؛ فاشتة عليه الزحف والقتال وُفتحت الباشورة الأولى يوم الخميس حادى عشرين الشهر ، وُفتحت الثانية يوم السبت سابع شعبان، وُفتحت الثانية الملاصقة للقلعة في يوم الأحد خامس عشره، وكان المحاصر لحس الملك السعيد آبن الملك الظاهر ومعه سِلِيك الخارِيْدار و بَيْسَرِى، ودخلت العساكر البلد بالسيف وأَسَرُوا مَنْ فيه من الجبلية والفلاحين ثم أطلقوهم . فلمّا رأى أهل القلعة ذلك أذعنوا بالتسليم وطلبوا الأمان ، فأمنهم الملك الظاهر وتسمّ الفلعة يوم الآثنين ثالث عشرين شعبان، وكتبت البشائر بهذا الفتح إلى الأقطار ، وأطلق الملك الظاهر مَنْ كان فيها من الفرنج فنوجهوا إلى طرابُكُس . ثم رحَل الملك الظاهر بعد أن رسّب الأمير عن الدين أيسك الأفرم لهارته ، وأقيمت فيه الجمعة ، ورسّب نائب وقاضيًا ، ولّس وقت إليه بمفاتيح أنظر طُوس فصالحه على نصف ما يتحصّل من غلال المهادنة ، وبعث إليه بمفاتيح أنظر طُوسُ فصالحه على نصف ما يتحصّل من غلال بلده ، وجعل عندهم نائبًا من قِبله . ثم صالح صاحب المَرقب على المناصفة أيضا ، بلده ، وجعل عندهم نائبًا من قِبله . ثم صالح صاحب المَرقب على المناصفة أيضا ، وذلك في يوم الكنين مستهل شهر ومضان من سينة تسع وستين ، وقُرّدت الهُدُية عشر سين وعشرة أشهر وعشرة أيَّام .

ثم سار الملك الظاهر فى يوم الأحد رابع عشر شهر رمضان فأشرف على حِصْن ١٥٥ الله الظاهر في يوم الأحد رابع عشر شهر رمضان ، وأنتَّ الحَمْن المَّذَكُور ثانيًّا في يوم الآثنين ثانى عشرين شهر رمضان ، ونَصَب المجانيق عليه فى يوم الثلاثاء ،

<sup>(</sup>١) في الأصلين : ﴿ وعمل البساسير ﴾ وما أثبتناه عن عيون التواريخ والنهج السديد •

 <sup>(</sup>٢) فى الأصلين: «يوم الاثنين خامس عشرين شعبان» والتصويب عما تقدّم وما سيأتى ذكره المؤلف •

 <sup>(</sup>٣) فى الأسلين : «على حصن من عكا"> . وصوابه عن عيون التواريخ ونهاية الأرب والسلوك
 والنهج السديد . وهو حصن منى على جبل يسمى بنفس الاسم وموقعه شمالى طرا بلس . ويسمى أيضا حصن
 عكار . افطر هامش السلوك (ص ٩٢٥) .

وفي يوم الأحد ثأمن عشرينه رمي المنجنيق الذي تُعبالة البــاب الشرقيّ رَمْيًا كشرا فَسَف خَسْفًا كبيرا إلى جانب البُّدَنة ، ودام ذلك إلى اللَّهِ ل فطلبوا الأمان على أنفسهم من القتــل وأن يمِّحُنهــم من التوجُّه إلى طرابُكُس فاجابهم، فحــرجوا يوم الثلاثاء سَــلْخ الشهر؛ وُكتِبت البشائر بالفتح والنصر إلى سائر الأقطار . ثم في يوم السبت رابع شوّال خيم السلطان الملك الظاهر بعساكر[م] على طرأبكس فسيّر صأحبها إليه يستعطفه فبعث إليسه الملك الظاهر [فارسُ الدين] الأَتَابَك [و] سيف الدين [ بَلَبَأَنَ ] الرومي على أن يكون له من أعمال طرابكُس نصفُّ بالسوية ، وأن يكون له دار أ وكالة فيها ، وأن يُعْطَى جَبلة واللَّاذِقِيَّة بخراجهما من يوم خروجهما عن الملك الناصر إلى يوم تاريخه، وأن يُعطَى نفقاتِ العساكر من يوم حروجه؛ فلمّا علم الرساله عَزَم على القتال وحَصَّن طرأبُلُس، فنصَّب الملك الظاهر المجـانيق؛ ثم تردَّدت الرُّسُــل ثانيا وتقر رالصلح أن تكون عِرْقَةُ وجَبْلة وأعمالها للبرنس صاحب طرابلس، وأن يكون سأخل أَنْظَرْطُوس والمَرْقَب وبَانْيَاس وبلاد هذه النواحي بينه وبين الدّاويّة، والتي كانت خاصالهم، وهي بارين ويُمص القديمة تعود خاصا لللك الظاهر، وشَرَط أن تكون عِرْقَةُ وأعمالها، وهي ست وخمسون قرية، صدقة من الملك الظاهر عليه، فتوقُّف صاحب طرأبلُس وأنِف ؛ فلمَّا بلغ الملك الظاهر آمتناعه صمَّم على ما شَرَط عليه حتى أجابه ، وعُقِد الصَّلَح بينهما مدَّة عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام .

<sup>(1)</sup> فى الأصلين: « و فى يوم الأحد خامس عشرينه » وهو خطأ و تصحيحه عن النهج السديد وما تقدّم وما سيأتى ذكره المؤلف . (۲) يريد الأبرنس صاحب طرابلس كافى النهج السديد وما سيأتى بعد قليل ذكره المؤلف . (٣) زيادة عن النهج السديد . (٤) التكلة عن عيوب التواريخ والسلوك ونهاية الأرب والنهج السديد . (٥) فى الأصلين هكذا : « أن تكون عرقة ومسل وأعمالها » . وما أثبتناه عن عيون التواريخ . (٦) فى الأصلين : « وأن يكون صاحب أنطرطوس ... الح » و تصحيحه عن عيون التواريخ والنهج السديد . (٧) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (٨) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٥ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (٨) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٥ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

۲.

وفى يوم السبت حادى عشر شؤال رَحَل الملك الظاهر عن مَرْج صافينا، وأذِن الله صاحب حَماة وصاحب حُمص بالعَوْد إلى بلادهم ، وسار الظاهر حتى دخل دمَشْقى يوم الأربعاء خامس عشر شؤال، وعَزَل القاضى شمس الدين أحمد بن خلكان عن قضاء دِمَشْق، وكانت مدّة ولايته عشر سنين، وولّى عوضَه القاضى عن الدين محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق المعروف بآبن الصائغ . ثم فى يوم الجمعة رأبع عشرين شؤال خرج الملك الظاهر من دِمَشْق قاصدًا القُريْن، فنزل عليه يوم الآثنين مابع عشرين الشهر، ونصب عليه المجانيق، ولم يكن به نساء ولا أطفال بل مُقاتِلة، مناع عشرين الشهر، ونصب عليه المجانيق، ولم يكن به نساء ولا أطفال بل مُقاتِلة، فقاتلوا قتالا شديدًا ، وأخذت النُّقُوب للهِ صن من كلّ جانب ، فطلب مَنْ فيه فقاتلوا قتالا شديدًا ، وأخذت النُّقُوب للهِ صن من كلّ جانب ، فطلب مَنْ فيه الأمان، فأمنوا يوم الآثنين ثالث عشر ذى القعدة، وتَسَمَّم السلطانُ الحصن بما فيه من السلاح ثم هدمه ، وكان بناؤه من الحجر الصَّلد و بين كلّ حجرين عُود حديد مازوم بالرصاص ، فأقاموا في هدمه آثني عشر يوما وفي حصاره خسة عشريوما .

وفى يوم الأثنين سادس عشرين الشهر نزل الملك الظاهر على كردانة قرية قريبة من عكما، وليس العسكر وسار إلى عكما وأشرف عليها، ثم عاد إلى منزله ، ثم رحل منها يوم الثلاثاء قاصدًا مصر، فدخلها يوم الحميس ثالث عشر ذى الحجّة، وكان جملة ما صرّفه الملك الظاهر في هذه السَّفْرة من حين خروجه من مصر إلى حين عَوْده ما اليها ما يُنيف على ما ثة ألف دينار وثمانين ألف دينار عَيْنًا ، وفي اليوم الشاني من وصوله إلى قلعة الجبل قَبَض على جماعة من الأصراء منهم : الأمير علم الدين سَنْجَر

 <sup>(</sup>١) سيذكره المتولف سنة ٦٨٣ هـ (٢) في الأصلين: «يوم الجمعة خامس عشرين شوّال»
 وهو خطأكما يفهم مما تفدّم . (٣) القرين: حصن من حصون الأرمن، وكان لطائفة يقال للم
 الإسبتار، وهو من أمنع الحصون على صفد (عن تهاية الأرب ج ٢٨ ص ١٠٣) . (٤) في الأصلين:
 «نام زعشرين» وهو خطأ . (٥) في عيون التواريخ: «سادس عشر القعدة» .

<sup>(</sup>٦) عبارة عيون النواريخ: «وجملة ما صرفه السلطان في هذه السفرة على العسكر تما نمانة ألف دينار» .

الحلمي الكبر، الذي كان تسلطن بدِمَشْق في أوّل سلطنة الملك الظاهر بِيبَرْس، والأمير جمال الدين آقوس المحمَّدي ، والأمير جمال الدين أيدُغْدى الحاجي الناصري ، والأمير شمس الدين سُـنْقُر المُسَاحُ والأمير سـيف الدين بيــُذْغان الْرُكْنِي والأمير علم الدين سَنْجَر طرطح وغيرهم ، وحُبِسوا الجميع بقلعة الجبـل؛ وسبب ذلك أنَّه بلغه أنَّهم تآمروا على قبضه تَّ كان بالشَّقِيف، فأسرُّها في نفسه إلى وقتها . وكان بلغ الملكَ الظاهرَ وهو على حصن الأكراد أنّ صاحب قُبْرُص خرج منها في مراكبه إلى عكا، فأراد السلطان آغتنام خلوها، فِهْز سبعة عشر شينياً، فيها الرئيس ناصرالدين عمربن منصور رئيس مصروشهاب الدين محمد بن إبراهيم بن عبد السلام رئيس الإسكندرية ، وشرف [الدين] علوى بن أبي المجــد بن علوى العَسْقلاني رئيس فهاجت عليهم ريح طردتهم عن المرسى، وألقت بعض الشَّواني على بعض، فتحطّم منها أكثر من أحد عشر شِينيّا وأخِذ مَنْ فيها من الرجال والصنّاع أسَراء، وكانوا زُهَاءَ ألف وثمانمائة نفس، وسلم الرئيس ناصر الدين وآبن حَسُّون في الشُّوَاني السالمة ، وعادت إلى مراكزها؛ فعُظُم ذلك على الملك الظاهر بِيبَرْس إلى الغاية . وفى يوم الأثنين ســابع عشرذى الجّـــة أمر الملك الظاهر بإراقة الخمور في ســـائر بلاده ، وأوعد مَنْ يَعْصُرُها بالقتل ، فأريق على الأجناد والعوام منهـا مالا تُحْصَى قيمتُه، وكان ضمانُ ذلك في ديار مصر خاصّة ألفَ دينار في كلّ يوم، وُكتِب بذلك توقيعُ قُرِئً على مِنْبر مصر والقــاهـرة . وفي العَشْر الأخير من ذي الحِجّة آهتم الملك

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « سنقر النساج » . وما أثبتناه عن السلوك (ص ه ۹ ه) وعيون النواريخ ونهاية الأرب والنهج السديد . (۲) فى الأصلين : « طوغان » . وما أثبتناه عن السلوك وعيون النواريخ . (۳) زيادة عن عيون التواريخ .

الظاهر بإنشاء شَـوَانِ عِوضًا عَـ ذهب على قُبْرُص، وآنتهى العمل من الشوانى في يوم الأحد رابع عشر المحرّم سنة سبعبن ، ورَكِب السلطان إلى الصَّناعة لإلقاء الشَّوانى فى بحر النيل، ورَكِب السلطان فى شِبنِيَّ منها ومعـ الأمير بدر الدين بيليك الخَازِندار، فلمّا صار الشَّبنِي فى المـاء مال بَمْن فيـ فوقع الخازِندار منه إلى البحر، فنهض بعض رجال الشِّبنِي ورَمَى بنفسه خَلْفه فادركه وأخذ بشَّره وخلّصه ، وقد كاد يَهْك ، فلمّ عليه الملك الظاهر وأحسن إليه ،

وفى ليلة السبت السابع والعشرين منه خرج الملك الظاهر من الديار المصرية اللى الشام فى نَفَرٍ يَسِيرٍ من خواصه وأمرائه ودَخَل حِصْن الكَرَك ، وخرج منه وصحيب معه نائبه الأمير عِنّ الدين أَيْدَمُر وسار إلى دِمَشْق، فوصل إليه يوم الجمعة ثانى عشر صفر، فَمَزل عنها الأمير جمال الدين آفوش النَّجِييّ ، ووَلَى مكانه الأمير عِنْ الدين أَنُوش النَّجِييّ ، ووَلَى مكانه الأمير عِنْ الدين أَنْدَمُر المعزول عن نيابة الكَرَك. ثم خرج منها إلى حَمَاة فى سادس عشره ثم عاد منها فى السادس والعشرين .

وفيها أَمَر مَلِكُ التَّنَارِ أَبْنَا بِن هُولَا كُو عساكُره بقصد البلاد الشاميّة، فحرج عسكره في عِنْدَ عشرة آلاف فارس وعليهم الأمير صَمْغرا والبَرْوَاناه، فلمّا بلغهم أنّ الملك الظاهر بالشام أرسلوا ألفًا وخمسائة من المُغْل ليتجسَّسوا الأخبار ويُغيروا

<sup>(</sup>۱) الصناعة ، يستفاد مما ورد في الجزء الناني من الخطط المقريزية (ص ۱۸۹ — ۱۹۷) عند 
ذكر المواضع المعرونة بالصناعة أن الصناعة ، وهي مكان صناعة السفن ، كانت في زمن الملك الظاهر بيبرس 
وفي زمن دولتي المماليك على النيل بساحل مصر القديمة بخط دير النجاس ( وراجع الحاشية رقم ٤ ص ٩٩) 
الجزء الرابع من هذه الطبعة . (٢) كذا في الأصلين وعيون التواريخ ، وفي عقد الجمان ونهاية الأرب 
(ج ٢٨ ص ٩٥) وتاريخ الدول والملوك : « صمفار » . (٣) البرواناه : لفظ فارمي ، معناه . ٢ 
في الأصل الحاجب ، وقد أطلق في دول الروم السلاجقة بآسيا الصغرى على الوزير الأكبر ، وهو سليان 
ابن على بن محمد بن حسن الصاحب معين الدين البرواناه ، توفى في أواخر سسنة ٢٧٦ ه شهيدا في واقعة 
المتار مع الملك الظاهر ( عن المنهل الصافي وعيون التواريخ وشذرات الذهب ) .

(۱) \_ رو (۲) على أطراف بلاد حلب ، وكارت مقدّمهم أمال بن بيجونوين ووصلت غارتهم إلى عَيْنَابُ ثم إلى قَسْطُونٌ ووَقَعُوا على تُركَان نازلين بين حَارِم وأَنْظا كِيَّة فَاستأصلوهم ؛ فتقدّم الملك الظاهر بتجفيل البــلاد ليَحْمِلَ التَّتَارَ الطمعُ فيدخلوا فيتمكن منهم . و بعث إلى مصر بخروج العساكر فخرجت ومقدّمها الأمير بَيْسَيرى، فوصلوا إلى السلطان في خامسُ الشهر وخرج بهــم في السابع منه ، فسَبَق إلى التّتار خَبُره ، فَوَلُّوا على أعقابهم . وكان الظاهر لمَّا مرَّ بَعَاة ٱستصحب معــه الملك المنصور صاحب حَمَاة، وَنَزَل الظاهر حَلَب يوم الآثنين ثانى عشر شهر ربيع الآُخُر مر سنة سبعين وستمائة وخيم بللَيْدان الأخضر، ثم جهّز الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقاني في عسكر وأمَره أن يَمْضي إلى بلاد حلب الشمالية ولا يتعرَّض ببلاد صاحب سيس، وجهد الأمير علاء الدين طَيْبُرس الوزيرى في عسكر وأمره بالتوجُّه إلى حزان . فأمَّا الفارقاني فإنه سار خُلُف التَّتَار إلى مَرْعَشُ فلم يجد منهم أحدًا، تم عاد إلى حلب فوجد الملك الظاهر مقيًّا بها، وقد أمر بإنشاء دار شمالي " القَلْعة كانت تعرف بدار الأمير بَكْتُوت، أستادار الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب واضاف إليها دارًا أخرى ، ووكل بعارتها الأميرين الدين آقوش الأفرم .

ولَّ عاد الفَارِقَانِي لِى حلب رَحَل الملك الظاهر منها نحو الديار المصريّة في ثامن عشرين شهرو بيع الآخر، ودخل مصرفي الثالث والعشرين منجُمادي الأولى.

<sup>(</sup>۱) في النبج السديد: «أداك بن بيجونو بن» . (۲) راجع معني نو بن في الحاشية رقم ٣ ص ٧٨ من هذا الجزه . (٣) عينتاب: بلدة كبيرة ، بها قلمة حصية ورسناق بين حلب وأنطاكية . (٤) في الأصلين : « مسطوق » وهوتحريف » وتصحيحه عن النبج السديد ، وقسطون : حصن كان بالوج من أعمال حلب (عن معجم البلدان لياقوت ) . (٥) يريد شهر و بيع الآخر ، كا في عيون التواديخ وما يفهم من السلوك . (١) في الأصلين : « و بيع الأول » ، والذي قدّمناه عن عيون التواديخ يقتضي ذلك . (٧) مرعش : مدينة في النفور بين الشام و بلاد الروم ، طا سوران وخدق ، وفي وسطها حصن عليه سور (عن معجم البلدان لياقوت ) .

ولمَّ وصل الظاهر إلى مصر قَبَّض على الأمراء الذين كانوا مجرَّدين على قاقوتُ بسبب الفريج لمَّ أغاروا على الساحل ما عدا آقوش الشَّمْسيُّ مُشْفِع فيهم فأطلقهم. وفي يوم الأربساء ثالث بُمَادى الآخرة عَدَّى الملك الظاهر إلى برّ الحِيزة فأُخْبر أن بُوصِيْدِ السَّدْرِ مَغَارةً فيها مَطْلَب، فحمع لها خَلْقًا فَعَرُوا مَدَّى بِمِيدًا، فوجدوا قطاطًا ميتــة وكلابَ صــيد وطيورًا وغير ذلك من الحيوانات ملفوفا في عصائب وخِرَق، فإذا حُلَّت اللفائفُ ولاقَ الهواءَ ما كان فيها صار هباءً منثورًا ؛ وأقام الناس ينقُلون من ذلك مُدَّة ولم يَنْفَد ما فيها ، فأمَّر الملك الظاهر بتركها وعاد من الحيزة . وفي يوم السبت سابع عشرير. بُمادي الآخرة رَكِب السلطان الملك الظاهر إلى الصَّنَاعَة ليرى الشوانى التي عُمِلت وهي أربعون شِينيًا فسُرَّ بهـ ، وعند عَوْده إلى القلمة وَلَدَتُ زَرافَةً بقلمة الجبل [ وهذا أمر لم يُعْهد ] وأرضِع ولدها لبن بقرة .

ثم سافر الملك الظاهر إلى الشام في شعبان وسار حتى وصل الساحل وخيم بين قَيْسَارِيَّة وأرْسُوف، وكان مرِّكُوا بها الفَارِقَانِيَّ فرحل الفارقانيُّ عنها إلى مصر. ثم إنَّ الملك الظاهر شنَّ الغارة على عكا، فطلب منه أهلها الصلح وتردَّدوا في ذلك حتى تقرّرت الهُدُّنَّة بينهم مدّة عشرسنين وعشرة أشهر وعشرة أيّام وعشر ساعات، أولها ثاني عشرين شهر رمضان سنة سبعين وستمائة .

 <sup>(</sup>١) قاقون: حصن بفلسطين قرب الرملة . وقبل هو من عمل قيسارية من ساحل الشام (عن معجم البلدان لياقوت) . والمقصود هنا المنى الثانى، كما يفهم من عبارة المؤلف .

 <sup>(</sup>۲) أبو صير الســـدر، هي من القرى القدمة ، و ردت في معجم البلدان لياقوت باسم بوصير السدر ف كورة الجيزة • وفي التحقة السنية لابن الجيمان أبو صير السدر من أعمال الجيزية • ولا تزال هذه القرية موجودة إلى اليوم باسم « أبو صير » ضمن قرى مركز الجيزة بمديرية الجيزة عنسـد حاجر الجبل الغربي غربي محطة الحوامدية على بعد خمسة كيلو مترات . (٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٥٥ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) زيادة من عيون التواريخ .

ثم رحل الملك الظاهر إلى خَرِبة اللصوص، ثم سار منها إلى دِمَشْق فدخلها في النامن من شؤال؛ وبينها هو في دمشق تردّدت الرســل بينه وبين التَّنار وآنفصل الأمر من غير آتفاق . وفي ذي الحِمـــة توجُّه الملك الظـــاهــر منْ دِمشق إلى حصن الأكراد لينقُل حجارة المجانيق إلَيْهَا ورؤية ما مُمَّر فيها فَفُعِلْ ذلك . ثم سار إلى حصْن عَكَار فاشرف عليها . ثم عاد إلى دِمَشْق في خامس المحرّم من سنة إحدى وسبعين وستمائة ، وفي ثاني عشر المحرّم المـذكور أفرج الملك الظاهر عن الأمير أَبْكَ النَّجِبِي الصغير، وَأَيْدُمُمْ الْحِلِّي الْعَزِيزِيُّ وَكَانَا مُحْبُوسِينِ بِالقَاهِرَةِ • ثم خرج الملك الظاهر من دمَشق في المحرم أيضًا عائدًا إلى الديار المصريّة وصحبته الأمير بدر الدين بيسري والأمير آقوش الرومي و جرمك الناصري، فوصل إليها في يوم السبت ثالث عشرين المحرّم، فأقام بالقاهرة إلى ليلة الجمعة تاسع عشرينه، خرج من مصرونوجه إلى دمَشق فدخل قلعتها ليــلة الثلاثاء رابع صفر ، فأقام بدمشق إلى خامس جُمادَى الأولى آتصل به أنَّ فرقة من التُّتَار قصدت الرَّحْبَة، فبرز إلى القُصَيْرِ فبلغه أنَّهم عادوا من الرَّحْبَة ونزلوا على الْبِيرة، فسار إلى مِمْص وأخذ مراكب الصيّادين على الجمال ليجوز عليها، ثم سار حتى وصل إلى الباب من أعمال حلب،

<sup>(:)</sup> يريد إلى قلمة حصن الأكراد، كما يفهم من عبارة السلوك (ص ٢٠٢) وعبارة تاريخ الدول والملوك لا بن الفرات، والسلوك للقريزى: « ونقل معهم بنفسه» . (٣) ق الأصلين: « إلى حصن عكا » . وما أثبتناه عن السلوك (ص ٢٠٢) وتاريخ الدول والملوك وراجع الحاشية رقم ٣ ص ١٥١ من هذا الجزء . (٤) راجعا هذا الخبر في المصادر التي تحت أيدينا مثل عبون التواريخ وعقد الجمان وتاريخ الدول والملوك لا بن الفرات والسلوك للقريزى وتاريخ أبي الفدا وتاريخ ابن الورد في حوادث سنه ٢٧١ ه فلم نجد له ذكرا في تلك المصادر . (۵) في النبج السديد: « وسيف الدين جريك » .

<sup>(</sup>٦) القصير: يريد القصير التي هي ضيمة أوّل منزل لمن يريد حمص من دمشق وهي غير حصن القصير الذي تفدّم ذكره ٠

و بعث جماعة من الأجاد والعُرْبان لكشف أخبارهم، وسار إلى مَنْيِج فعادوا وأخبروا أن طائفة من التّسَار مقدار ثلاثة آلاف فارس على شـط الفُرات ممّا يلى الحسزيرة، فرحل عن مَنْيِج يوم الأحد ثامن عشر جُمادَى الأولى ووصل شطّ الفُرات، وتقدّم إلى العسكر بَحَوْضها، فحاض الأمير سيف الدين قلاوون الألني والأميرمبدر الدين بَيْسَرى فى أقل الناس، ثم تَيْمهما هو بنفسه وتبعته العساكر، فوقعوا على التّسار فقتلوا منهم مَقتَلةً عظيمة وأسرُوا تقدير مائتى نفس ولم ينجُ منهم إلّا القليل، وتَيْمِهم بَيْسَزى إلى قريب سروج ثم عاد ، وكان على البِّيرة جماعة كثيرة من عسكر التّار، وكانوا قد أشرفوا على أخذها ، فلمّا بلغهم الخبرُ رحلوا عن البِّيرة ؛ ودخلها السلطان فى ثانى عشرين الشهر وخلّع على نائبها وفرق فى أهلها مائة ألف ودخلها السلطان فى ثانى عشرين الشهر وخلّع على نائبها وفرق فى أهلها مائة ألف درهم، وأنهم عليهم ببعض ما تركه التّار عندهم لل هربوا ، ثم رحل الملك الظاهر عنها بعساكره وعاد إلى دِمَشق ، وفي هذه النّصرة قال العلّامة شهاب الدين أبو النناء عنها بعساكره وعاد إلى دِمَشق ، وفي هذه النّصرة قال العلّامة شهاب الدين أبو النناء عمود كاتب الانشاء — رحمه الله — قصدة طنانة ؛ أولها :

سِرْحِيثُ شَلْتَ لَكَ المهيمِن جَارُ \* وَاحْسَكُمْ فَطَوْعُ مَرادَكُ الأَفْدَارُ لَمْ يَبْسَقَ لَلْسَدِينِ الذَى أَظَهْرَتَهُ \* يَا رَكَنَسَهُ عَنْسَدُ الأَعادَى ثَنَارُ لَمْ يَبْسَقَ الرَّوْسِ وَحَرَّكَ \* مَنِ مَطْرِبات فِسِيكَ الأُوتَارُ \* . خُضْتَ الفُرات بِسَامِح أقصى منى \* هُموج الصَّبَا من نمسله آثارُ حملتك أمواجُ الفُراتِ ومَنْ رأى \* بحسرًا سسواك تَقِلَّهُ الأنهار وتقطّعت فِرَقًا ولم يك طسودَها \* إذ ذلك إلا جيشُكَ الجسرارُ

 <sup>(</sup>۱) فى الأصلين: « فدخل منبج » وتصحيحه عنءيون النواريخ وما يفهم من عبارة النهج السديد والمثولف، (۲) راجع الحاشية رقم ٥ ص ١٨٠ من الجزء السادس من هذه الطبعة ، (ع) سيذكره المؤلف سنة ٥ ٧٧ ه.
 الحاشية رقم ١ ص ٢ ٣ من الجزء السادس من هذه الطبعة ، (ع) سيذكره المؤلف سنة ٥ ٧٧ ه.
 (٥) فى الأصلين: « من فعله الأوتار » ، والتصحيح عن عبون النواريخ .

رَشَت دَمَاؤُهُمُ الصَّعِبَدَ فَلَمْ يَطِلُ \* منهم على الجَيشُ السَّعِيدَ غُبَارُ شَكَرَتُ مَسَاعِبُ المَّمَاقُلُ والوَرِي \* والسَّتُرْبِ والآسادُ والأطيارُ هندي مَنَعَتَ وهؤلاء حميتهم \* وسَقَيَتَ تلث وعم ذا الإيسارُ فَلاَّمَلَّاتِ الدَّمَ فَيْكَ مَدَاعًا \* تبقى بَقيتَ وتذهب الأعصارُ وهي أطول من ذلك ، وقال الشيخ ناصر الدين حسن بن النَّقيب الكاني الشاعر - رحمه الله تعالى — قصيدة وكان حاضر الوقعة منها :

> ولمَ ترامَيْنا الفُسرات بخيلنا \* سَكُرْنَاه من بالقُوَى والقوائم فأوقفتِ التَّسَارُ عن جَريانه \* إلى حيث عُدْنا بالغِني والغنائم (٣) وقال الموفق عبد الله بن عمر الأنصاري — رحمه الله — وأجاد :

الملك الظاهر سلطاننا . نَفْديه بالأموال والأهلِ إقتح الماء ليُطْنِي به \* حرارة القلب من المُغْدلِ

ثم توجّه الملك الظاهر إلى نحو الديار المصريّة ، غوج ولده الملك السعيد لتلقيه في يوم الثلاثاء تاسع عشر بُمادى الآخرة ، فآجتمع به بين القُصيْر والصالحيّة في يوم الجمعة ثانى عشريسه ، فترجلا وآعتنقا طويلا ؛ ثم ركبا وسارا جميعا إلى القلعة وبين يديهم أسارى التّنار رُكّابا على الحيل ، ثم في سابع شهر رجب أفسوج الملك الظاهر عن الأمير عن الدين أيبك الدّمياطي من الاعتقال ، وكانت مدّة اعتقاله تسعسنين وعشرة أيام ، ثم خَلع الملك الظاهر على أمراء الدولة ومقدّى الحَلقة وأعطى ،

<sup>(</sup>۱) هو تاصر الدین الحسن بن شاور بن طرخان بن الحسن المعروف بالنفیسی و با بن النقیب الکنانی ۰ سیدگرد المؤلف فی حوادث سنة ۲۸۷ ه ۰ و تصحیحه عن عیون النوار یخ والمبل الصافی وفوات الوفیات ۰ (۳) هو موفق الدین أبو محمد عبد الله بن عمر نصر الله الأنصاری المعروف بالورن ۰ سید کرد المؤلف فی حوادث سنة ۲۷۷ ه ۰ م

<sup>(</sup>٤) واجع الحائية رقم ١ ص ٨٣ من هذا الجزء (٥) في الأصلين : ﴿ حادى عشرينه ﴾ • والتصحيح عن النوفيفات الالهامية وما تقدّم ذكره المؤلف قريباً •

كلّ واحد منهم ما يليق به من الخيل والذهب والحوائص والنّياب والسيوف ، وكان قيمة ما صرفه فيهم فوق ثلثمائة ألف دينار، وفي سادس عشرين شعبان أفرج الملك الظاهر عن الأمير علم الدين سَنْجَر الحلبي الغَنْييي المُعزّي . وفي يوم الأثنين ثانى عشر شؤال آستدعى الملك الظاهر الشيخ خَضِرًا إلى القلعة وأحضره بين يديه .

قلت : والشيخ خَضِر هــذا هو صاحب الزاوية بالحسينية بالقرب من جامع (٢) الظاهر . إنتهى. وأُحْضر معه جماعة من الفقراء حاققوه على أشياء كثيرةٍ مُنكّرة، وكثُرّ

(۱) زاوية الثبيخ خضر، قال المقريزى فى (ص ٤٣٠) من الجزء النافى من خطعه: إن هذه الزاوية خارج باب الفتوح من القاهرة بخط زقاق الكمل، تشرف على الخليج الكبير، عرفت بالشيخ خضر ابن أبي بكر بن موسى المهرانى المدوى شسيخ الملك الفاهر بيبرس، بناها له الفاهر فى سسة ٢٩٠ ه ودفن الشبخ خضر بها فى سسة ٢٧٦ ه • وأقول: يتضح مما ذكر بالمصادر الخاصة بهسذه الزاوية أنها كانت واقعة بزقاق الكحل خارج باب الفتوح وعلى الجانب الشرق من الخليج المصرى مجاه أرض الطبالة، وأنها كانت موجودة لفاية الفرن العاشر الهجرى وأنها كانت بالقرب من جامع الفلاهر بخط الحسينية وأنها كانت موجودة لفاية الفرن العاشر الهجرى بدليل أن الشيخ عبد الوهاب الشعرانى الذى قوقى سسنة ٢٧٦ ه قال: إن قبر الشبخ خضر ظاهر يزار وبالبحث عن موقع زقاق الكمل تبين لى من المصادر الصريحة أن مكان هسذا الزقاق اليوم الطريق الذى وبالبحث عن مكة الفاهر عن مكان زاوية الشبخ خضر تبين لى أنها اندثرت ودخلت فى المساكى ومكانها اليوم المربع المقاهر عن مكان زاوية الشبخ خضر تبين لى أنها اندثرت ودخلت فى المساكى ومكانها اليوم المربع القائم عليه المغزلان وقا ٢٩ و ٢١ الواقعان فى نهاية شارع الإمبابي من الجهة الشرقية ومكانها اليوم المربع القائم عليه المغزلان وقا ٢٩ و ٢١ الواقعان فى نهاية شارع الإمبابي من الجهة الشرقية على سار الداخل من سكة الفاهر فيا بين هذه السكة وشارع الخابيج المصرى .

(۲) جامع الغاهر، ذكر المقريزى في (ص ۲۹) من الجزء النانى من خططه أن هذا الجامع المشأه الملك الغناهر صاحب الترجة في ميدان قراقوش خارج باب الفتوح من القاهرة في سنة ه ۲۹ ه ويسمى جامع العافية . وأقول : إن هذا الجامع يقع بميدان الغاهر بين شارعى الغناهر والعباسية بالقاهرة وهو من أكبر جوامعها يبلغ مسطحه ۱۹۸۰ مترا مربعا وهو ما يقرب من ثلاثة أفدنة . وبالبحث تبين أن هذا الجامع تعطلت منه إقامة الشمائر من أقل القرن العاشر الهجرى سبب سسعته وتعذر الصرف عليه ، ثم تحوب الجامع تعملات تبه الكبرة التي كانت فوق إيوان المحراب ، ثم سقطت مشذنته ولم يبق منسه الآن إلا جدرانه الخارجية المبنية با حجر النحيت . وذكر الجبرتي أن هذا الجامع جعل في العهد العثاني مخزنا الهمات الحربية كالخيام والسروج وغيرها ، ثم جعل قلمة وتكة الجنود في زمن الحملة الفرنسية ، ثم جعل غيرا الجراية ومعملا كالخيام والسروج وغيرها ، ثم جعل قلمة وتكة الجنود في زمن الحملة الفرنسية ، ثم جعل غيرا الجريم جعل في زمننا مذبحا لجيش الاحتلال الانجليزى ، وقد بطل الذبح فيه من سنة ه ١٩١١ ولهذا يعرف الى اليوم باسم المذبح ، وفي سنة ١٩١٨ غرست مصلحة التنظيم أرض صن الحمله معلى وسنة منزها عاما ، وفي سنة ١٩١٨ عرت لجنة حفظ الآثار العربية الجزء الواقع عند المحراب وجعلته مصلى .

۲.

7 0

بينه وبينهم فيها المقالة ورمّوه بفواحش كثيرة ونسبُوه إلى قبائع عظيمة ، قرّسم الملك الظاهر باعتقاله ، وكان للشيخ خَضِر المذكور منزلة عظيمة عند الملك الظاهر بحيث إنه كان ينزل عنده في الجمعة المرّة والمرّتين ويباسطه ويُمازِحه ويَقبَل شفاعته ويستصحبه في سائر سَفَراته ، ومتى قَتَح مكانا أفرض له منه أوفر نصيب ، فأمتدت يد الشيخ خَضِر بذلك في سائر الملكة يفعل ما يختار لا يمنعه أحدُّ من النواب، حتى إنه دخل إلى كنيسة قُلَمة ذَبّع فِسبسها بيده ، وأنتهب ماكان فيها تلامذته ، وهجم كنيسة اليهود بدِمَشق ونهبها ، وكان فيها مالا يُعبَرُّ من الأموال ، وعمرها مسجدا وعمل بها سَمَاعا ومدّ بها سِماطًا ، ودخل كنيسة الإسكندرية وهي عظيمة عند النصارى فنهها وصيّرها مسجدا ، وسمّاها المدرسة الحضراء وأنفق في تعميرها مألا كثيرًا النصارى فنهها وصيّرها مسجدا ، وسمّاها المدرسة الحضراء وأنفق في تعميرها مألا كثيرًا

(١) قيامة (كنيسة القيامة): أشهر الكنائس المسيحية طرا ، بنتها الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين عاهل الامراطورية الرمانية الشرقية ، ومؤسس مدينة القسطنطينية ، وهو أوَّل إميراطور تنصر وأمر بنشر الديانة المسيحية وجعلها دين الحكومة الرسمى ، وكان الفراغ من بنائها سنة ٣٣٥ م ومن ذلك التاريخ الدن هي الكنيسة التي يحج إليها المسيحيون من كافة أصقاع الأرضَ ، هدمها الفرس أثناً وإغارتهـــم على سور يا وفلسِطين سنة ٢١٤ م وفي سنة ٢٢٨م أجل هرقل الفرس وأسترجم سور يا وخشبة الصليب ٠ ومن ثم أعاد بناءها الميديون سنة ٦٢٩ م ، ثم جاء الفتح الاسلامي سنة ٦٣٧ م . ودخل عمر القدس وزاركنيسة القيامة فلما أدركته الصلاة نرج منها وصلىأ مآمها ولم يصل فى القيامة خشية أن يدعيها المسلمون ويحولوها إلى مسجد . وقد كتب عنها جغرافيو العرب ومؤرخوم كالمقدسي والمسعودي وابن الأثير وناصر خسرو والإدريسي والهرري و يافوت وكلهم قالوًا : إن كنيسة القيامة وسط المدينة يحيط بها سورعظيم وفيا مقبرة يسمونها القيامة لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته منها • وهي تحتوى على ٢٤ كنيسة ومصلى ومدخل لجميع المسيحين على اختلافُ الوانهم ومذاهبهم . (راجع فلسطين الاسلامية لاسترانج ص ٢٠٢ - ص ٢١٢ وبقية المصادر المذكورة) . (٢) عبارة عبون النوارنخ : « مالا يعبر عنه (٣) المدرسة الخضراء ، لما تكلم المقريزي على زاوية الشيخ من الآلات والفرش \* . خضرالتي بالقاهرة في ص ٤٣٠ ج ٢ من خططه — قال: وهدم الشيخ خضر كنيسة للروم بالاسكندريَّة كانت من كراسي النصاري و يزعمون أن بها رأين يحيي بن زكر يا . وعملها مسجدًا سماه الخضر . وأقول: تبين لى من البحث أن هذا المسجد هو بذاته المدرسة الخضراء التي تعرف اليوم بزاوية سيدى خضر الكائنة تحت رفم ١٠ بشارع رأس النين بالإسكندرية ٠

۲.

70

من بيت المسال . وبنى له الملك الظاهر زواية بالحسينية ظاهر القساهرة ووقف طيها وحَهَس عليها أرضا تجاورها تحتكر للبناء . وبنى لأجله جامع الحسينية .

وفى يوم الأثنين سابع المحرّم سنه آثنين وسبعين وسمّائة جلس الملك الظاهر (۱) بدار العدل وحكم بين الناس ونظر في أمور الرعبّة ، فأنصف المظلوم وحلّص الحقوق ومال على القوى ورفق بالضعيف ، وفي العاشر منه هُدِمت غرفة على باب قصر من قصور الخلفاء الفاطميّين بالقاهرة ، ويُعرف هذا الباب بباب البحر، وهو من بناء الخليفة الحاكم بأمر الله منصور المقدّم ذكره ، فوُجِد في القصر الذي هُدِم آمرأة في صندوق منقوش عليها كتابة آسم الملك الظاهر بيبرس هذا وصفته ، وبيقي منها مالم يمكن قواءته ،

وفيهـا قُبِض على ملك الكُرْج وهو أنّه كان قد خرج من بلاده قاصدًا زيارة القُدْس الشريف متنكّرا في زيّ الرهبان ومعه جماعة يسيرة من خواصّه، فسلك بلاد

<sup>(</sup>۱) دار العدل: ذكر المقريزى فى ص ه ٢٠٠ ج ٢ من خطعه أن دار العدل القديمة أنشأها الملك الفاهر فى سنة ١٩١ ه وأن موضعها كان تحت القلمة فى المكان الذى يعرف بالطبلغاناه ، ولما تكلم على الطبلغاناه فى ص ٢١٣ من هذا الحزه قال : إنها كانت تحت القلمة فيا بين باب السلسلة و باب المدرج ، وأقول : إن باب السلسلة لا يزال موجودا ، وعرف قديما بباب الإصطبل و باب الانكشارية ، وأما اليوم فيعرف بباب المرزب نسبة إلى طائفة من العسكر تسمى عزبان ، وظيفتهم المحافظة على القلاع — وأن باب الملارج لا يزال موجودا غير مستعمل بجوار باب القلمة العمومي الذي يعرف بالباب الجديد من الداخل ، وعاذكر يتضع أن دار العدل مكاجما اليوم في المنطقة الواقعة على يسار الداخل من باب العزب منجها إلى الشرق محمول الماب المحديد ينطبق أيضا على مكان الطلبغاناه ،

الوم إلى سيس فركب البحر إلى عَكَا، ثم خرج منها إلى بيت المقدس فآطلم الأمير بدر الدين الخازندار على أمره وهو على يافا، فبعث إليه من قبض عليه، فلما حضر بين يديه بعشه مع الأمير ركن الدين مَنْكُورس إلى السلطان ؟ وكان السلطان قد توجه إلى دمشق فوصل إلى دمشق في رابع عشر جُمّادى الأولى، فأقبل عليه السلطان وسأله حتى آعرف، فبسه في بُرج من أبراج قلعة دمشق، وأمره أن يبعث من جهته إلى بلاده مَنْ يُعرَفهم بأشره، فبعث نَفَرَيْن، وخرج الملك الظاهر من دمشق ثالث عشرين بُحادى الآخرة، وقدم القاهرة يوم الخميس سابع شهر رجب من سنة آنتين وسبعين المذكورة ، ثم في يوم الخميس خامس عشرين شهر رمضان أمر السلطان العسكر أدن يركب بالزينة الفاخرة و يلعب في الميدان تحت رمضان أمر السلطان العسكر أدن يركب بالزينة الفاخرة و يلعب في الميدان تحت لقطم، فاستمز ذلك كل يوم إلى يوم عيد الفيطر خَتَنَ السلطان الملك الظاهر ولدّه في يوم الأربعاء سابع عشر شهر رمضان خرج من القاهرة وتوجه إلى دمشق ومعه شمس الدين آقسنقر الفارقانية وأربعون نفرا من خواصه على خيل البريد، وعاد إلى شمس الدين آقسنقر الفارقانية وألوبعون نفرا من خواصه على خيل البريد، وعاد إلى القاهرة في يوم الخيس الرابع والعشرين من شؤال .

وفى يوم الأحد سابع صفر من سنة ثلاث وسبعين وسمّانة ركب الملك الظاهر الحُجْنِ وتوجّه إلى الكّرك ومعه بَيْسَرى وأُتَامِش السَّعْدِي ، وسببُ توجّهه أن وقع بالكّرك بُرْج فأحب أن يكون إصلاحه بحضوره ، ثم عاد إلى مصر فدخلها فى يوم الثلاثاء ثانى عشرين شهر ربيع الأول ، فأقام بها مدّة يسيرة ، ثم توجه إلى دمشق وأقام به إلى أن أرسل فى رابع عشرين المحرّم سنة أربع وسبعين وسمّائة الأمسير

<sup>(</sup>١) كذا فى الأسلين وعقد الجسان ، وفى السلوك وتاريخ الدولو والملوك : ﴿ فَدَخَلَ قَلْمَهُ الْجَبَلُ فى رابع عشرين جمادى الآخرة » · (٢) فى الأصلين : ﴿ ثَالَتْ عَشْرِ » · وهو خطأ ·

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : «في رابع عشر المحرم» . وتصحيحه عن تاريخ المول والملوك وعقد الجمان والسلوك.

بدر الدين بيليك الحَازِندار على البريد إلى مصر لإحضار الملك السعيد، فعاد به إلى دِمَشق في يوم الأربعاء سادس صفر من السنة ، و في الشالث والعشرين من بحادى الأولى فتح حضن القصير وهو بين حايم وأنطاكية ، وكان فيسه قسيس عظيم عند الفرنج يقصدونه للتبرك به ، وكان الملك الظاهر قد أمر التركزان وبعض العرب بحاصرته ، وبعد أخذه عاد الملك الظاهر إلى مصر فلم تعكل مدته به وعاد إلى دمشق ، فدخله يوم ثالث المحرم من سنة خمس وسبعين ، فأقام به مدة يسيرة أيضا، وعاد إلى الديار المصرية في يوم الأنبين ثالث شهر ربيع الآخر؛ وأمر بعمل عُرس ولده الملك السعيد، وآجم في ذلك إلى يوم الخيس خامس بحادى بعمل عُرس ولده الملك السعيد، وآجم في ذلك إلى يوم الخيس خامس بحادى وأقاموا يركبون كل يوم كذلك و يترا كضون في الميدان، والناس تزدحم للفُرجة وأقاموا يركبون كل يوم كذلك و يترا كضون في الميدان، والناس تزدحم للفُرجة على سائر عليم خسة أيام، وفي اليوم السادس آفترق الجيش فرقتين ، وحَملت كلّ فرقة على الأمراء والوزراء والقضاة والتحاب والأطباء مقدار ألف وثلثائة خلعة ، وأرسل الأمراء والوزراء والقضاة والتحاب والأطباء مقدار ألف وثلثائة خلعة ، وأرسل

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٤٣ من هذا الجنو . (٧) في السلوك : « وعاد السلطان من حلب إلى مصر فدخل قلعة الجبل في رابع عشر ربيع الأوّل» . (٣) الميدان الأسود ، لما تكلم المقريزى في ص ١١١ من الجزء الناني من خططه على ميدان القبق قال : إنَّ هذا الموضع خارج القاهرة من شرقيا فيا بين النقرة التي ينزل من قلعة الجبل اليا و بين قبة النصر التي تحت الجبل الأحر تجاه قبة الأمير يونس الدوادار الظاهرى و يقال له أيضا : الميدان الأسود ، وميدان الميد ، والميدان الأحضر، وميدان السباق ، وهو ميسدان الملك الظاهر بيسبرس البندقدارى بني به مصطبة في المحرم من سسنة ٢٦٦ ه عند ما احتفل فيسه برمى النشاب وحث الناس على أمور الحرب ولعب الرمج و ربى النشاب ونحو ذلك .

وأقول: إن هذا الميدان مكانه اليوم الأرض المشغولة بترب جبانة باب الوزير وقرافة المجباد رين وجبانة الماليك وينتهى عند قبة الأمير يونس الدوادار التي لاتزال موجوده بالجهة البحرية من مدفن السلطان يرقوق وتعرف الآن بقبة أنس والد السلطان برقوق ، لأنها أنشئت باسمه ودفن فيها قبل أن ينقل رفاته إلى جامع ولده السلطان برقوق الكائن بشارع المعزلدين الله (شارع بين القصرين سابقا).

إلى دِمَشق الحِلْمَ ففرقت كذلك ، وفي يوم الحميس مدّ السّماط في الميدان المذكور في أربعة خيم ، وحضر السّماط من علا ومن دنا ، ورُسُلُ التتار ورُسُلُ الفرنج ، وعليهم الخلّم أيضا ، وجلس السلطان في صدر الحَيْمة على تحت من آسُوس وعاج مصفّح بالذهب مسمّر بالفيضة غيرم عليه ألف دينار ، ولمّا أنقضي السّماط قدّم الأمراء المسدايا من الحيل والسلاح والتُحف وسائر الملابس ، فلم يقبل الساطان من أحد منهم سوى ثوب واحد جَبرًا له ، فلمّا كان وقت العصر ركب إلى القلمة وأخذ في تجهيز ما يَلِيق بالزّفاف والدخول ، ولم يمكن أحد من نساء الأمراء على الإطلاق من الدخول إلى البيوت ، ودخل الملك السعيد إلى الحَمَّام ثم دخل إلى بيته الذي من الدخول الى البيوت ، ودخل الملك السعيد إلى الحَمَّام ثم دخل إلى بيته الذي حمّاة ذلك قدم القاهرة مهنّئا للسلطان ومعه هدّية سنية ، فوصل القاهرة في ثامن جمادى الآخرة ، فركب الملك السعيد لتلقّيه وزل بالكبش ، وأقام مدّة يسيرة ثم عاد إلى بلده .

ثم خرج الملك الظاهر بعد ذلك من القاهرة في يوم الخميس العشرين من شهر رمضان بعد أن آستناب الأمير آق سنقر الفارقاني الأستادار نائبًا عنه في خدمة ولده الملك السعيد ، وترك معه من العسكر بالديار المصرية لحفظ البلاد خمسة آلاف فارس ، و رحل من المنزلة يوم السبت ثاني عشر شــقال قاصدًا بلاد الروم فدخل دمشق ثم خرج منها ودخل حلب يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة، وخرج منها

<sup>(</sup>۱) المنصور محمد هذا سليل الملك المظفر تق الدين عمر ، الذى أقطعه عمه مسلاح الدين إلأيوبي حماة سنة ٧٤ه هـ ، وقد ظلت حماة بيد أبناء هــذا الفرع الأيوبي ، وكان صاحبها أيام غارات التتار على الشام المنصور محمد المذكور ، فخضع لهولاكو والنتار ، ثم انقلب بعــد هزيمتهم إلى مصادقة سلاطين المساليك والاعتراف بسيادتهم كما هو معروف بمسا سبق (السلوك هامش صلا ٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧٧ من هذا الجزء .

يوم الخيس إلى حَبلان، فنرك ما معض النَّقل، وأصر الأميرنو رالدين على بن عَبلَ نائب حلب أن يَسو مه إلى الساجور ويُقمَ على الفُرات بمَنْ معه من عسكر حلب في علم الفُرات بمَنْ معه من عسكر حلب ويحفظ معاير الفُرات لئلا يعبُر منها أحدُ من التّار فاصدًا الشام، ووصل إلى الأمير نور الدين الأمير شرف الدين عيسى بن مُهنّا وأفام عسده، فبلغ نواب التّسار ذلك بفهزوا إليهم جماعة من عَرب خَفَاجة لكَبْسهم فَشَدُوا وتوجهوا نحوهم و فاتصل بالأمير على نائب حلب الخبرُ وكان يَقِطًا، فو كِب إليهم والتقاهم وكسرهم أفبح كشرة، وأخذ منهم ألفًا ومائى جمل و

وأتما الملك الظاهر فإنّه ركب من حَيْلانَ يوم الجمعة ثالث الشهر، وسار إلى مَنْ تَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ الشهر، وسار إلى عَيْنَتَاب، ثم إلى دُلُوك ، ثم إلى منزلة أُنْوى ثم إلى كَيْنُوك، ثم إلى كُكْ صُو (ومعناه (١) اللهذة التركية) ، ثم رحل عنه إلى أفحادَرْ بَنْد فقطعه في نصف نهار؛

كوكصو وأبلسنين . راجع صبح الأعشى في الصفحة والجزء المتقدّمين .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٥٠ من هذا الجزء · (٢) و الأصلين: « سيف الدين » · (۲) الساجور : اسم نهر بمسنج ونهاية الأرب: «على بن محلى» بالحاء المهملة بدل الجيم • (٤) في الأصلين : ﴿ وَوَصَلَ اللَّهِ الْأُمْمِرُ وَوَرَالَدُينَ ( عن معجم البدان لياقوت ) . ابن الأمير شرف الدين ... » • وتصعيحه عن نهاية الأرب والسلوك · (ه) عرب خفاجة : هم بنو خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كلب بن ربيعة بن عامر بن صعصمة ، قال صاحب صبح الأعشى : وفيسم الإمرة بالعراق إلى الآن (مسبح الأعثى أوَّل ص ٣٤٣) • (٢) دلوك : لميدة من نواحي حلب بالعواصم ، كان بها وقعة أبي فراس بن حدان ( عن معجم البلدان لياقوت ) . (٧) يريد منزلة مرج الدياج كما في نهاية الأرب وعبود النوار نح، وهو واد عجب المنظر نزه بين الحبال، بينه وبين المصيصة عشرة أميال (عن معجم البلدان لبافوت) . (۸) کنوك: ف الأصلىن « حينوك » • وما أثبتناه عن عيون التواريخ ونهابة الأدب • وهي بلدة من بلاد الروم من أعمال آسيا الصغرى والعرب يسمونها ﴿ الحدث الحراء ﴾ لأن سبف الدولة على بن حدان بناها من ججاوة حر، وللنبي فيها شعر يمدح به سيف الدولة (انظر نهاية الأرب ج ٢٨ ص ١٠٥). (٩) في عيون التواريخ وعقد الجميان وصبح الأعثى ( ج ١٤ ص ١٤٣ ) والنهج السديد ٠ • وبعناء النهر الأزرق ٠ • (١٠) في الأصلن: «ثم رحل عنه إلى أن جاه إلى در بند » . وما أنبتنا ، عن صبح الأعشى (ج ١٤ ص ١٤٤) وما سيذكره المؤلف في هذه الترجمة • وأقحا در بند : قرية على فم الطريق الجبلي بين نهر

فلت خرجت عساكره وملكت المقاوز ، قَـدَم الأميرُ شمس الدين سُنقُرَ الأشقر على جماعة من العسكر وأَمَره بالمَسِير بين يديه ، فوقع على كَتِيبة التّنار وعِلْتُهُم ثلاثة آلاف فارس ، ومقـدَّمُهم كراى فهزمهم سُنقُر الأشقر وَأَسَرَ منهم طائفة ، وذلك في يوم الخيس تاسع ذى القعدة .

ثم ورد الخبرُ على الملك الظاهر بأنّ عسكر الروم والتُّسَارِ مِع البَّرْ وَانَاه ٱجتمعوا على نهر جَيْحَان ، فلمَّ صَعد العسكُر الجبلَ أشرف على صحراء أَبُلُسْتَيْن فشاهد التَّتَارَ قد رَتُّبُوا عساكُوهم أحدَ عَشر مُللَّبًا في كلِّ مُللَّبِ ألف فارس، وعَزَلوا عسكر الروم عنهم خوفًا من باطن يكون لهم مع المسلمين، وجعلوا عسكر الكُرْج طُلبًا واحدا؛ فلمَّا تَرَاهَى الجَمْعَانِ حَمَلت مَبْسرة التّبار حَمْلةً واحدة وصدموا سَنْجَق الملك الظاهر، ودخلت طائفة منهم بينهم، وشقُّوا المَّيْسَرة وساقوا إلى المَّيْمَنة؛ فلمَّ رأى الملك الظاهر ذلك أردفهم بنفسه، ثم لاحت منه التفاتة فرأى المَيْسرة قد اتت عليها ميمنة التَّتَارِ، فأمر الملك الظاهر جماعةً من أصحابه الشُّجْعان بإردافها، ثم حَمَل هو بنفسه رحمه الله – فلمّا رأتُه العساكر حَملت نحوه بُرقتها حملة رجل واحد، فترجّل الْتَتَارَعَن خيولِهُم وقاتلُوا قتالَ الموت فلم يُغْنِ عنهم ذلك شيئًا ، وصَبَرَ لهم الملك الظاهر وعسكره وهو يَكُرُّ فالقوم كالأسد الضّارِي ويقتيحم الأهوال بنفسه ويُشجِّع أصحابَه ويُعَلِّبُ لِمُم الموت في الجهاد إلى أن أنزل الله تعالى نصره عليه، وآنكسر التَّتَارُ أَفْبِعِ كَسْرة وقُتِسلوا وأَسِروا وفَرْ مَنْ نجا منهم ، فأعتصموا بالجبال فقصدتُهم العساكرُ الإسلاميَّة وأحاطوا بهم، فترجُّلوا عن خيولهم وقاتلوا فقُتِل منهم جماعة كثيرة، وقُتِل

<sup>(</sup>۱) جيمان (بالفتح ثم السكون): نهر بالمصيصة بالثغر الشاى ونخرجه من بلاد الروم و يمر حتى يصب بحدينة تعرف بكفر بيا بيازاء المصيصة ٠ ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠ (٧) أبلستين : مدينة مشهورة ببلاد الروم وسلطانها ولد قليج أوسلان السلجوق قريبة من أبسس مدينة أصحاب الكهف (ياقوت أول ٣ ٩ - ٩٤) ٠

۲.

7 0

مَن قاتلهم من عساكر المسلمين الأمير ضياء الدين [محود] بن الخطير، وكان من الشّجعان الفُرسان، والأمير شرف الدين قيران العلائية، والأمير عز الدين أخو المحمّدي، وسيفُ الدين قفجاق الجَاشَنيكير، والأمير [عزالدين] أيبك الشّقيفي — رحمهم الله تعالى وأسكنهم الجنّة — ، وأُسِر من كبار الروميّين مُهَدِّب الدين ابن مُعين الدين المذكور، والأمير نور الدين ابن مُعين الدين المذكور، والأمير نور الدين جبريل [بن جاجا]، والأمير قطب الدين محود أخو مجد الدين الأنابك، والأمير نصرة سراج الدين إسماعيل [بن جاجا]، والأمير سيف الدين سنقرجاه الزوباشي، والأمير نصرة الدين بَهمَن أخو تاج الدين كيوى (يعنى الصهر) صاحبُ سيواس، والأمير الأمير كال الدين إسماعيل عارض ألجيش، والأمير مُسام الدين كاوك، والأمير كيال الدين إسماعيل عارض ألجيش، والأمير حسام الدين كاوك، والأمير سيف الدين بن الجاويش، والأمير شهاب الدين غازى بن على شير التُركاني،

<sup>(</sup>۱) النكلة عن عيون النواريخ والنهج السمديد . (۲) كذا فى لأصلين وعيون النواريخ ولهاية الأرب وصبح الأعشى ، وفى السلوك وعقد الجان : «سيف الدين» . (۲) فى الأصلين : «أخو المجدى» . وما أثبتناه عن عيون النواريخ ونهاية الأرب وصبح الأعشى . (٤) فى الأصلين : « قلمق » . وما أثبتناه عن السملوك . وفى النهج السمديد لابن أبى الفضائل ، وعيون النواريخ : « قليج » . (٥) زيادة عن عيون النواريخ وعقد الجان والنهج المديد .

<sup>(</sup>٦) فى عقد الجسان : «علاه الدين بكلار بكى بن البرواناه » • و بكلار بكى لقب تركى (معناه أمير الأمراه) • وهو على بن سليان بن على بن محمد بن حسن • توفى سنة ٩ · ٧ (عن المنبل الصاف) • (٧) فى الأصلين : «تق الدين» • والزيادة والتصحيح عن عيون التواريخ وعقد الجان والنهج السديد •

 <sup>(</sup>A) زيادة عن عبون التواريخ ونهاية الأرب والنهج السديد، وهو أخو نور الدين المتقدم .

<sup>(</sup>٩) وافقت المصادر التي تحت أيدينا الأصلين على أنه « ألز و باشي» و وافرد صاحب عقد الجان بأنه « سنقرجاه السيواسي» و (١٠) سيواس: بلدة كبيرة مشهورة و بها قلعة صغيرة وهي ذات أعين والشجر بها قليل ونهرها الكبير يبعد عنها بمقدار نصف فرسخ و يقول المسافرون: إن مسافة الطريق بين سيواس وقيسارية سنون ميلا عنها أربع وعشر ون خانا السبيل ، وفيها ما يحتاج اليه المسافرون المنقطعون ، لاسميا في أيام الثلوج ، وفي شرقها مدينة أرزن الروم ، ( عن تقويم البلدان لأبي الفدا إسماعيل ص ه ٢٨) ، (١٢) كذا في الأسلين وعيون التواريخ " وفي عقد الجمان : « كاوك » ، وفي النهج السديد : « بوكاول » ، (١٢) كذا في الأصلين وعيون التواريخ والنهج السديد ، وفي النهج السديد ، « والأمير سبف الهبن جاليش » ،

فو بخهم السلطان الملك الظاهر من كونهم قاتلوه في مساعدة التتار الكفّرة، ثم سلّمهم لمن آحفظ بهم ، وأسر من مقدى التتار على الألوف والمثين بركة صهر أبغا بن هولاكو ملك التتار، وسَرطَق، وخيز كدوس وسركده وتماديه ، ولّما أسر مَنْ أسر وقُتِل مَنْ قَتِل بهما البَرواناه وساق حتى دخل قَبْصِرية يوم الأحد ثانى عشر ذى القعدة واجتمع بالسلطان غياث الدين، والعساحب غر الدين، والإنابك بجسد الدين، والأمير بلال الدين المُستوفى، والأمير بلار الدين ميكائبل النائب فأخبرهم بالكسّرة، وقال لمم : إن التسار المنهزمين متى دخلوا قَيْصَرية فتكوا بَنْ فيها حَنقًا على المسلمين، وأشار عليهم بالخروج منها غرج السلطان غيات الدين باهله وماله إلى تَوقّات وبينها وبين قَيْصَرية أربه أيام، وعملت شعراء الإسلام في هذه الوقعة عِدّة قصائد ومدائع، من ذلك ماقاله العقرمة شهاب الدين أبو الثناء مجود كاتب الدَّوج قصيدته التي أو لما :

(٩) كذا فلتكن في الله تميضي العـزائم . و إلَّا فــلا تجفو الجفونُ الصَّــوَارِمُ

(۱) فى عيون التواريخ: وعقد الجمان والنهج السديد: « زيزك » . و فى إحدى روايق النهج السديد « ذيرك » بدل « زيزك » . و فى عقد الجمان: « بحو ديه » « في بدل « زيزك » . و ما أثبتنا ، عن عيون النواريخ . (٣) فى الأصلين: «شركوه» . و فى عقد الجمان: « بردكيه » و فى النهج السديد: » شركده » . و ما أثبتنا ، عن عيون التواريخ ، و فى عقد الجمان: « بردكيه » و فى النهج السديد: « و ما نام المتناة من فوق . (٥) قيسارية: مدينة (٤)

كيرة عظيمة فى بلاد الروم (آسسيا الصغرى) وهى كرسى ملك بنى سلجوق ملوك الروم أولاد قليج بن أرسلان . قال ابن سعيد : وهى منسو بة إلى قيصر وهى مدينة جلية وفى شرقها مدينة سيواس وبين قيسارية وأقسرا أربعة مراحل (عن ياقوت ج ۽ ص ٢١٤ وأبي الفدا ص ٣٨٣) . (٦) في الأصلين : « يوم الأحد ثانى عشر ذى الحجة ﴾ . والتصويب عن السلوك والنهج السديد .

 <sup>(</sup>٧) فى الأصلين : «تمكنوا» . وما أثبتناه عن عيون التوآريخ وذيل مرآة الزمان وما يفهم من عبارة السلوك .
 (٨) توقات : بلدة فى أرض الروم بين قونية وسيواس ذات قلمة حصينة وأبغية مكينة ، بينها و بينسيواس يومان (عن معجم البلدان نيافوت) وقد صبطه أبو الفدا إسماعيل فى تقويم البلدان (بينم الثان) المثناة .
 (٩) فى الأصلين : « عن العزائم» . وما أثبتناه عن عيون التواريخ .

عزائمُ حاذَتُها الرياحُ فأصبحتْ \* مخلَّفةً نبسكي عليها النمائمُ سَرَتْ من حِي مصر إلى الروم فآحتُوتُ \* عليه [و] سُدوراه الظُّبَا واللهاذمُ بجيشٍ تَظَلُّ الأرضُ منــه كأنَّهـا \* على ســعة الأرجاء في الضِّيق خَاتَمُ كَائبُ كَالبِحـــر الخَفَّمْ جِيــادُها \* إذا ما تهــادَتْ موجُه المتــــلاطمُ تُحِيــط بمنصور اللــواء مظفَّـر . له النَّصْرُ والتأبيــدُ عبـــدٌ وخادِمُ مليـكُ يلوذ الدين من عَزَمايَهِ \* بركن له الفتح المبين دعائمُ ملِكُ لأبكارِ الأقالم نحوُّه \* حنيُّ كذا تَهْوَى الكِرامَ الكرامُ فُسَمَ وَطِئْتُ طَوْعًا وكرها جِبَادُه ﴿ مَا أَسُلَ قُرْطُاهُمَا السُّهَا والنَّعَائُمُ ا مليكُ به للدين في كلِّ ساعة . بشائرُ للكُفَّار منها ماتمُ جلاحِينَ أَفَذَى [ناظُرُ ]الكفرللهُدَى ﴿ نَعْوَرًا بَكَي الشيطاتُ وهي بواسمُ إذا رام شـيَّنَا لم يَعُقُـه لبعــدها \* وشُـقَّتِها عنــه الإكَامُ الطُّــواسمُ فسلو نازع النَّسْرَيْنِ أمَّرًا لنــالَهُ \* وذا واقمُ عجـــزًّا وذا بعـــدُ حائمُ ولَّى الرومَ المنيـــع بخيـــلِهِ ، ومن دونه سَـــدٌّ من الصخر عاصِمُ 

ومنها :

وسالت عليهم أرضُهم بمواكب مل النَّصُرُ طوعٌ والزمان مُسالمُ الدَّمْرُ طوعٌ والزمان مُسالمُ الدارت بهم مُسورا مَنِيعًا مُشَرَّقًا م بسمر العوالى ما له الدهر هادم

 <sup>(</sup>۱) النكلة عن عيون النواريخ وذيل مرآة الزمان .
 (۳) في الأصلين هكذا :
 وما أثبتناه عن عيون النواريخ وذيل مرآة الزمان .

جلاحين أقرى الكفر الهدى

التكلة والتصحيح عن عيون التواريخ .

 <sup>(</sup>٤) ف الأصلين : « إليهم » . وما أثبتنا عن عيون التواريخ وذيل مرآ ة الزمان .

من الترك أمّا في المغانى فإنهسم \* شموسُ وأما في الوَغَى فضراغُمُ عَدَا ظاهرًا بالظاهر النصرُ فيهم \* تيسد اللهالى والعدا وهو دائمُ فاهووً الله لَمُ الأسنّة في الوَغَى \* كأنهم المُشاقُ وهي المهاسمُ وصافحت البيض الصفاح رقابهم \* وعانقت السّمر القدودُ النواعمُ فَمَ حاكم منهم على ألف دارع \* غدا حاسرًا والرمُ [ف] فيد حاكمُ ومَ مَلِكُ منهم رأى وهو مُوتَقُ \* خزائن ما يَصويه وهي غنائم

فلا زلتَ منصورَ اللّهواء مُوَّيدًا \* على الكُفر ما ناحت وأبكتُ حائمُ ثم جرد الملك الظاهر الأمير سُنْفُر الأشقر لإدراك ما فات من التَّرك والتهوجة إلى قَيْصَريّة ، وكتب معه كتابا بتأمين أهلها و إخراج الأسواق والتعامل بالدراهم الظاهريّة ، ثم رحل الملك الظاهر بكرة السبت حادى عشر ذى القعدة قاصدا قيّصَريّة ، فتر في طريقه بقرية أهل الكهف ثم إلى قلعة سَمَندُو فنزل إليه وَاليها مذعنا للطاعة ، ثم سار إلى قلعة درندة وقلعة فالو ففعل متولّها كذلك ، ثم زل بقرية من قرى قيصريّة فبات بها ، فلنا أصبح ربّ عساكره وخرج أهل

<sup>(</sup>۱) تكلة عن عيون النواريخ وذيل مرآة الزمان . (۲) في عيون النواريخ والنهج السديد وذيل مرآة الزمان: « ما فات من المغل » . (۳) هي أبسس (با لفتح ثم السكون): اسم لمدينة خراب قرب أبلستين من نواحي الروم يقال منها أصحاب الكهف و لرقيم قيسل هي مدينة دقيا نوس ، وفيها آثار عجيبة مع خرابها ، و راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٦٨ من هذا الجزء . (٤) سمندو: في وسط يلاد الروم ، غزاه سيف الدولة في سنة ٣٣٩ ه وهرب منه الدمستى ، فقال المتنبي :

رضينا والدمستق غير راض ﴿ يَمَا حَكُمُ الْقُواصُبِ وَالْوَشِيجُ فَانَ يُقَسِدُمُ فَقَدَ رَزَا سَمَدُو ﴾ و إن يحجم فوحــدنا الخليج

<sup>(</sup>عن معجم البلدان لياقوت) · (ه) درندة: مدينة في جهة الغرب من ملطية و بينها و بين حلب عشرة أيام . وهي قريبة من تيسارية (صبح الأعشى ج ٤ ص ١٣٢) .

<sup>(</sup>٦) في نهاية الأرب: «دوالو» • رقى النهج السديدر ذيل مرآة الزمان : « ظمة دالو» •

وَيُصَرِيَةً بَاجِمَعَهُم مُستَبَشِرِينَ بَلَقَائُهُ ، وَكَانُوا لَنَزُولُهُ نَصِبُوا الْخِيامُ بُوطَاةٍ ، فَلَمَّا قُرْبُ الظاهر منها ترجَّل وجوهُ الناس على طبقاتهم ومَشُوا بين يديه إلى أن وصلها .

فلمُّ كان يوم الجمعة سابع عشر الشهر رَكِبُ السلطان للجمعة، فدخل قَيْصَم تَهُ ونزل دار السلطنة وجلس على التُخْت وحضر بين يديه القضاة والفقهاء والصوفيّة والقُرَّاء وجلسوا في مراتبهم على عادة ملوك السُّلْجُوقيَّــة ، فأقبــل عليهم السلطان ومدّ لهم سِماطًا فأكلوا وآنصرفوا، ثم حضر الجمعة بالجامع وخُطِب له، وحُطِّر بين يديه الدراهم التي ضُرِبتله بآسمه ، وكتب إليه البرواناه يهنَّنه بالجلوس على تَخْت المُلك بَقْيْصِرِيّة ، فكتب الملك الظاهر إليه بَعُوده ليولّية مكانه ، فكتب إليه يسأله أن ينتظره خمسة عشريومًا، وكان مراد البَّرْوَانَاه أن يَصِل أَبَّعَا و يحتُّه على المسير ليدرك الملك الظاهر بالبلاد ، فأجتمع لتاوون بالأمير شمس الدين سينقر الأشقر وعرَّفه مكر الَبِرُوانَاه في ذلك، فكان ذلك سببا لرحيل الملك الظاهر عن قَيْصَريَّة مع ما آنضاف إلى ذلك من قلَق العساكر ؛ فرحل يوم الآثنين ، وكان على الْمَيْزَك عزَّ الدين أَبيك الشَّيْخيُّ ، وكان الملك الظاهر ضربه بسبب سَّبقه الناس فغضب وهرب إلى التَّار. وكان أولاد قرمان قد رهنوا أخاهم الصغير على بك بقيصرية ، فأخرجه الملك الظاهر وأنعم عليــه ، وسأل السلطانَ في تواقيع وسَنَاجِق له ولإخوته فأعطاه ، وتوجّه نحو رَّبُونِ إ**خوته** بجبل لارندة .

مسافة يوم بين الشرق والشهال ( عن تقو يم البلدان لأبي الفدا ص ٣٧٨ ) .

 <sup>(</sup>١) الوطاة: الأرض السبلة غير الجلية .
 (٢) هو مقدّم جيش التنار؛ كما في السلوك .

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين: «البرك» وهو تصحيف واليزك ( محركة ): رئيس العسس ومن يراقب من مضى فيتبعه . فارسية ، والنسبة اليها «يزكى» . (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٩٨ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (٥) لارندة : بلام وألف وراء مهملة مفتوحة ، وهي قريبة من قونية على . .

وعاد السلطان وأخذ فى عَوْده أيضًا عِدة بلاد إلى أن وصل مكان المَعْرَكة يوم السبت، فرأى القَتْلَ، فسأل عن عِدّتهم فأُخير أنّ المُغْل خاصّة ستة آلاف وسبعائة وسبعون نفسا ؛ ثم رَحَل حتى وصل أَبْقَادَرْبَنْد، بعث الخزائن والدِّهليز والسناجق صحبة الأمير بدر الدين بيليك الخازِنْدار ليعبُر بها الدَّرْبَنْد، وأقام السلطان فى ساقة العسكر بقيّة اليوم و يوم الأحد، و رَحل يوم الأثنين فدخل المَدْرُبَنْد.

ثم سار إلى أن وصل دِمَشْق في سابع المحرم سنة ست وسبعين وسقائة ، وترّل بالجنوس المعروف بالقصر الأبلق جِوَار المَيْدَان الأخضر وتواترت عليه الأخبار بوصول أبغًا ملك التّار إلى مكان الوقعة ، فحمع السلطان الأمراء وضرب مَشُورة ، فوقع الاتفاق على الخروج من دِمَشق بالعساكر وتلقيه حيث كان ، فأمّر الملك الظاهر بضرب الدَّهلِيز على القصير، وفي أثناء ذلك وصل رجل من التركان وأخبرات أبغًا عاد إلى بلاده هاربًا خائفا ، ثم وصل الأمير سابق الدين بَيْسَيرى أمير مجلس الملك الناصر صلاح الدين، وهو غير بَيْسَيرى الكبير، وأخبر بمثل ما أخبر التركانية ، فعند ذلك أمر الملك الظاهر برد الدِّهليز إلى الشام ، وكان عَوْد أبغًا من ألطاف الله تعالى بالمسلمين ، فإنّ الملك الظاهر في يوم الجمعة نصف المحرّم من سنة ست وسبعين تعالى بالمسلمين ، فإنّ الملك الظاهر في يوم الجمعة نصف المحرّم من سنة ست وسبعين آيتداً به مرضُ الموت .

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۱۰ ص۱۹۷ من هذا الجزء . (۲) أمر بهانشائه السلطان الملك النظاهر بالميدان الأخضر بظاهر دمشق سنة و ۲۹ ه فعمر على ما هو عليسه الآن (زمن النو برى صاحب نهاية الأرب) . وقد وقع في عمارته حادث غريب ذكره صاحب نهاية الأرب في الحز ۲۸ ص ۶۰ ظير الجع . وسأتى له شرح واف في ترجعة الملك السعيد .

## ذكرُ مرض الملك الظاهر ووفاته

لَمَا كَانَ يُومُ الخميس رابع عشر المحرّم سنة ستّ وسبعين وستمائة جلس الملك الظاهر بالحَوْسَق الأبلق عَيْدان دمَشق يَشْرَب الْقَمَزُ وبات على هذه الحالة ، فلمّا كان يوم الجمعة خامس عشره وَجَد في نفسه نُتُورًا وتوعُّكًا فشكا ذلك إلى الأمير شمس الدين سُنقُر الألفي السلحدار فأشار عليه بالي، ، فآستدعاه فأستعصى عليه الوِّه، فلمّا كان مد صلاة الجمعة رّك من الحوْسَق إلى المّيدّان على عادته، والألم مع ذلك يَقْوَى عليه، وعند الغروب عاد إلى الحَوْسَق . فلمَّ أصبح أشتكي حرارة في باطنه فصَّنَم له بعضُ خواصَّه دواءً، ولم يكن عن رأىطبيب فلم يَغْيَم وتضاعف أَلَّهُ ، فاحضر الأطبَّاء فأنكروا أستعاله الدواء، وأجمعوا على أستعال دواء مُسهل فســقَوْه فلم ينجع ، فحرَّكوه بدواء آخر كان سبب الإفراط في الإسهال ودَّفَع دمًّا ، فتضاعفت حُمَّاه وضعُفت قواه، فتخيَّل خواصَّـه أنَّ كَبِده يتَقَطَّع وأنَّ ذلك عن سمَّ سُفِيه فعُولِم بالحَوْهر، وأخذ أمره في أنحطاط، وجَهَده المرضُ وتزايد به إلى أن قَضَى نَحْبُهُ يوم الخميس بعد صلاة الظهر الثامن والعشرين من المحرّم، فآتَّفق رأى الأمراء على إخفائه وحَمْله إلى القلعة لئلًا تَشْعُر العاتمة بوفاته ، ومنعوا مَن هو داخل من المماليك من الخروج ومن هو خارج منهم من الدخول . فلمّا كان آخر اللل حَمَلَه من كار الأمراء سف الدن فلاوون الألفي وشمس الدن سُنقُر الأشقر، وبدر الدين يَبْسَري ، وبدر الدين سِليــك الخازندار ، وعزَّ الدين آقوس الأفرم ،

<sup>(</sup>۱) الفعز: نبيذ يعمل من لبن الخيل، واللفظ تترى الأصل، وقد كان السلطان بيبرس شغفا بهذا النوع من الشراب. (۱) سيذكر المزلف، وفاقه ست ١٨٠٠. (٢) سيذكر المزلف، وفاقه ست ١٨٠٠. (٣) فى الأصلين: ﴿ الناسع والعشرين ﴾ والتصحيح عن التوفيقات الإلهاميسة وذيل مرآة الزمان والنهج والسديد وما تقدّم ذكره المؤلف قبل ذلك بقليل .

وأتما الملك السعيد فإنّه جهّز الأمير علم الدين سنجر الحموى المعروف بأبى نُحُوص، والطواشى صفى الدين جوهم الهندى إلى دِمشق لدفن والده الملك الظاهم، فلمّا وصلاها آجتمعا بالأمير عن الدين أَيْدُمُ نائب السلطنة بدمشق، وعزفاه المرسوم

<sup>(</sup>۱) المهتار: ناظر: الخاصة · (۲) المنبجى: نسبة إلى منبج، وراجع الحاشية رقم ۲ ص ۹۸ من ص ۹۷ من الجنو، الثالث من هذه الطبعة · (۲) راجع الحاشية رقم ۲ ص ۲۸٦ من الجزء الخامس من هذه الطبعة · (۶) في عيون النواريخ: « بستين ألف درهم » ·

 <sup>(</sup>٥) سيأتى لها شرح واف عن صبح الأعشى فى هذا الجز.
 (٦) زيادة عن ذيل مرآة الزمان
 وهيون التواريخ .

فبادر إليه ، وحُمِل الملك الظاهر من القلعة إلى التربة ليــلّا على أعناق الرجال ، ويُوفِن بها ليلة الجمعة خامس شهر رجب الفَرْد، وكان قد ظهر موتُه بدِمَشْق في يوم السبت رابع عشر صفر، وشُرع العمل في أغربيته بالبلاد الشامية والديار المصريّة .

قال الأمير سِيَرْس الدوادار في تاريخه — وهـو أعرف بأحواله من غيره — قال : وكان القَمَر قد كَسَف كُسُوفًا كاملًا أظلم له الجوَّ وتأول ذلك المتأولون بموت رجل جليل القَدْر؛ فقيل : إنّ الملك الظاهر لمن المغه ذلك حَدْر على نفسه وخاف وقصد أن يُصرف التأويل إلى غيره لعلّه يَسْلَم من شرّه، وكان بدَمشق شخصُ من أولاد الملوك الأيو بية ، وهو الملك القاهر بهاء الدين عبد الملك آبن السلطان الملك المعظم عيسى آبن السلطان الملك العادل أبى بكر بن أيّوب ، فأراد الظاهر ، على ماقيل، آغتياله بالسمّ ، فأحضره في مجلس شَرَابه فأمر الساقي أن يَسْقيه قيمزًا ممزوجا، فيا يقال ، بسم ، فسقاه الساقى تلك الكأس فأحس به وخرج من وقته، ثم فيا يقال ، بسم ، فسقاه الساقى تلك الكأس فأحس به وخرج من وقته، ثم فيلط الساقى وملأ الكأس المذكورة وفيها أثر السم ، ووقعت الكأس في يد الملك الظاهر فشربه ، فكان من أمره ما كان. إنتهى كلام بيبرس الذوادار بآختصار ،

قلت : وهذا القول مشهورُ وأظنُّه هو الأصَّح في عِلَّة موته، والله أعلم •

وكانت مدَّةُ مُلْكِه تسع عشرة سـنة وشهرين ونصفًا ، ومَلَك بعده أبنه الملك السعيد ناصر الدين محمد المعروف ببركة خان؛ وكان تسلطن فى حياته من مدَّة سنين حسب ما تقدّم ذكره .

وكان الملك الظاهر رحمه الله مَلِكًا شُجاعًا مِقْدَامًا غَازِيًّا مُجَاهِدًا مُرابطًا خَلِيقًا بِالملك خفيف الوَطْأة سريع الحركة يُباشر الحروب بنفسه .

<sup>(</sup>١) هو الأمير ركن الدين بببرس بن عبد الله المنصوري الدوا دار صاحب الناريخ · سيذكره المؤلف · ٧٠ في حوادث سنة ٥٧٧ ه ·

قال الحافظ أبو عبــد الله الذهبيّ في تاريخه بعــد ما أثنى عليه : « وكان خليقًا بالملك لولا ماكان فيه من الظُّلم، والله يرَحُــه و يَشْفِر له، فإنّ له أيامًا بيضًا فىالإسلام ومواقفَ مشهورة وفتوحات معدودة» . انتهى كلام الذهبي بآختصار .

وقال الشيخ قطب الدين اليُونيني في الدَّبل على مرآة الزمان في مَوْت الملك الظاهر هذا نوعا تمّ قاله الأمير بِيَرْس الدَّاوَادَار لكنه زاد أمورا تَحْكِيها ، قال : كلى أبن شيخ السلامية عن الأمير أَزْدَمُر العَلاَئي قائب السلطنة بقلمة صَفَد قال : كان الملك الظاهر مُولَعًا بالنجوم وما يقوله أر بابُ التقاويم ، كثير البحث عن ذلك ، فأُخير أنه يموت في سنة ست وسبعين مَلكُ بالسم ، فحصل عنده من ذلك أثر كبير ، وكان عنده حسدُ شديد لمن يُوصف بالشجاعة ، وآتفق أن الملك القاهر عبد الملك بن المعظم عيسى الآتى ذكره لمّ دخل مع الملك الظاهر إلى الروم ، وكان يوم المصافى ، فدام الملك القاهر في القتال فتأثر الظاهر منه ، ثم أنضاف وكان يوم المصافى ، فدام الملك القاهر على فدلك البوم مُثور على خلاف العادة ، وظهر عليه الخوف والنّدم على تورَّطه في بلاد الروم ، فحدثه الملك القاهر عبد الملك المذكور بما فيه نوع من الإنكار عليه والتّقبيح لأفعاله ، فأثر ذلك عنده أثرًا آخر . فلم عاد الظاهر من غَرُوته سَمِع الناسَ يَلْهَجُون بما فعله الملك القاهر ، فزاد على النجوم ، فأحضره عنده ليشرب القيمز معه ، وجعل الذي أعده له من السم في ورقة النجوم ، فأحضره عنده ليشرب القيمز معه ، وجعل الذي أعده له من السم في ورقة النجوم ، فأحضره عنده ليشرب القيمز معه ، وجعل الذي أعده له من السم في ورقة النجوم ، فأحضره عنده ليشرب القيمز معه ، وجعل الذي أعده له من السم في ورقة

<sup>(</sup>١) هـــذه القصة واردة في ذيل مرآة الزمان وفي تاريخ الا ســــلام للذهبي في ترجمة الملك القاهر عبد الملك بن عيسي بن محمد من أيوب المتوفى سنة ٩٧٦ ه .

 <sup>(</sup>۲) هو تاج الدين نوح بن إسحاق بن شيخ السلامية كما فى ذيل مرآة الزمان وتاريخ الإسلام .

<sup>(</sup>٣) عبارة السلوك : ﴿ فأسر له السلطان ذلك ﴾ .

۲.

فى جيبه من غير أن يَطَّلِع على ذلك أحد، وكان للسلطان هَنَّا بانَّ ثلاثة مختصّة به مع ثلاثة سُقاة لا يَشْرَب فيها إلا مَنْ يُكْرِمه السلطان، فأخذ الملك الظاهر الكأس بيده وجعل فيه ما فى الورقة خِفْيَة ، وأسقاه لللك القاهر وقام الملك الظاهر إلى الخلاء وعاد، فنيسى الساقى وأسقى الملك الظاهر فيه وفيه بقايا السمّ ، إنتهى كلام قطب الدين .

وخلّف الملك الظاهر من الأولاد: الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة خان، ومولده فى صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة بضواحى مصر، وأُمّه بنت الأمير حُسام الدين بركة خان بن دولة خان الحُوار زُمِيّ ، والملك [نجم الدين] خَضِرًا، أمّه أم ولد ، والملك بَدْر الدين سَلَامُش ، ووُلِد له من البنات سبع ، وأما زَوْجَاتُه فأُمّ الملك السعيد بنت بركة خان ، وبنت الأمير سيف الدين نوكاى التّتارى ، وبنت الأمير سيف نوغاى التّتارى ، وبنت الأمير سيف نوغاى التّتارى ، وبنت الأمير سيف نوغاى التّتارى ، وتسلطن حُرّة وحالف الشّهرُ زُوريّة قبل سلطنته ، فلما تسلطن طَلقها .

و أمّا و زراؤه - لمّا ترلى السلطنة آستمر زَيْن الدين يعقوب بن عبد الرفيع بن الزُّبَيْر، ثم صرفَه وآستوزر الصاحب بهاء الدِّين على بن محمد بن سليم بن حِنّا ، وكان للك الظاهر أربعة آلاف مملوك مُشْتَر يَات أمراء وخَاصَّكية وأصحاب وظائف .

<sup>(</sup>١) هنابات ، جمع هناب ، وهو قدح الشراب ( عن ها مش السلوك ص ٦٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن عبون التواريخ والذيل على مرآة الزمان ونهــاية الأرب للنويرى وتاريخ الدول والملوك لابن الفرات • (٣) كذا فى الأصــلين • وفى الذيل على مرآة الزمان : « نوكاس » • وفى نهاية الأرب : « نوكبه » • وفى السلوك : « نوكلى » •

<sup>(؛)</sup> الحاصكية : جعل ذلك علما عليهم لأنهم يدخلون على الملك فى أوفات خلواته وفراغه ، وينالون من ذلك ما لايناله أكابر المقدمين ، ويحضرون طرفى كل نهار فى خدمة القصر والاسطبل ، ويركبون لركوب الملك لبلا ونهارا ولا يتحلفون فى فرب ولا بعد ، ويتميزون عن غيرهم فى الخدمة بحملهم سيوفهم ولباسهم =

وأمّا سِيرتُه وأحكامه وشرفُ نفسه حُكى : أنّ الأشرف صاحب عِمْس كتب الله يستأذنه في الج ، وفي ضمن الكتاب شهادة عليه أنّ جميع ما يَمْلِكه آنتقل عنه إلى الملك الظاهر ، فلم يأذن له الملك الظاهر في تلك السنة غَضبًا منه لكونه كتب ذلك ، وأتفق أنّ الأشرف مات بعد ذلك فتسلّم الملك الظاهر حُصونَه التي كانت بيده ولم يتعرّض للتركة ، ومكّن و رثته من الموجود والأملاك، وكان شيئًا كثيرا إلى الغاية ، ودَفَع الملكُ الظاهر إليهم الشهادة وقد تجنّبُوا التَّرِكة لعلمهم بالشهادة . ومنها أن شَعْراً بَانيَاس وهي إقليم يشتمل على أرض كثيرة عاطلة بحكم استيلاء الفرنج على صَفَد، فلم افتح صَفَد أفتاه بعض العلماء باستحقاق الشعرا فلم يرجع إلى الفُتيًا، وتقدّم أمره أنّ مَن كان له فيها ملك قديم فليتسلّمه .

وأمّا صدقاته فكان يَتَصدّق في كلّ سنة بعشرة آلاف إرْدَب قَمْح في الفقراء والمساكين وأرباب الزوايا، وكان يُرتّب لأيتام الأجناد ما يقوم بهم على كَثْرتهم، ووقف وقفًا على تكفين أموات الغرباء بالمقاهرة ومصر، ووقفًا ليُشْتَرَى به خُبْزُ ويُفَرِّق في فقراء المسلمين، وأصلح قبر خالد بن الوليد – رضى الله عنه – يحمّص، ووقف وقفًا على مَنْ هو راتب فيه من إمام ومُؤذّن وغير ذلك، ووقف على قبر أبي عُبَيْدة بن الجَرَاح – رضى الله عنه – وقفًا مشل ذلك، وأجرى على أهل الحرمين والحجاز وأهل بَدْر وغيرهم ماكان آنقطع في أيّام غيره من الملوك .

<sup>=</sup> الطرز الزركش، ويدخلون على الملك في خلواته بغير إذن، ويتوجهون في المهمات الشريفة، ويتأنقون في ذكوبهم وملبوسهم، وكانوا في القديم لا يزيدون على أدبعة وعشرين بعسد الأمراء المقدمين، والآن يزيدون على الأربعائة، ولهم الرزق الواسع والعطايا الجسزيلة من الملوك (كترمير ج ٢ ص ١٥٩). وكتاب زبدة كشف الممالك و بيان الطسوق والمسالك لغرس الدين خليل برب شاهين الطاهري (ص ١١٥ – ١١٦). (١) شعرا: في الجنوب الشرق من بانياس (عن صبح الأعشى ج ٤ ص ١٠٤).

وأتما عمائره: المدارس والجوامع والأسيلة والأربيطة فكثيرة، وغالبًها معروفة به، وكان يُغْرِج كُلّ سنة جُمْلَةً مستكثرة يَسْتَفِكُ بها مَنْ حبَسَه القاضى من المُقِلِّين، وكان يُزِّت في أقل شهر رمضان بمصر والقاهرة مطابح لأنواع الأطيمة، وتُقَدِّق على الفقراء والمساكين.

وأمّا حُرِمَتُهُ ومهابته، منها: أنّ يهوديًّا دَفَن بقلعة جَعْبَر عند قصد التّار لها مَصاغا وذَهبًّا وهَرَب باهله إلى الشام وأستوطن حماة، فلمّا أمن كَتَب إلى صاحب حَماة يُعرِّفه ويسأله أن يُسيِّر معه مَنْ يحفظه لياخذ خبِيتَته ويدفع لبيت المال نصفه، فطالع صاحبُ حَماة الملك الظاهر بذلك، فرد عليه الجواب أنّه يُوجّههُ مع رجلين لَيقضي حاجته؛ فلمّا توجهوا مع البهوديّ وصلوا إلى الفرات امتنع من كان معه من العبور فعبر البهوديّ وحْدَه، فلمّا وصل وأخذ في الحقر هو وآبنه وإذا بطائفة من العرب على رأسه، فسألوه عن حاله فأخبرهم، فأرادوا قَتْله وأَخْذَ الحال، فأخرج لهم كتابَ الملك الظاهر مُطلقًا إلى مَن عساه يَقف عليه، فلمّا والمَد مُع توجّهوا به إلى حَمّاة وسلّموه إلى صاحب حَمَاة، وأخذوا خَطّه بذلك .

ومنها: أَن جماعة من التَّجَّار خرجوا من بلاد العجم قاصدين مصر، فلمّا مَرُّوا ه بسيس منعهم صاحبها من العُبور، وكتب إلى أبْغَا ملك التَّار، فأمره أبْغَا بالحَوْطة عليهم و إرسالهم إليه، و بلغ الملكَ الظاهرَ خبرُهم، فكتب إلى نائب حلب بأن يكتب إلى نائب سيس، إنْ هو تعرّض لهم بشيء يُساوِى درهت واحدًا أخذتُ عَوضه مِرادًا، فكتب إليه نائبُ حلب بذلك فأطلقهم، وصانع أبْغًا بن هولاكو

<sup>(</sup>١) عبارة الذيل على مرآة الزمان : « أخذتك عوضه » •

على ذلك بأموال جليـــلة حتى لا يُخـــالف مرســـومَ الظاهر ، وهو تحت حُمَّم غيره لاتحت حكم الظاهر .

ومنها: أن تواقيعه التي كانت بأيدى التُجَار المتردِّدين إلى بلاد القِبْجَاق (١) المعفائهــم من الصادر والوارد] كان يُعمل بها حيث حلُّوا من مملكة بوكة خان ومَنْكُوتَمُرو بلاد فارس وكُرْمان .

ومنها: أنّه أُعطَى بعض التُجّار مالًا ليشترى به مماليك وَجَوَارِى من التَّرك فَشَيرهَت نفس التاجر في الممال فدخل به قَرَاقُوم من بلاد التَّرك وآستوطنها ، فَوقَع الملك الظاهر على خَبَره ، فبعث إلى مَنْكُو تَمُر في أمره فأحضروه إليه تحت المحوَّطة الى مصر ، وله أشياء كثيرة من ذلك .

وكان الملك الظاهر يُحِبُ أن يطلع على أحوال أمرائه وأعيان دولت حتى لم يَحْفَ عليه من أحوالم شيءً وكان يُقرِّب أرباب الكالات من كل فن وعلم وكان يُقرِّب أرباب الكالات من كل فن وعلم وكان يَمْل إلى التاريخ وأهله مَيْلًا ذائدًا ويقول: سماعُ التاريخ أعظمُ من التجارب وكانت ترد عليه الأخبار وهو بالقاهرة بَحَركة العدون فيامر العسكر بالخروج وهم زيادة على ثلاثين ألف فارس ، فلا يبيت منهم فارسٌ في بيته ، وإذا خرج من القاهرة لا يُمكن من العود إليها ثانيا .

قلت : كان الملك الظاهر – رحمه الله – يُسِير على قاعدة ملوك التَّسَار وغالب أحكام حِنْكِرْخان من أمر «البَسَق والتورا»، والبَسَق: هو الترتيب، والتورا:

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة عن الذيل على مرآة الزمان .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصلين : « قراقرم » . وما أثبتناه عن ذيل مرآة الزمان وتقويم البلدان لأبى الفداه .

وقراقوم : من أقصى بلاد الترك الشرقية ، وكانت قاعدة التناروني جهاتُها بلاد المغل ، وهم خالصة التنار ، ومنها خاناتهم .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين : « لا يمكن من العبور إليها ثانيا » . وما أثبتناه عن ذيل عن مرآة الزمان .

المذهب باللغة التركية؛ وأصل لفظة اليّسق: ميى يّسا، وهي لفظة مركبة من كلمتين صدر الكلمة: ميى بالعجمى ثلاثة، ويّسا بالمتركية، لأن ميى بالعجمى ثلاثة، ويّسا بالمُغلِيّ الترتيب، فكأنّه قال: التراتيب الثلاثة، وسبب هذه الكلمة أن چنكِزُخان مَلك المُغلِ اللائمة أن حِنكِرُخان مَلك المُغلِ كان قسم ممالكه في أولاده الثلاثة، وجعلها ثلاثة أقسام، وأوصاهم بوصايا لم يَغرُجوا عنها الترك إلى يومنا هذا، مع كثرتهم وأختلاف أديانهم، فصاروا يقولون: ميى يَسا (يعني التراتيب الثلاثة التي رَتّبها چنكِرُخان)، وقد أوضحنا هذا في غير هذا الكتاب بأوسع من هذا، إنتهى، فصارت الترك يقولون: «ميى يَسا» في غير هذا الكتاب بأوسع من هذا، إنتهى، فصارت الترك يقولون: «ميى يَسا» فتقل ذلك على العامة فحزفوها على عادة تحاريفهم، وقالوا: سِياسَة، ثم إن الترك أيضا حذفوا صَدْر الكلمة، فقالوا: يَسَا مدّة طويلة، ثم قالوا: يَسَاق، واستمر ذلك إلى يومنا هذا، انتهى،

قلت : والملك الظاهر هذا هو الذي آبتداً في دولته بارباب الوظائف من الأمراء والأجناد ، و إن كان بعضها قبله فلم تكن على هذه الصيغة أبدًا؛ وأُمثَلُ لذلك مثلا فيُقاس عليه ، وهو أن الدَّوادَاركان قديمًا لا يُباشره إلا مُتعمَّم يَمُل الدّواة ويحفظها . وأمير مجلس هو الذي كان يحُرس مجلس قمود السلطان وفرشه ، والحاجب هو البواب الآن ، لكونه يحجُب الناس عن الدخول ؛ وقِسْ على هذا . والحاجب هو البواب الآن ، لكونه يحجُب الناس عن الدخول ؛ وقِسْ على هذا . فاء الملك الظاهر جَدد جماعة كثيرة من الأمراء والجند و رتبهم في وظائف :

<sup>(</sup>١) تقدّم الكلام على هذين اللفظين في ص ٣٦٨ — ٢٦٩ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) سيأتى للؤلف بمد فليل شرج لها يخالف هذا الشرح ريوافق ما ذكر في صبح الأعشى ٠

 <sup>(</sup>۳) راجع الكلام على الحجوبية في صبح الأعثى (ج ٤ ص ١٩ ) وسيذكر المؤلف شرحا لها
 بعدد فليسل

١٥

(۱) كالدَّوَادَار والخَاذِندار وأمير آخُور والسَّراخُور والشَّفَاة والجَمَدَارِيَّة والحُجَّاب ورُءوس (۱) النُّوب وأمير سلاح وأمير مجلس وأمير شِكَار ،

فاتما موضوع أمير سلاح فى أيّام الملك الظاهر فهو الذى كان يَقَعَدُث على السّلاح دَارِيّة ، ويُناول السلطان آلة الحرب والسّلاح فى يوم القتال وغيره ، مثل يوم الأضحى وماأشبَه ، ولم يكن إذْ ذاك فى هذه المَرْتَبة (أعنى الجلوس وأس ميسرة السلطان) ، وإنّما هذا الجلوس كان إذْ ذاك مختصًّا بأطابَك ، ثم بعده فى الدولة الناصريّة محد بن قلاوون برأس نَوْ بة الأمراء كما سيأتى ذكره فى عملة ، وتأييد ذلك يأتى فى أوّل ترجمة الملك الظاهر بَرْقُوق ، فإن بَرْقُوق نقل أمير سلاح قُطْلُوبُغا ذلك يأتى فى أوّل ترجمة الملك الظاهر بَرْقُوق ، فإن بَرْقُوق نقل أمير سلاح قُطْلُوبُغا

<sup>(</sup>۱) واجع الحاشية رقم ٣ ص ٩٩ من هذا الجزه . (۲) في الأصلين : «السلاخور» . والسراخود هو الذي ينحسدت على علف الدواب من الخيل وغيرها . ودو مركب من لفظين فارسمين ؟ أحدهما «سرا» ومعناه الكبير ، والثانى « خور» ومعناه العلف ، و يكون المعنى كبير العلف ، والمراد كبير الجماعة الذين يتولون علف الدواب ، والعامة يقولون : سراخو رى بهائبات ياء النسب في آخره ولا وجه له ، ومنشدة و الكتاب يبدلون الراه فيه لاما (كا ذكره المؤلف) فيقولون : سلاخورى : وهو خطأ

رسبح الأعثى ج ه ص ٤٦٠) · (٢) داجع الحاشية رقم ٣ ص ه من هذا الجزء ·

<sup>(</sup>٤) وظيفة رأس النوبة ، معناها الحكم على المساليك السسلطانية والأخذ على أيديهم، وقد جرت العادة أن يكونوا أربعة أمراء، واحد منهم مقدم ألف وثلاثة طبلطاناة . (صبح الأعشى ج ٤ ص ١٨).

ومعناه : صيد فيكون المراد أمير الصيد (صبح الأعشى ج ٥ ص ١٦١) .

(٦) الأطابك هو الأنابك ، ومعناه الولد الأمير، وأوّل من لقب بذلك نظام الدولة وزير ملكشاه ابن ألب أرسلان السلجوق حين فوض اليه ملكشاه تدبير الملكة سسنة ٦٥ه ه . وقيل : أطابك معناه أميراب والمراد به أبو الأمراء وهو أكبر الأمراء المقدمين بعسد النائب الكافل ، وليس له وظيفة رجع الى حكم وأمر ونهى، وغايته وفعة المحل وعلو المقام (صبح الأعشى ج ٤ ص ١٨) .

<sup>(</sup>٧) في الأصلين: « الطنبغا » . وتصحيحه عن ابن آياس (ج ١ ص ٣٦٠) والمنهل الصافى في ترجمة قطلو بغا الكوكائي المذكور، وها مش الجزء الخامس من النجوم الراهرة ص ٣٦٨ طبع كاليفورنيا سنة ٣٩٠ . وهوقطلو بغا بن عبد الله الكوكائي الأمير سيف الدين نسب إلى معتقه الأمير كوكاى صاحب التربة والمئذنة تجاه قبة النصر بالصحراء، توفى في حدود سنة ٢٩٦ ه (عن المنهل الصافي) .

التُحَوَّكَايِّ إلى حَبُوبِيَّة الجَّابِ ، وأمير مجلس كان موضوعها في الدولة الظاهريَّة بِبَرْس يَتَحَدَّث على الأطِبَّاء والكمَّالين والحَبِّرين ، وكانت وظيفة جليلة أكبر قدرًا من أمير سلاح .

وأتما الذّوَادَارِيّة فكانت وظيفة سافلة . كان الذي يليها أَوَلّا غير جندى ، وكانت نوعًا من أنواع المباشرة ، فعلها الملك الظاهر بيبرس على هذه الهيئة ، غير أنه كان الذي يليها أمير عشرة ، ومعنى دَوَادَار باللغة العجمية : ماسك الدّواة ، فإن لفظة « دار » بالعَجَمِيّة : ماسك ، لاما يفهمه عوام المصرييّن أنّ دارا هي الدار التي يُسْكَن فيها ، كما يقولون في حتى الزّمام : زمام الآدُر ، وصوابه زمام دار ، وأوّل من أحدث هذه الوظيفة ملوك الشَّلْجُوقِيَّة ، والجَمَدَار ، الجَمَى هي البُقْجَة باللغة العجمية ، ودار تقدّم الكلام عليه ، فكأنّه قال : ماسك البُقْجَة التي للقاش ، وقِسْ على هذا في كلّ لفظ يكون فيه دار من الوظائف .

وأتما رأس نَوْ به فهى عظيمة عند التّتار ، ويُسَمّون الذى يليها «يَسَوول » بتفخيم السين. والملك الظاهر أول من أحدثها فى مملكة مصر. والأمير آخور أيضا وظيفة عظيمة ، والمُمْل تسمى الذى يليها « آق طشى » . وأمير آخور لفظ مركب من فارسى وعربى ، فامير معروف وآخور هو آسم المِذْوَد بالعَجِمى ، فكأنه يقول : أمير المذوّد الذى يأكل فيه الفَرَس ، وكذلك السلاخورى وغيره ، مما أحدثها الملك الظاهر أيضا .

وأتما الجُوريّة فوظيفةٌ جليلة فى الدولة التركيّة ، وليس هى الوظيفة التى كان يليب حَجّبة الخلفاء ، فأولئك كانوا حَجَبةً يحجُبون الناس عن الدخول على الخليفة ، ليس مر شانهم الحكم بين الناس والأمر والنهى ؛ وهى ممّا جدده الملك . . الظاهر بيَبْرُس ، لكنها عظُمت في دولة الملك الناصر محـــد بن قلاو ون حتى أدر، أدر، عادلت النياية .

وأمّا ما عدا ذلك من الوظائف فأحدثها الملك الناصر نمسد بن قلاو ون كما سيأتى بيانه في تراجمه الثلاث من هذا الكتاب، بعد أن جدّد والده الملك المنصور قلاوون وظائف أُخرَكما سيأتى ذكره أيضا في ترجمته على ما شرطناه في هذا الكتاب من أن كلّ من أحدث شيئًا عَزيناه له . وتما أحدثه الملك الظاهر أيضا البرّيد في سائر ممالكه ، بحيث إنه كان يصل إليه أخبارُ أطراف بلاده على آتساع مملكته في أقرب وقت .

وأتما ما آفتتمه من أبدك وصار إليه من أيدى المسلمين فعدة بلاد وقلاع . والذي آفتتمه من أبدى الفرنج - خَذَلم الله - : قَيْسَاريَةُ ، وأَرْسُوف ، وصَفَد ، وطَبَرِيّة ، ويافا ، والشَّقيف ، وأنطاكية ، وبَشْرَاس ، والقُصَيْر ، وحَصْنُ الأكراد (٢) . (٢) وصافيتا ، وأنطاكية ، وناصفهم على المَرْقَب وبَانْتِاس وبلاد وعكاد ، والقرين ، وصافيتا ، ومَرَقِيّة ، وناصفهم على المَرْقب وبَانْتِاس وبلاد أنظر طُوس وعلى سائر ما بَقِي في أيديهم من البلاد والحصون وغيرها ، واستعاد من ما حب سيس دَرْ بَسَاك ، وَدَرْ كُوش ، ورَعْبَان ، والمززبان وبلاداً أَثَرَ ، والذي صاحب سيس دَرْ بَسَاك ، وَدَرْ كُوش ، ورَعْبَان ، والمززبان وبلاداً أَثَرَ ، والذي

<sup>(</sup>۱) النبابة ، ويصبر عن صاحبها بالنائب الكافل ، وكافل الممالك الإسلامية ، وهو يحكم فى كل ما يحكم فيه السلطان ويعلم فى التقاليد والنواقيع والمناشير وغير ذلك مما هو من هدذا النوع على كل ما يعلم عليه السلطان ، وسائر النواب لا يعلم الرجل منهم إلا على ما يتعلق بخاصة نيابته ، وهذه رتبة لا يخفى ما لما من التمييز (صبح الأحشى ج ع ص ١٩٠) . (٧) فى الأصلين : « حكا » ، والنصو يب عن عيون التواريخ والذيل على مرآة الزمان والسلوك ، وواجع الحاشية وقم ٣ ص ٥ ١ من هدذا الجزء . (٣) واجع الحاشية رقم ٣ ص ١٥٠ من هذا الجزء . (١) واجع الحاشية رقم ٣ ص ١٥٠ من هذا الجزء . (١) واجع الحاشية رقم ٣ ص ١٥٠ من هذا الجزء . المنافروف ، والتصحيح عن السلوك وعيون التواريخ والذيل على مرآة الزمان ، وهي مدينة بالثنور بين المراحد وسميساط قرب الفرات معدودة في المواصم ، وهي قلمة تحت جبل (عن معجم البلدان لياقوت ) . (٥) عرف هذا اللفظ أبو الفدا إسماعيل في تقويم البلدان في الكلام على ظمة الروم بأنه نهر يجي، من فاحية الجبل ويسب في الفرات محت ظمة الروم ( تقويم البلدان في المبلان من احية الجبل ويسب في الفرات محت ظمة الروم ( تقويم البلدان في المبلان من احية الجبل ويسب في الفرات محت ظمة الروم ( تقويم البلدان مي المبلان ميل من احية الجبل ويسب في الفرات محت ظمة الروم ( تقويم البلدان في المبلاء ويسب في الفرات محت ظمة الروم ( تقويم البلدان في المبلاء ويسب في الفرات محت ظمة الروم ( تقويم البلدان مي المبلاء ويسب في الفرات محت طبع المبلاء ويسب في الفرات محت طبع المبلد ويسب في الفرات محت طبع المبلد ويسب في الفرات محت طبع المبلد ويسبول المبلد ويسب في الفرات محت المبلد ويسبول المبلد ويسبول المبلد ويسبول المبلد ويسبول المبلد ويسبول المبلد ويسبول المبلد و المبلد ويسبول المبلد والمبلد ويسبول المبلد ويسبولد ويسبول المبلد ويسبول المبلد ويسبولد ويسبول

صار إليه من أيدى المسلمين: دِمَشْق وَبْعَلَبْكُ وَعَجُلُون وبُصْرَى وَصَرْخَد والصَّلْت، وكانت هذه البلاد التي تغلّب عليها الأمير علم الدين سَنْجَرَ الحلّبي بعد موت الملك المظفّر قُطُزْ، لما تسلطن بدَمَشْق وتلقب بالملك المجاهد ، انتهى ، وحِمْص، وتَدُمُر، والرَّحْبة، ودلويا، وتلّ باشر، وهذه البلاد آنتقلت إليه عن الملك الأشرف صاحب حِمْص في سنة آثنتين وستين وستمائة ، وصِهْيَوْن و بِلَاطُنُسُ، وبُرْزَيه ، وهذه مُثَقِلة إليه عن الأمير سابق الدين سليان بن سيف الدين أحمد وعمه عِنّ الدين وحصون الإسماعيلية وهي: الكَهْف، والقَدَمُوس، والمَيْنَقة، والمُلَيْقة، والحَوابي، والرَّصَافة، والمُلَيْقة، والمُلَيْقة، والمُلك المادل والرَّصَافة، ومصياف، والقَلَيْعة، وأمّا ما آنتقل إليه عن الملك المغيث آبن الملك المادل والرَّحَ بن الملك المادل أبي بكر بن أيُّوب : الشُّوبَك ، والكَرَك ، وما آنتقل إليه عن الملك المهالية بأشرها، وشَيْرَد، والْبِيرة ، والكَرَك . وما آنتقل إليه عن الملك المادل أبي بكر بن أيُّوب : الشُّوبَك ، والكَرَك . وما آنتقل إليه عن الملك العادل أبي بكر بن أيُّوب : الشُّوبَك ، والْكَرَك . وما آنتقل إليه عن المُناتِة بأشرها، وشَيْرَد، والْبِيرة ،

 <sup>(</sup>١) قى الذيل على مرآة الزمان : ﴿ زُلُو بِيا ﴾ . وفي عيون النواريخ : ﴿ زُولِيا ﴾ . وفي المهج
 السديد : ﴿ زُلُونَـــا ﴾ وقد بحثنا في كتب المعاجم عن كل هذه الأسماء فم نوفق إلى معرفة الصواب فيا .

 <sup>(</sup>٢) في الأصلين : « أثنين وسبعين » . وما أثبتناه عن الذيل على الروضتين وهيون التواديخ .

<sup>(</sup>٣) وتسمى أيضا قلاع الدعوة ، سميت بذلك لأنها كانت به الإسماعيلية من الشيعة المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ، وهم بسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية ؛ وهؤلا ، هم المعروفون في دبوان الإنشاء بالقصاد ، و بين السامة بالفداوية ، قال صاحب صبح الأعشى (ج ٤ ص ١٤٦ — ١٤٧) وهي سسبع قلاع ، كانت كلها مضافة إلى طرابلس ثم نقلت مصياف منها إلى دمشق وقد أوضحها صاحب صبح الأعشى و بين مواقعها فلتراجع ، (٤) في الأصلين : «المنيعة » وما أثبتناه عن وبي مرآة الزمان وصبح الأعشى . (ه) في الأصلين : «الحواني» ، وما أثبتناه عن صبح الأعشى وفيل مرآة الزمان وعيون التواديخ والنهج السديد . (٦) في الأصلين والذيل عل مرآة الزمان وعيونالتواريخ والنهج السديد ، (٦) في الأعشى ونهاية الأرب لذو يرى والسلوك ، وعونالتواريخ : «مصبات» بالمناه المثناة ، وما أثبتناه عن صبح الأعشى ونهاية الأرب لذو يرى والسلوك ،

 <sup>(</sup>٧) كذا في الاصلين وهيون التواريخ • ولطها : « القليمات » التي تقدم ذكرها في ص ١٥٠
 من هذا الجزء •

70

(١) وَفَتَح الله على يديه بلاد النُّوبَة ، وفيها من البلاد ممَّا يل أسُّوان جزيرةُ بِلاَق؛ ويل

(۱) يطلق امم بلاد النوبة أو اتيوبيا السفل على الأراضى التى تمند على شاطئ النيل من شلال أسوان الله مدينة مروى قرب الشلال الرابع . وتنقسم بلاد النوبة إلى قسمين : وهما النوبة السفلى والنوبة العليا . فأما بلاد النوبة السفل وهي الثيالية فتقع بين شسلال أسوان و بين شلال وادى حلفا ، و يطلق عليها اسم بلاد الكنوز فسية الى بن الكنزوهم عرب من قبيلة ربيعة ، وهسنده المنطقة تشمل اليوم ثلاث قرى من مركز أسوان وهي الشلال ودابود ودهميت ، ثم تشمل جيسع قرى مركز الدر ، ثم عشر قرى من مركز وادى حلفا التابع السودان المصرى ، وأما بلاد النوبة العليا وهي الجنوبية فتقع بين شسلال وادى حلفا و بين الشلال الرابع ، وهذه المنطقة تشمل اليوم مديريق وادى حلفا ودنقلة التابعتين السودان المصرى .

وأما بلاد آتيو بيا العليـا فتمتد من الشلال الرابع إلى أقاصى بلاد الحبشة وهى تشــمل باق مديريات . السودان المصرى و بلاد الحبشة ، وكلمة آتيو بيا : معناها الوجه الأســود أو المحرق، وهو الآسم الذى أطلقه اليونان على جميع بلاد السود الشديدى الحرة ،

(۲) جزيرة بلاق: يستفاد مماذكره الإدريسى عن مدينة بلاق فى ص ( ۴ 7 ج ۱ ) من كتاب نزهة المشناق؟ ومما ذكره باقوت فى معجم البلدان أن بلاق هذه مدينة واقعة فى أوّل بلاد النوبة على الشاطئ الشرق النيل جنوبى أسوان، وستصلة بها بطريق البر، ولكن لما تكلم المفريزى على بلاق فى (ص ۱۹۹ ج ۱) من خططه قال : بلاق أجل حصن السلمين وهى جزيرة تقرب من الجنادل (يقصد شلال أسوان) محيط بها المماه وفيها بلد كبيريسكنه خلق كثير من الناس، وبهما جامع بمنبر ونخيل عظيم و إليها تنهى سفن النوبة وسفن المسلمين و بنها وبين أسوان أربعة أميال .

وذكر جغرافيو الإفريم أن جزيرة بلاق واقعة فى النيل تجاه محطة الشلال جنوبى أسوان بمسافة عشرة كيلومترات، واسمها المصرى بيلاك والروى فيل (بكسرالفا، وإمالة اللام) والقبطى بيلاخ والعربى بلاق وحدو المصرى محرفا ، ولما زرت هذه الجهة بحثت هذا الموضوع فى مكانه فتين لى وجود فاحينين : إحداهما كانت تسمى بلاق والثانية جزيرة بلاق نسبة إلى بلدة بلاق الواقعة تجاهها ، أما فاحية بلاق فهى بلدة تقع على الشاطئ الشرق للنيل و إليها تنتهى السكة الحديدية المصرية التى تربطها بأسوان كا تنتهى البها أيضا السفن الذاهبة إلى بلاد النوبة والعائدة منها ، و بلاق هذه مكانها اليوم نجع محطة الشلال الواقعة فى نهاية السكة الحديدية ، ونجع ابتكول ونجع المباب القبل، وهذه النجوع من توابع فاحية الشلال النابعة لمركز أسوان بمديرية أسوان ، وأما جزيرة بلاق فهى عبارة عن جزيرة صخيرة صغيرة مساحتها تسمة أفدنة كبير حتى ولا قرية صغيرة ، ولا تصلح أن تكون حصنا المسلمين كا ذكر المقريزى ، وهذه الجزيرة تسمى الميوم جزيرة قسم أنس الوجود أو جزيرة القصر أو جزيرة البربا أوجزيرة الممبد وهي أشهر الجزراة تسمى لناحية الشلال ولا يزال يوجد بجزيرة بلاق هذه بقايا معابد مصرية قديمة من عهد الملك نقطانب الثانى ، وأشهر آثارها المعبد الكبير الذى أنشأه الملك بعنيسوس الشانى فيلادلف ، وعلى بعسد ١٧ قصبة عسبة واشهر آثارها المعبد الكبير الذى أنشأه الملك بعنيسوس الشانى فيلادلف ، وعلى بعسد ١٧ قصبة عسبة واشهر آثارها المعبد الكبير الذى أنشأه الملك بعنيسوس الشانى فيلادلف ، وعلى بعسد ١٧ قصبة عسبة والمهر المعبد الكبير الذى أنشأه الملك بعنيسوس الشانى فيلادلف ، وعلى بعسد ١٧ قصبة عسبة والمهر والمهر المهرب المعالية المعالي

7 0

عسر جزيرة بلاق إلى الغرب توجد جزيرة أخرى أكبر منها تسمى بيجة وأسمهما المصرى «سنيت» ويوجد أيضا غربي جزيرة بيجة جزيرة أخرى أكبر من بيجة بكثير تعرف بجسزيرة الهيسة ، وهي أكبر الجزر التابعة لناحية الشلال ، وكان بها مساكن وجامع ونحيل قبسل إنشاء خزان أسران سسنة ١٩٠٢ . ويحتمل كثيرا أن جزيرة الهيسة هي التي يقصدها المفريزي لاتساعها و وقوعها في صدر مجرى النيل على رأس هذه الجزر من جهة بلاد النوبة ، وبسبب بناء تناظر خزان أسوان الذي يقالله «السد» و وقوع هذه الجزر أى من جهة المياه الواردة ) فالمياه المخزونة أصبحت بسبب ارتفاع منسوبها تغمر أرض هسذه الجزروما فها من المساكن والنخيل والآثار في المدة من شهر ديسمبر إلى يوليوسنو يا وقاما وقت فبضان النيل فتفتح القناطر كلها من شهر أضطس الم نوفير سنويا ، وفي هذه المدة يكون النيل في منسويه المادي فتنكشف الأرض وتظهر الآثار و بذلك ممكن مشاهدتها .

(۱) بلاد العلى أو بلاد علوة : يستفاد مما ذكره المقريزى فى ص (۱ ۹ ۱ ج ۱) من خطفه عند الكلام على ذكر تشعب النيل من بلاد علوة ومما ورد فى كتاب تاريخ السودان لمؤلفه نموم شقير بك أن بلاد علوة وهى المعروفة ببلاد النوبة العليا أو يمسلكة العنج كانت تطلق على منطقة الأراضى التى تمند اليوم على شاطئ النيل من أول الشلال الزابع وهو شسلال كسنجر إلى أرض جزيرة سنار الواقعسة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق ، وكانت قاعدة بلاد علوة مدينة « سو به » الواقعسة على النيل الأزرق جنوبي المرطوم بمسافة الاكارمة ا

(۲) جزيرة ميكائيل: لما تمكلم المقريزى في ص ( ۱۹۹ ج ۱) من خططه على البقط (وهو آمم بحزيرة التي كانت لملوك مصر على بلاد النوبة) ذكر جملة حوادث منها أن الملك الظاهر بيبرس أرسل في أول شعبان سستة ۲۷۶ ه تنجر يدة تحت قيادة الأمير شمس الدين آق سسنقر الفارقاني والأمير هن الدين أيبك الأفرم لود اعتداء سملك النوبة ، ولما وصل الجند إلى أرض النوبة اقتتل الفريقان قتالا هنيفا انهزم فيسه حسكر النوبة وأغاد الأفرم على ظمة الدروأوغل الفارقاني في أرض النوبة برا وبحوا يقتل و يأسر حتى نزل يجزيرة ميكائيل رأس الجنادل .

وأقول : بالبحث تبين لم أن الجنادل المقصودة بالذكر هنا هم شلال وادى حلفا وأن جزيرة ميكائيل هم التي تعرف اليوم باسم جزيرة « جانا الساب » و يقال « جانساب » وهسذه الجزيرة واقعسة فى النيل على وأس شلال وادى حلفا تجاه خورموسى باشا .

(٣) الجنادل: مفردها جندل و يقال لها الشلالات مفردها شلال وهو عبارة عن مجتمع صحور كبيرة وجزر صحوية صغيرة تمسترض مجرى النيل فتتحدر من فوقها المياه بقرة عظيمة ويسمع لها دوى ها ثل و لا تمر منها المراكب إلا بالحيطة ودلالة الحبيرين بأوضاعها وطرقها من الصيادين. والشسلالات التي في النيل تقع في المنطقة التي بين مدينتي أسوان والخرطوم يبعد بعضها عن بعض على مسافات مختلفة ، وهي كثيرة بين كبيرة وصغيرة ، فأما الشلالات الكبيرة فأشهرها سنة وهي : الأول شلال أسوان ، وإلثاني شلال وادى حلفا ويقال له شلال كمنجر ويقال له شلال حنك ، والزابع شلال وادى الأدرمية و يقال له شلال كمنجر (وهو اسم محطة السكة الحديدية الواقعة تجاه هذا الشلال) ، والخاس شلال وادى الحارويةال له عد

أيضا بلاد ؛ ولمَّ فتحها أَنْعَم بها على آبن عَمَ المَاخُوذَة منه ، ثم ناصفه عليها ، ووضّع عليه عليه ، ووضّع عليه وجواري وُهُجنّا و بَقَوّا ، وعن كلّ بالغ من رعبّته دينارًا في كلّ سنة . وكانت حدود مملكة الملك الظاهر من أقصى بلاد النّو بة إلى قاطع الفرات. ووَفَد عليه من النّتار زُهَا عن ثلاثة آلاف فارس ، فمنهم مر أمّر وطبعناناه ، ومنهم مَنْ جعله من السّقاة ، ثم جعل منهم سِنّعُدارية و بَحَدَارية ومنهم من أضافه إلى الأمراء .

وأمّا مبانيه فكثيرة منها ماهدمه التّنار من المعاقل والحصون، وعَمَّر بقلعة الحبل دار الله عب و برحبة الحبارج قبّة عظيمة محسولة على آئى عشر عمودا من الرخام الملوّن، وصُورٌ فيها سائر حاشيته وأمرائه على هيئتهم، وعَمَّر بالقلعة أيضا طبقتين الملوّن، وصُورٌ فيها سائر حاشيته وأمرائه على هيئتهم، وعَمَّر بالقلعة أيضا طبقتين ميلّتين على رحبة الجامع وأنشأ برج الزاوية المجاورة لباب القلعة، وأخرج منه

= شلال جزيرة العشير (لوقوعها أمامه) ، والسادس شلال سبلوكه وهو أقربها إلى المرطوم . و يوجد في أعالى النبل من الشلالات الكبرة شلال الروصير في النيل الأزرق وشلال الفولة في النيل الأبيض .

وبسبب بناه خزان أسسوان فوق صخور شلال أسوان أنشئ فى نهايته الغربية فناة وهويس بأبواب معدنية كبيرة تفتح وتقفل لحفظ توازن المياه عند مره ر المراكب الصاعدة والناؤلة من الشلال المذكور .

(۱) فى الأصلين هكذا : « وبرحبة الخارج فيه فبة » . وما أثبتناه عن ذيل مرآة الزمان وفوات الوفيات لابن شاكر .

(۲) الجامع : المقصود هنا الجامع الذي كان موجودا بالقلمة فى ذلك المهد . ويستفاد مما ذكره المقريزى فى ص (ه ۳۲ ج ۲) من خطعه عند الكلام على جامع القلمة أن الجامع المذكور قد هدمه الملك الناصر محمد بن قلاو ون وأدخله فى الجامع الذى أنشاه بالقلمة سنة ٢٠١٨ ه. وهدذا الجامع لا يزال موجودا ، و يعرف بجامع الناصر بقلمة الجبل بجوار جامع محمد على باشا الكبير .

(٣) برج الزارية : هذا البرج لايزال موجودا في الزارية البحرية الفربية منالسو رالقديم البحري القلمة ، ولما جدد محمد على باشا الكبير ســورها الحالى أصبح البرج في داخله و يعلوه الآن الجناح الفربي للقلمة ، ولما جدد محمد على باشا الكبير ســورها الحالى أصبح البرج في داخله و يعلوه الآن الجناح الفربي لمستشفى الجيش بالقلمة . (ع) باب القلمة : المقصود هنا باب القلمة العمومي القديم الذي أنشأه صلاح الدين في منه ٢٠٥) باسم الباب المدرج ، ولا يزال موجودا ولكن بطل استماله وســد العلم ين الذي كان يوصل بينه و بين حوش القلمة بسبب وجود الباب موجود الباب الجديد الذي أنشأه محمد على باشا الكبير في سسمة ٢٤٢ ه بجوار الباب القديم المذكور ، والباب الحلى يعرف بالباب الجديد أو الباب العمومي أو الباب البحرى ، وفي ذيل مرآة الزمان وفوات الوفيات : «برج يعرف الخاور لباب السر» .

رواش، وَ بَنَى عليه قبَّــة و زعرف سقفها ، وأنشأ جواره طِباقا للماليك أيضا . وأنْشَأ برحبة باب القلعة دارا كبيرة لولده الملك السعيد، وكان في موضعها حَيْفِيرَ فعقد عليه ستةعشر عَقْدًا، وأنشأ دورًا كثيرة بظاهر القاهرة [ممّا بل القلعة و إصطبلات] برسم الأمراء، فإنَّه كان يكره سكني الأمير بالقاهرة مخافةً من حواشيه على الرعيَّة . وأنشأ حَمَّامًا بسوق الخيسِل لولده الملك السعيد، وأنشأ الحِمَّلُ الأعظم والقنطرة التي على الخليج ، وأظُنُّها فنطَّرَهُ السِّباع، وأنشأ المَيْــدان بالبُورُبِيْ ونَقَلَ إليــه النخيل بالثمن الزائد من الديار المصريَّة، فكانت أُجْرَةُ نَقْله ستة عشر ألف دينار، وإنشا به (١) في الأصلين : « وأنشأ تجاه برجيه بباب القلمة دارا ... الخ » . وما أثبتناه عن ذيل مرآة الزمان وفوات الوفيــات ٠ ﴿ ٢ ﴾ زيادة عن فوات الوفيات والذيل على مرآة الؤمان ٠ (٣) حام سوق الخيل: لما تكلم صاحب الخطط النو فيقية على أعمال الفاهر بيرس (في ص ٢٨ - إول) قال: إنَّ هذا ألحمام هدم ومحله القره أنول و بعض عمارة والدة الخديوي إسماعيل باشا بجهة ميدان محمدعلي. وأقول إنهذا الحمامهو الذي كان يعرفأخيرا باسم حام الهنود؛ و إن القره قول الذي يشير إليه هومبني قسم بوليس الخليفة القدم وقدهدم هذا المبنى أيضا ، ومكانه اليوم الفضاء الواقع شرق عمارة خليلأغا بينهاريين ميدان صلاح الدين . (2) الجسر الأعظم : ذكر المقريزي ( في ج ٢ ص ١٦٠ ) من خططه أن الجسر الأعظم كان يفصل بين بركة قارون و بركة الفيل ثم صار شارعا مسلوكا بمشي فيه من الكبش إلى قناطر السباع . وأقول : إن الجسر المذكو رلا يزال طريقا عاما يعرف الآن بشارع مرامسينا ويوصل بين ميدان السيدة زينب حيث كانت فناظر السباع وبين جامع الجاولي الواقع تحت قلعة الكبش وهناك يتقابل مع شارع الخضيرى ٠ (٥) هي بذاتها فنطرة السباع ، يؤيد ذلك ما ذكره عنها المقسر يزى فَى (ص ١٤٦ ج٢ ) من خططه حيث قال : إن قناطرالسباع أنشأها الملك الظاهر بيوس ونصب عليها صباعا من الحجارة لأن رنكه ( شـــماره ) كان على شكل سبع فقيل لهـــا قناطر السباع . وسماها ابن دقاق ومعروفة كما شاهدتها باسم فنطرة السيدة زينب، وكانت تتكوّن من فنطرتين احداهما توصل بين شارع الكومي وبين شارع السد . والنانية كانت توصل بين شارع مراسينا و بين شارع الكوى وفي سنة ١٨٩٨ تم ردم الجلسز، الوسط من الخليج و بردمه اختفت هذه القنطرة من تلك السنة تحت ميدان السيدة زينب ، الذي دخل فيه جزء من شارع الكومى و جزء آخر من شارع مراسينا ٠ ﴿ (٦) المبدان بالبو رجى : لما تكلم 70 المقريزى على اللوق (في ص ١١٧ ج ٢) من خططه ذكر بستان البورجي مِن البساتين التي كانت في حدودً كانت تعرف قديما بالبورجي، ولما تكلم المقريزي في (ص ١٩٨ ج ٢) من خططه على الميدان الظاهري قال : إنه كان بطرف أراضي اللوق يشرفُ على النيل بينسه وبين قنطرة قدادار الواقعة بجهة باب اللوق،

أنشأه الملك الظاهر بيبرس، في الأرض التي انحسر عبا ماه النيل غربي الميدان الصالحي، وما زال الملك =

المناظر والقاعات والبيوتات ، وجدد جامع الأنور (أعنى جامع الظافر العُبيدي ) المعروف الآن بجامع الفاكهين والجامع الأزهر ، وبَنَى جامع العافية بالحُسَيْنية وأنفق عليه فوق الألف ألف درهم ، وأنشأ قريبا منه زاوية الشيخ خَضِر وحَمَّاما وطاحو ناوفُرْنًا وعَمَّر بالْمَقيَاسُ قُبَّة رفيعة [مزخوفة] ، وأنشأ عدة جوامع بالديار المصرية ، وجدد قلعة (من رب) (١)

الغاهر يلعب فيسه بالكرة هو ومن خلفه من ملوك مصر إلى سنة ٧١٤ ه . ثم عمله الملك الناصر محمد ابن قلادون بستانا ، وأقول : إن قنطرة قدادار التي كانت على الخليج الناصرى هي التي وردت في خريطة الحملة الفرنسية باسم قنطرة المدابغ ، ومكانها اليوم نقطة تلاقي شارع جامع جركس بشارع الحموياتي ، ومن هذا الوصف يتضع أن الميدان الغاهري كان في المنطقة التي تحد اليوم من الشرق بشارع الحموياتي ومن الشهال بشارع الأنوب النيل ومن الجنوب شارع الخديوي إسماعيل بقسم عابدين بالقاهرة .

(۱) فى فوات الوفيات: « الجامع الأقر» · وراجع الحاشية راً ٢ ص ٢٩٠ من الجزَّه الخامس من هذه الطبعة · (٢) الجامع الأزهر ، قال المقريزى فى (ص ٢٣٧ ج ٢) من خططه فى الكلام على الجامع الأزهر: ما يفيد أن الأمير عز الدين أيدمر الحلى تبرع بمبلغ عظيم من المسال فى إصلاح الجامع الأزهر فى سنة ٦٦٥ هوأن الملك الظاهر بيبرس أطلق أيضا جملة من المسال لهارته فى تلك المسنة ،

(٣) هو بذاته جامع الظاهر و راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٦١ من هذا الجزير (٤) واجع الحاشية وقم ١ ص ١٦١ من هذا الجزير (٥) المقصود هنا مقياس النيل بجزيرة الروضة ، و راجع الحاشية وقم ٣ ص ١٩٥ من الجزء الرابع من هذه الطبعة . (٦) زيادة عن فوات الوفيات و ذيل مرآة الزمان . (٧) فلمة الجزيرة : المقصود هنا قلمة جزيرة الروضة التي أنشأها الملك الصالح بجم الدين أيوب في سنة ٦٣٨ ه وقد ستى الكلام طب وعلى مكاها وحدودها في الحاشية وقم ٣ ص ٣٠٠ من الجزء السادس من هذه الطبعة . ويستفاد عاذكره المقريري في (ص ١٨٣ ج ٢) من خططه أن الملك المغرابيك التركاني قد هدمها وعمر منها المدرسة المعزية على النيل بمدينة مصر ؛ ولما صارت مملكة مصر إلى الملك الظاهر بيرس اهتم بهارة هذه القلمة وأصلح بعض ما تهدم منها وأعادها الى ما كانت عليه وفرق أبراجها على الأمراء ،

وأمر أن تكون بيوتهم وإصطبلاتهم فيها ، ولكن لم تطل عمارتها فانه لما تولى الملك المنصورة للاوون حكم مصر هذم هذه القلمة ونقل منها كل ما احتاج البه من العمد الصوان والرخام لبناء المدرسة المنصورية والمساوستان والقبة التي دفن فيها بشارع (المعز لدين القبير القصرين سابقا)، ثم أخذ منها أبضا الملك المناصر محد بن قلاون ما احتاج اليه لبناء الإيوان والجما مع بالفلمة والحامع الجديد على النيل بمدينة مصر، و بذلك ذهبت هذه القلمة في زمن قصير كأنها لم تكن . (٨) كذا في الأصلين والذيل على الروضتين . وفي فوات الوفيات : « قلمة العمد » . (٩) قلمة السويس ، هذه القلمة قد اندثرت إلاأن مكانها لا يزال معروفا إلى اليوم باسم قلمة القارم ، وهي عبارة عرب تل مرتفع واقع في البهة الشابلة الشرقية من

مكن مديشة السويس ويشرف على خليج السويس ·

(۱) بحراً بى المُنَبَّا وقنطرة بمُنْية السَّيرج، وقنطرتبن عند القُصَيْر على بحر إبراش بسبعة أبواب مثل قنطرة بحر أبى المُنَبَّا، وأنشأ فى الجسر الذى يُسلك فيه إلى دِمْياطستَ عشرة قنطرة، وبَنَى على خليج الإسكندرية قريبا من قنطرتها [القديمة] قنطرة عظيمة بعقد واحد، وحَفَر خليج الإسكندرية وكان قد ارتدم بالطّين، وحَفَر بحر أُشُموم، وكان قد عَمِى، وحَفَر ترعة الصلاح وخورسخا وحَفَسر الحامدي والكافوري، وحَفَر في ترعة أبى الفضل ألف قصبة، وحَفَر بحُر الصَّمْصَام بالقليو بيّة، وجَفَر بحر سردوس والي الفضل ألفَ قصبة، وحَفَر بحر الصَّمْصَام بالقليو بيّة، وجَفَر بحر سردوس و

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ٤ ص ١٤٨ من هــذا الجزء . (٢) فنطرة بمنية السيرج : هذه القنطرة كانت واقعة على رعة قديمة تعرف اليوم بالمزعة البولاقية ، كانت تأخذ مياهها من النيل جنوبي بولاق ثم ردمت في المسافة الواقعة بين المبافي في قسمي بولاق وشبرا بمدينة القاهرة ولا زالت بقايا هذه الترعة تمر بجوارنا حية منية السيرج يضوا حي القاهرة و واما القنطرة فقد كانت تجاه منية السيرج وليس لها أثر اليوم .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى الأصلين والذيل على مرآة الزمان . وفى فوات الوفيات : « قنطرة عند القصير » .
 (٤) زيادة عن ذيل مرآة الزمان .

عند الكلام على خليج الإسكندرية في (ص ١٦٩ ج ١) من خططه أن الملك الظاهرأمر بحفوهذا الخليج في سنتي ٢٦٩ه ، ٢٩٤ه ، ومن البحث تبين لى أن الخليج المذكوركان فه في ذاك الوقت واقعا على فرع النيل الغربي في نقطة بأراضي ناحيسة منية ببيج شرقي سكن ناحية كنيسة الفهرية وكان الحفر من فه هذا الى النقيدي أي الى ترعة النقيدي التي كانت وقتها هي المجرى الأصلى للخليج المسذكور و ومن ذاك الوقت عرفت منية ببيج بالظاهرية نسبة الى الملك الظاهر وهي التي تعرف اليوم بالضهرية إحدى قرى مركز إيتاى المارود بمديرية البحيرة . (٦) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٢٨ من الجزء السادس من هذه الطبقة . (٧) ترع الصلاح والمحامدي والمجاري والتعاري والكافوري وأبي الفضل ، كانت هذه الترع قديما

مخصصة الرى بالوجه البحرى وقد اختفت أسماؤها الآن، إما بسبب الدثارها و إما بسبب تغيير أسمائهاً بأخرى من زمن قديم ولذلك أصبحت مجهولة فى زمننا هذا · (٨) فى الأصلين : «خورمنجا» · وما أثبتناه عن فوات الوفيات · وفى الذيل على مرآة الزمان «خو رسرختا» ·

<sup>(</sup>٩) بحو الصمصام: يستفاد عما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على بحو أبن المنجا (ص ١٨) ج ١) أن إقليم الشرقية كان يروى قبل حفر بحر أبى المنجا من بحر السردوسى ومن الصهام ، و بالبحث تبين لى أن بحر الصمصام أو الصهامم صار بعد حفر بحر أبى المنجا يأخذ مياهه من بحر أبى المنجا المذكور و بذلك أصبح فرعا منه و يعرف اليوم بترعة المصيصة المحسرفة عن الصهامم بمركز قليوب ، و بما أن بحر أبى المنجا يعرف اليوم بالترعة الشرقاوية التى بمديرية القليو بية فترعة المصيصة تأخذ مياهها الآن من ترعة الشرقاوية في شمال ناحية ميت حلقا بمركز قليوب . (١٠) بحر صردوس : صحى بهذا الاسم فسبة المرقرية صردوس التي كانت واقعة على النيل عند فم هذا البحر وأندثرت وقد ورد اسمها في كتاب التحقة المسنية لابن =-

وَتَمْمِ عِمَارَة حَرْمِ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم وعَمِل مِنْبَرَه ، وجعل بالضريح النّبَوى درا بزينا ، وذهب سقوفه وجددها و بيض حيطانه ، وجدد البيمَارِسْتان بالمدينة النبويّة ، و بعث إليه طبيبًا من الديار المصريّة ) .

وجدد في الخليل عليه السلام قُبّته، ورَمّ شَعَه وأصلح أبوابه [وميضاته] وبيضه وزاد في راتبه . وجدد بالقُدس الشريف ما كان قد تهدم من [قُبة] الصخرة ، وجدد قُبة السلسلة وزخونها وأنشأ بها خانا للسبيل، تقل بابه من دهليز كان الخلفاء المصريين بالقاهرة ، وبَنَى به مسجدًا وطاحونًا وفُرْنًا و بُستانا . وبَنَى على قبر موسى عليه السلام قُبة ومسجدًا ، وهو عند الكثيب الأحر قبلي أريحا وقف عليه وقفا . وجدد بالكرك بُرجَين كانا صغيرين فهدمهما وغيرهما . ووسع عمارة وقف عليه وقفًا زيادة على وقفه على مشهد جعفر الطيّار – رضى الله عنه – ووقف عليه وقفًا زيادة على وقفه على الزائرين له والوافدين عليه . وعَمر جسرًا بقرية دَامِية بالغَوْر على نهر الشّيريعة ، ووقف عليه وقفا برسم ما عساه يتهدّم منه . وأنشأ جسوراً كثيرةً بالغَوْر والساحل .

الجيمان مع قرية بيسوس التي يقال لها اليوم باسوس بمركز قليوب. وقد ذكر ابن دقاق في كتاب الانتصار
 مع ٧ ٤ ج ه عند الكلام على قليوب أن هذا البحركان يمر عليها . و بالبحث تمين أن هذا البحر قد المدثر ولم
 يق منه إلا ترعة صغيرة تعرف بترعة الزيتون تأخذ مياهها من ترعة أبن المنجا الخارجة من النيل بأراضى
 باسوس بمركز قليوب ثم تسمير إلى الشال حيث تمر بجوار سكن بلدة قليوب من الجهة الغربية .

 <sup>(</sup>١) زيادة عن فوات الوفيات والديل على مرآة الزمان .

<sup>(</sup>۲) زيادة عن فوات الوفيات والذيل على مرآة الزمان . (۳) أريحا ، وقد رواه بعضهم بالخساء المعجمة ، وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام ، بينها ربين بيت المقسدس يوم الفارس في جبال صعبة المسلك (عن معجم البلدان ليسانوت) . (٤) في الذيل على مرآة الزمان وفوات الوفيات : « فهدمهما وكبرهما وعلاهما » . (٥) هو جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد الله الطيار أبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أسلم قديما وأستعمله وسول الله صلى الله عليه وسلم ، أسلم قديما وأستعمله وسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوة مؤتة ، وهي قرية من قرى البلقاء في حدود الشام وقبل في مشارف الشام ؛ استثمه بها جعفر الطيار وبها قبره (راجع تهذيب التهذيب ومعجم البسلدان لياقوت في الكلام على مؤتة ) .

وأنشأ قلعة قَاقُون و بَنَى بها جامعا و وقف عليه وقفًا، و بَنَى على طريقها حَوْضًا (٢) للسبيل . وجدّد جامع مدينة الرملة ، وأصلع جامِعًا لبنى أُميّة ووقف عليه وقفا . وعدّة جوامع ومساجد بالساحل .

وجدد باشورة لقلعة صَفَد وأنشأها بالمجر الهِرَفْلِيّ، وعَمَر لهَ أبراجا وبَدناتٍ، وصَنع بَغَلاتٍ مصفَّحة دار الباشورة بالحَجَر المنحوت، وأنشأ بالقلعة صِهْريجًا كبرا مدرّجا من أربع جهاته ، و بَنَى عليه بُرْجا زائد [الآرتفاع] ، قيل إن آرتفاعه مائة ذراع، و بنى تحت البُرْج حَمَّاما، وصَنع الكنيسة جامعا وأنشأ رِ باطًا ثانيا، و بنى حَمَّاما ودارًا لنائب السلطنة .

وكانت قلمة الصَّبَيْبَة قد أخربها التَّتار، ولم يُبْقُوا منها إلّا الآثار فحدها، وأنشأ لجامعها مَنَارةً، و بَنَى بها دارًا لنائب السلطنة، وعَمِل جسرًا يُمْشَى عليه إلى القلعة.

وكان التّار قد هدموا شرار يف قلعة دِمَشْق، ورءوسَ أبراجها ، فحدّد ذلك كُلّه، و بنى فوق بُرْج الزاوية المُطِلّ على الميادين وسوق الخيل طارمةً كبيرة، وجدّد منظرةً على قائمة مُسْتَجَدة على البُرْج المجاور لباب النصر، و بيّض البَحْرة وجدّد دِهان القوفها : و بنى حَمّاما خارج باب النصر بدِمَشْق ، وجدّد ثلاثة إسطبلات على الشرف الأعلى ، و بنى القصر الأبلق بالمَيْدَان بدِمَشق وما حوله من العائر ، وجدّد مَشْهد زَيْن العابدين رضى الله عنه بجامع دمشق ، وأمّر بترخيم الحائط الشمالى،

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين: «قانون» وفى فوات الوفيات «قابون» وسياق كلام المؤلف يقتضى ما أثبتناه . وقاقون : حصن بفلسطين قرب الرملة ، وقيل هو من عمل قيسارية من ساحل الشام (عن معجم البلدان لياقوت) . (۲) فى الأصلين غير واضح . وما أثبتناه عن ذيل مرآة الزمان . (۳) فى الأصلين : « وعمر له » والسياق يقتضى ما أثبتناه . (٤) الزيادة عرب الذيل على مرآة الزمان .

<sup>(</sup>٥) في الأصلين : « و بني جامعا » · وما أثبتناه عن ذيل مرآة الزمان وفوات الوفيات ·

(۱) وتجديد باب البريد وفرسه بالبلاط . ورَمَ شَعَث مغارة الدم . وجدد المبانى التي هدموها التّتار من قلعة صرخد . وجدد قبر نوح عليه السلام بالكّرك . وجدد أسوار حصن الأكراد ، وعمّر قلعتها . وعمّر جوامع ومساجد بالساحل يطول الشرح في ذكرها حذفتها خوف الإطالة .

ويُنِيَ في أيامه بالديار المصريّة ما لم يُبنَ في أيام الخلف، المصريّين، ولا ملوك بني أيُّوب من الأبنية والرَّباع والخانات والقواسير والدُّور والمساجد والحَمَّامات، من قريب مسجد النِّبن إلى أسوار القاهرة إلى الخليج وأرض الطَّبَالة، وآتصلت من قريب مسجد النِّبن إلى أسوار القاهرة إلى الخليج وأرض الطَّبَالة، وآتصلت العاثر إلى باب المَقْسِم إلى اللُّوق إلى البُورْجي؛ ومن الشارع إلى الكَبْش العائر إلى باب المَقْسِم إلى اللُّوق إلى البُورْجي؛ ومن الشارع إلى الكَبْش

<sup>(</sup>١) باب البريد، هو الباب الثاني لدمشق، كما في نرهة الأنام في محاسن الشام (ص ٢١).

 <sup>(</sup>۲) فى الأصلبن : «قبة الدم » · وما أثبتناه عن فوات الوفيات · ومفارة الدم : مغارة تزار حسنة فى لحف الجبل الذى يعرف بجبل قاسيون · سميت بذلك لأن بها حجرا عليه شى كالدم و يزعم أهل الشام أنه الحجر الذى قتل قابيل به هابيل (عن معجم البلدان لياقوت) ·

<sup>(</sup>٣) مسجد النبن : ذكر المقريزى في (ص ٢١٣ ج ٢) من خططه أن هذا المسجد خارج القاهرة مما يلي الخندق قريبا من المطرية ، منى سنة ١٤ ه وعرف بمسجد البئر و بمسجد الجيزة . وفي زمن الدولة الإخشيدية عمره الأمير تبر أحد الأمراء الأكابر في أيام الأستاذ كافور الإخشيدي فعرف بمسجد تبر وتسميه العامة مسجد النبن وهو خطأ . وأقول : إن هذا المسجد لا يزال قائما إلى اليوم باسم زاوية الشيخ محمد التبرى في وسط أرض زراعية تابعة لسراى القبة ، وفي الشال الغربي لمحطة حامات القبة و بالقرب منها . (٤) واجع الحاشية رقم ٥ ص ١٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

يستفاد مما ذكره المقريزى فى آخر كلامه على المقس (ص ١٢١ ج ٢) من خططـــه أن باب المقس و يعرف بباب البحركان واقعا بقـــرية المقس التى يقال لها المقسم فى نهاية السور الثيالى لمدينــة القاهرة من الجهة الغربيـــة ، و يعرف هذاالباب اليوم بباب الحديد و ينسب إليه ميدان باب الحديد الواقع بجوار ميدان محطة مصر، و يتفرع مه شوارع : الملكة فاذلى و إبراهيم باشا وفرباب البحر وكلوت بك والفجالة ، وكان هذا الباب وافعا على مدخل شارع فم باب البحر من جهة الميدان المذكور .

<sup>(</sup>٦) اللوق ، كما تكلم المقريزى على أللوق في (ص١١٧ج٢) من خططه قال : و يطلق اللوق في زماننا على الملكات الذي يعرف اليوم بباب اللوق المجاو ر بلسامع الطباخ . وأقول : وغرض المؤلف أنه يشير إلى أن المبانى في زمن الظاهر بييرس كانت امتدت خارج القاهرة الأصلية حتى وصلت إلى باب اللوق الذي مكانه اليوم مدخل سارع الصنافيرى تجاه جلمع الطباخ بميدان باب اللوق بقسم عابدين . (٧) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧٢ من هذا الجزه . (٨) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧٧ من هذا الجزه .

(۱) وحدرة أبن أهيمة إلى تحت القلعة ومشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها إلى السُّور القَرَاقُوشِيّ . وكلَّ ذلك من كثرة عدله و إنصافه للرعيّة والنظر في أمورهم و إنصاف الضعيف من المستضعف والذّب عنهم من العدق المخذول رحمه الله وعفا عنه .

ذِكُرُ ما كان ينوب دولته من الكُلَف \_ كانت عِدة العساكر بالديار . المصرية أيّام الملك الكامل محمد و ولده الملك الصالح أيّوب عشرة آلاف فارس، فضاعفها أربعة أضعاف ، وكان اولئك الذين كانوا قبله العشرة آلاف مقتصدين في الملبوس والنفقات والعُدد، وهؤلاء (أعنى عسكر الظاهر الأربعين ألفا) ، كانوا بالضدّ من ذلك ، وكانت كُلفُ ما يلوذ بهم من إقطاعهم ، وهؤلاء كُلفَهم على الملك الظاهر ، ولذلك تضاعفت الكُلفُ في أيّامه ، فإنّه كان يُصْرَف في كُلف مطبخ . الظاهر ، ولذلك تضاعفت الكُلفُ وأيّامه ، فإنّه كان يُصْرَف في كُلف مطبخ . أستاذه الملك الصالح أيّوب أنفُ رطل [لحم] بالمصرى خاصّة نفسه في كلّ يوم ؛

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « حوض قبعة » . والنصو يب عن الحيز. الأوّل من هيذا الكتاب ص ٢٣ ويستفاد مما ذكره المقريزي عنـــد الكلام على الخطط التي كانت بمدينــة مصر في ( ص ٢٩٦ ج ١ ) في كلامه على تحديد الحراوات، وماذكره عند الكلام على العسكر في ص (٣٠٤ ج١) فيا يختص بمارستان أحسد بن طولون وتحديد العسكر والقطائم، وما ذكره عند الكلام على بركة قارون في (ص ١٦١ ج ٢) ۱٥ أقول: يستفاد من كل ذلك أن هــــذه الحدرة كانت واقعـــة على الحافة الغربية من جبل يشـــكر في الجمهة الجنوبية الغربية من قلعة الكبش . ومكانها اليوم الموضع المنحدر من تلول زين العابدين حيث ينزلون منها إلى خطى البغالة والمذبح في نقطة تلاقي شبارع العسكر بشارع أمير الجيش في منطقة التلول المذكورة بقسم السيدة زينب بالقاهرة . ولهذه المناسبة أذكر : أولا أن صاحب الحطط التوفيقية لمــا تكلم على شارع قلعة الكبش في الجزء الناني ص ١١٧ من خططه قال : إن حدرة أمن قيحة هي الحدرة الواقعــة في أول شارع قلعــة الكبش بجوارجامع صرغنمش من الجهة الغربية و يصعد منها الى قلعة الكبش ، ثانيا أن مصلحة التنظيم أطلقت اسم هــــــدّه الحدرة على زقاق في عطفة الغنائمة بشارع السيدة عانســـــة جنوبي جاسم البرديني بقسم الخليفة . وأقول : إن كلا الوضعين خطأ والصواب ما ذكرتُه . ﴿ ٢ُ) واجع الحاشية وقم ٢ ص ٣٧٨ من الجزء السادس من هذه الطبعة . ﴿ ٣﴾ راجع ص ٩ ٤ من الجزء الرابع من هذه الطبعة . (ع) زيادة عن ذيل مرآة الزمان . 10

والمصروف في مطبخ الملك الظاهر عشرةُ آلاف رطل كلِّ يوم عنها وعن تَوَا بلها عشرون ألف درهم نُقْرَةً ، و يُصرَف ف خزانة الكسوة في كل يوم عشرون ألف درهم ، و يُصْرَف في الكُلِّف الطارئة المتعلِّقة بالرُّسُل والوفود في كلِّ يوم عشرون ألفَ درهم، ويُصْرَف في بمن قُرْط دوابّه ودوابّ مَن يلوذُ به في كلّ ســنة بمانمائة ألف درهم، ويقوم بكُلُّف الخيل والبغال والجمال والحَيمير من العلوفات خمس عشرة ألفَ عليقة في اليوم ، عنها سَمَّائة إردب ؛ وماكان يقوم به لمَنْ أوجب نفقتَه وألزمها عليـــه تُطْحَنُ وَتُحْمَلُ إلى المُخابِزالمُعَدَّة لعمل الجرايات خلا ما يصرف على أرباب الرواتب في كلُّ شهر عشرون ألف إردب ؛ وذلك بالديار المصريَّة خاصة . وهذا خلاف الطوارئ التي كانت تَفِد عليه فما يُمِكن حصرُها . وَكُلُّفُ أَسفاره وتجديد السلاح في كلُّ قليلٍ ؛ وما كان عليه من الجوامُكُ والجرايات لمماليكه ولأرباب الخدُّم ؛ فكان ديوانه يفي بذلك كلَّه؛ ويحُل لحاصله جملةٌ كبيرة في السينة من الذهب. وكان سبب ذلك أنه رَفَع أيدى الأقباط من غالب تعلقاته فافتقر أكثرُهم في أيَّامه؛ وباشروا الصنائع كالنجارة والبناية ؛ ولا زال أمرهم على ذلك حتى تراجع فى أواخر الدولة الناصريَّة محمد بن قلاوون . انتهت ترجمــة الملك الظاهر بيَّرْس، رحمــه الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) الدراهم النقرة: أصل موضوعها أن يكون ثلثاها من فضة وثلثها من نحاس ، وتطبع بدور الضرب بالسكة السلطانية ، و يكون منها دراهم صحاح وقراضات مكسرة والعبرة في وزنها بالدره، وهو معتبر بأر بعة وعشرين قيراطا وقدّر بست عشرة حبة من حب الخرّوب فتكون كل خرو بتين ثمن درهم وهي أربع حبات من حب البر المعتدل (عن صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٤) . (٢) في الأصلين : « في جواية الكسوة » . وما أثبتناه عن فوات الوفيات والذيل على مرآة الزمان . (٣) عبارة فوات الوفيات : «ويصرف للخابر للجرايات ، خلاما يصرف لأرباب المراتب لمصرخاصة كل شهر عشر ون ألف إردب » . (٤) عبارة الذيل على مرآة الزمان : « وأما الطوارئ التي كانت تطرأ عليه فا يمكن حصرها » . (٥) في ذيل مرآة الزمان « الجامكيات» .

ونذكر بعض أحواله ، إن شاء الله تعالى ، في حوادث سنينه كما هو عادة هذا الكتاب على سبيل الاختصار ، وقد أطلتُ في ترجمته وهو مستحق لذلك ، لأنه فرع فاق أصله ، كونه كان من جملة مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب فزادت عاسنه عليه .

وأتما مَنْ يأتى بعده فلا سبيل إليه . ويُعجبنى فى هذا المعنى المقالةُ الثانية عشرة من قول الشيخ الإمام العالم العارف الرَّبَّانِيّ شرف الدين عبد المؤمن بن هبـة الله الأصفهانى المعروف بشوروة رحمه الله فى كتابه الذى فى اللغة وسمّاه « أطباق الذهب » يشتمل على مائة مقالة [وآثنتين] أحسن فيها غاية الإحسان، وهى :

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين : « بشفروة » . وتصحيحه عن ترجمته أقرل إحدى نسخ هذا الكتاب المخطوطة ه ١ المحفوظة بدار الكتب المصرية محت رقم ٩ . ١ ه أدب . وقد ضبط بالقلم فى النسخة المذكورة ( بالشين المعجمة والواو وسكون الراء وفتح الواو الثانية ثم هاء) .
 (٢) فى أطباق الذهب : « من تطلول وكاثر بل الشريف... الخ » .
 (٣) زكاة ( كهمزة ) من يكثر إعطاء الزكاة .

<sup>(</sup>٤) اللبنة من الإبل والغنم : الغزيرة اللبن · (ه) في أطباق الذهب : « لا تشبع » ·

 <sup>(</sup>٦) تكلة عن أطباق الذهب . (٧) الملواح: هنا العطشان .

وَنَصَب الجُنَّة مِلْوَاحًا ؛ والكرم نوعان ، أحسنهما إطعام الجَوْعَان ؛ والحازمُ من قدّم الزاد لَعَقَبةِ النُّفْبَى ، وآتَى المسالَ على حُبِّه ذَوِى القُرْبَى » . انتهت المقالة . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

\*

السبنة الأولى من ولاية السلطان الملك الظاهر بِيَرْس البُنْدُقْدَارِيّ على مصر، وهي سنة تسع وخمسين وستمائة ، على أنّه حَكَمَ في آخر السنة المــاضية نحو الشهر .

قلت: ودخلت سنة تسع وخمسين المذكورة وليس للسلمين خليفة ، وكان القبطي المنطق وبمثلة وبائياس والصبية الأمير علم الدين سننجر الحلقي ، تغلّب عليها وتسلطن وتلقب بالملك المجاهد ، وناثب حلب من قبل الملك الظاهر بيبرس الأمير حسام الدين المجين الجوكندار العزيزي ، وصاحب المؤصل الملك الصالح اسما الدين المنطق المنط

<sup>(</sup>۱) الملواح: أن يعمد الى بومة فيخيط عينها ويشدّ فى رجلها صوفة سودا. و يجعل لها مربأة يرتبيُّ الصائد فى الفترة و يطيرها ساعة بعـــد ساعة فاذا رآه الصقر أو البازى سقط عليــه فأخذه الصياد فالبومة وما يليها تسمى ملواحا، والمراد ما يقدمه من فعل الخير حتى يصل الى الجنة .

<sup>(</sup>٢) هو نخم الدين أبو نمي إبراهيم بن أبي سعد بن على بن قتادة الحسني .

والبلاد بينهما مناصَفة ، وصاحبُ الكرّك والشُّوبَك الملك المغيث [فتح الدين عمر] ابن الملك العادل آبن الملك الكامل آبن الملك العادل بن أيُّوب ، وصاحبُ حاة الملك المنصور محمد الأَيُّوبي ، وصاحب حص وتَدُمُن والرَّحبَة الملك الأشرف مظفَّر الدين موسى ، وصاحب مَراكش من بلاد المغرب أبو حفص عمر الملقب بالمُرْتَضَى، وصاحب تُونِس أبو عبد الله محمد بن أبى زكريًا ، وصاحب المَيْن الملك المظفّر شمس الدين يوسف بن عمر التَّرْكَاني من بني رَسُول .

وفيها كانت كَسْرة الَّتَار على مِمْص، وفد تقدّم ذكُّر ذلك .

وفيها مَلَك السلطان الملك الظاهر دِمَشْق وأخرج منها علم الدِّين سَنْجَر الحَلَيّ ، ووَكَّى نيابتها الأميرَ علاء الدين أَيْدُكِين البُنْدُقْدَارِيّ ، أسـتاذ الملك الظاهر بيبَرْس هـذا ، الذي أخذه الملك الصالح نجم الدين أيُّوب منه ، حسب ما ذكرنا ذلك أوّل ترجمة الملك الظاهر .

وفيها وصل الخليفة المستنصر بالله إلى القاهرة وُبُويع بالخلافة ، وسافر صُحْبَة الملك الظاهر إلى الشام ، ثم فارقه وتوجه إلى العِراق فُقْتِل ، وقد مَرَّ ذكُر ذلك كلّه أيضا .

وفيها تُوُفِّ الملك الصالح نور الدين إسماعيــل آبن الملك المجاهد أســد الدين م ١٥ شِيرِكُوه بن محمد بن أسد الدين شِيرِكُوه الكبير، كان الملك الصالح هذا صاحب يِمْص

 <sup>(</sup>۱) الزيادة عن عقد الجمان .
 (۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۷ ه من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) هو صاحب المغرب المرتضى أبو حفص عمر بن إبراهيم بن يوسف بن حفص القيسى المؤمنى ، ولى الملك بعد عمه المعتضد . توفى سنة ه ٦٦ ه ( عن المنهل الصافي وشذرات الذهب ) .

 <sup>(</sup>٥) هو السلطان الملك المظفر شمس الدين أبو المحاسن يوسف آبن السلطان الملك المتصور نور الدين عمر بن على بن رسول . سيذكره المؤلف في حوادث سنة ع ٩ ٩ ه .

مَلَكَهَا بعد موت أبيه ، وكان له آختصاص كبير بابن عمّه الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب والشام ، وكان الصالح هذا يُدارِي التّنار ولا يُشاققهم ، وآخر الأمر أنه تُقِيل في وقعة هولاكو بيد التّنار رحمه الله تعالى لمّا توجّه إليهم معبة الملك الناصر صلاح الدين يوسف المذكور، وكان عنده حَزْمٌ وشجاعة .

وفيها تُوُفِّ الشيخ الأديب الفقيه تُغْلِص الدين إسماعيل بن عمر [ بن يُوسف ] ابن تُورِّق البن عمر [ بن يُوسف ] ابن تُورُقاص الحَمَوِى الشاعر المشهور، كان فصيحًا شاعرًا من بيت علم وأدب ومن شعره رحمه الله تعالى :

أَمَا وَاللهِ لو شُقَّتْ قَلُوبٌ \* لِيُعْلَم ما بها من فَرْط حُبِّي الْأَرضاك الذي لك في فؤادى \* وأرضاني رضاك بشّق قَلْمي

وفيها تُوفّى الملك السعيد إِيلْغَازِى نجم الدين [ آبن أبى الفتح أرْتُق بن إِيلْغَازِى ابن أَلْبِي بن يَمْرِتاش بن إِيلْغَازِى] الأرْتُقِ صاحب مارِدِين، مات فى سادس صفر، وقيل فىذى الجمّة سنة ثمان وخمسين .

وفيها تُولِّق الشيخ الإمام الواعظ المحدث أبو عمرو عثمان بن مَكِّى بن عثمان السَّمْدِى السَّارِعِي الشَّافِيين، سَمِع الكثير وأعنى به والده فاسمعه من نفسه وغيره، وكان يُنشد لأبى العَنَاهية :

أصبر لدهر نال منتف فهكذا مضت الدهور في أصب الدهور في في أصب المدور في السرح وكرات مرة من لا الحزر دام ولا السرور وفيها تُوفِي الأديب الفاضل نور الدين أبو الحسن على بن يوسف بن أبى المكارم عبد الله الأنصاري المصري المعروف بالعطار، كان شاعرًا فاضلاً ، مات قبل الأربعين سنة من عُمره ، ومن شعره مُلْفزًا في كُوز الزَّير:

<sup>(</sup>١) التكلة عن السلوك (ص ٢٦٦) . (٢) الزيادة عن المنهل الصافي .

وذى أَذْنِ بلا سَمْتِ ، له قسل بلا لُبُّ مَدَى الْأَيَّامِ ف خَفْتِ ، و ف رَفْتِ و ف نَصْبِ إِذَا آستولى على الحُبِّ ، فقل ما ششت ف الصب

وفيها كانت مقتلة السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، وكتبته أبو المظفّر، آبن السلطان الملك العزيز محمد آبن السلطان للملك الظاهر غازى آبن السلطان صلاح الدين يوسف آبن الأمير نجم الدين أيوب الأيوبي الحليّي، وكان صاحب حلب ثم صاحب الشام . وكيد بقلعة حلب في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وسمّامة ، وسلطنوه عند موت أبيه سنة أربع وثلاثين، وقام بتدبير مملكته الأمير شمس الدين لؤلو الأميني، وعن الدين بن المحلي ، والوزير الأكرم حمال الدين القفيطيّ ، والطواشي جمال الدولة إقبال الخانونيّ ، والأمر كلّه راجع لأم [أبيه] الصاحبة صفية خانون بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، وماتت سنة أربعين واستقل الملك الناصر هذا وأمر وبهي ، ووقع لملك الناصر هذا أمور و وقائع وعبّ ، وهو الذي كان الملك الظاهر بيبرش لما خرج من مصر في نو بة البحرية توجه إليه وصار في خدمته ، وقد مر ذكره في مواطن كثيرة من هذا الكتاب، من قدومه نحو القاهرة في جَفْلة التّنار، ورجوعه من قطية إلى البلاد الشامية ، وغير ذلك ، ثم آل أمره إلى أن توجه إلى ملك التتار هولاكو وتوجه معه أخوه

<sup>(</sup>١) رواية عيون النواريخ وشذرات الذهب: \* له جسم بلا قلب \* •

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: ﴿ فَقُل مَا شُنْتَ فِي الحِبِ ﴿ وَمَا أَسْتَنَا مَعْنِ عِيونَ النَّوَارَ نِحْ وَشَذُراتُ الذَّهِبِ •

<sup>(</sup>٣) فى المنهل الصافى: «عز الدين ابن المجل» بالجيم. ﴿ ٤) هو الوزير الأكرم جمال الدين على بن يوسف الشيبانى القفطى، و راجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٦١ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٥) التكملة عن عيون التواريخ وشذرات الذهب والمنهل الصاف .

<sup>(</sup>٦) فى الأصلين : « بعدان اشتة ولدها الملك ... الح » . وما أثبتناه عن عيون التواريخ

<sup>(</sup>٧) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧٧ من هذا الجزء .

الملك الظاهر سيف الدين غازى ، وكان رُشِّع المُلك ، والملك الصالح نور الدين إسماعيل صاحب حمص المقدّم ذكره في هذه السنة ، ولمّ وصل الملك الناصر إلى هولاكو أحسن إليه وأكرمه إلى أن بلَغة كَسْرة عَيْن جالوت غَضِب عليه وأمر بقتله ، فاعتذر إليه فأمسك عن قتله ، لكن أعرض عنه ، فلمّا بلغه كشرة بَيْدرا على حمْص قتله وقتل أخاه سيف الدين غازيا المذكور ، وقتل الملك الصالح نور الدين صاحب عمض وجميع من كان معه سوى ولده الملك العزيز . وكان الملك الناصر ممليع الشكل إلا أنّه كان أحول ؛ وكان عنده فصاحة ومعرفة بالأدب ، وكان كريمًا عافلًا فاضلًا جليلًا متجمّلا في مماليكه ومَلْبَسه ومَن كَبه ، وكان فصيحًا شاعرا لطيفًا . قال آبن العديم : أنشد في لنفسه . (يعني الملك الناصر هذا) .

البدر يَجْنَحُ للغسروب ومُهْجَتِي \* لفسراقِ مشهِبِهِ أَسَّى نتقطَّعُ والشَّرْبُ قد خاط النعاسُ جفونَهُمْ \* والصبحُ من جِلْبَايِهِ يَتَطَلَّعُ قال وأنشدني لنفسه رحمه الله تعالى :

السومُ يومُ الأربِعا \* فيه يَطِيب المُرْتَمَى
يا صاحبي أما ترى \* شمل المُنَى قد جُمِّمًا
وقد حَوَى مجلسُنا \* جُلَّ السرور أجماً
فَقُمْ بنا نشربها \* ثلاثةً وأربَعا

<sup>(</sup>۱) هو بيدرا مقدم التتار مرب قبل هولاكو ، وهو الذى وقعت بينه و بين الأمير حسام الدين الموكندار مقدم عساكر حلب والملك المنصور صاحب حماة والملك الأشرف صاحب حمص موقعة عظيمة انهزم التتار فيها وهرب بيدرا إلى هولاكو بخبة وصفاد (عن المنهل الصافى) . (۲) فى الأصلين هنا : «سيف الدين على » . وما أثبتناه عن شذرات الذهب والمنهل وما تقدّم ذكره المؤلف قريبا وهو الملك الفاهر سيف الدين غازى ابن الملك العزيز محمد بن غازى بن صلاح الدين يوسف بن أيوب . (۲) راجع الحاشية رقم ١ ص ٧٧ من هذا الجزء .

من كفّ ساق أهيف \* شَبِيهِ بدر طَلَعَا ف خدَّه وتَغُــرِهِ \* وَرْدُ وَدُرُّ صُــنِعاً يَسْطُو وَيَرْنُو تارةً \* والليثُ والظيُ معا

وله لمّا مّرت به الّتتار على حلب ، وهي خاويةً على عُروشها وقد تهذّمت والتّران مها تَعْمَل ، فقال :

يَعَزُّ علينا أَن َرَى رَ بُعَكُمُ يَبْلَى \* وكانتَ به آياتُ حُسنِكُمُ لُنْلَ وله تَشْتَاق إلى حلب ومنازلها :

سَــق حَلَبَ الشَّهْبَاءَ ف كل لَزْبَةٍ \* سَعَابَةُ غَيثٍ نَوْءُهَا لِيس يُقُلِعُ فتلك ديارى لا العقيقُ ولا الغَضا \* وتلك ربوعى لا زَرُودُ ولَعْلَمُ

قلت : وقد ذكرنا من محاسنه وفضله نُبْذَة كبيرةً فى تاريخنا « المنهل الصافى ، والمُشتَوْفَى بعد الوافى » إذ هو كتاب تراجم يحسُن التطويل فيه . اِنتهى .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوثِي الجمال عثمان بن مكى ابن السَّعْدِي الشارِعي الواعظ في شهر ربيع الآخر، وله خمس وسبعون سنة ، وأبو الحسن محمد بن الأنجب بن أبي عبد الله الصوفي في رجب، وله ثلاث وثمانون سنة ، وحافظ المَغْرِب أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس البَعْمُرِي بتُونِس في رجب، وله واحد وستون عاما ، وكمال الدين أبو حامد محمد آبن القاضي صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن دِرْ باس الصدر العدل في شوال، عمد آبن القاضي صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن دِرْ باس الصدر العدل في شوال، وله آثنتان وثمانون سنة ، وصاحب الشام الملك الناصر يوسف بن العزيز قُتِل صَبْراً،

<sup>(</sup>١) رواية هذا البيت في الأصلين والمنهل الصافي :

سق حلب الشهباء في كل لزمة \* سحابة غيث نوءها ليس يطلع وما أثبتناه عن عيون التواريخ .

<sup>(</sup>٢) في الأصنين غير ظاهر . وما أثبتناه عن شذرات الذهب وشرح القصيدة اللامية في التاريخ .

وله آثنتان وثلاثون سنة ، وقُتِل معه شقيقُه الملك الظاهر غَاذِى ، والملك الصالح إسماعيل آبن الملك المجاهد أسد الدين شِيرِكُوه صاحب حِمْس ، وتُوفُ بِصِهْيَوْن صاحبها مظفَّر الدين عثان بن مَنْكُورس فى شهر ربيع الأوّل عن سِنَّ عالية ؛ تملّك بعد أبيه ثلاثًا وثلاثين سنة ، وولى بعد أبنه مجد .

\$ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمس أذرع وعشرون إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا .



السينة الثانية من ولاية الملك الظاهر بيبرَش على مصر، وهي سنة ستين وستائة .

نيها آستولى الملك الظاهر بيسترش صاحب الترجمة على دِمَشق وبَعْلَبَكَ
 والصُّبَيْنة وحلب وأعما لها خلا البيرة .

وفيها آستولى التَّنار على الموصل، وقتلوا الملك الصالح صاحبها الذي كان خرج مع الخليفة المستنصر من ديار مصر؛ على ما يأتى ذكرُهما في محلَّه من هذه السنة .

وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المستنصر بالله أبو القاسم أحمد آبن الخليفة الفظاهر بأمر الله محمد آبن الناصر لدين الله أحمد ، الذى بو يسع بالقاهرة بالخلافة بعد شُغُور الخلافة نحو سنتين ونصف ، وخرج الملك الظاهر بيبرس معه إلى البلاد الشامية ، وقد مر ذكر قدومه القاهرة وبيعية وسَفيره وقتله ورَفْع نسبه إلى العباس رضى الله عنه فى ترجمة الملك الظاهر هذا ، ولا حاجة للإعادة ، ومَنْ أراد ذلك فلينظره هناك .

٢) فى الأمسلين : « ثلاثا وعشرين سنة » . وما أثبتناه عن شذرات الذهب وما يفهم من عبارة المثهل الصافى .

10

وفيها قُتِل الملك الصالح إسماعيل آبن الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، وقد ذكرنا وُنُودَه على الملك وخروجه مع أخيه والحليفة المستنصر بالله المقدّم ذكره، فلا حاجة لذكره هن ثانيًا ؛ قُتِسل بأيدى التّار في ذي القعدة ، وكان عارفًا عادلًا حسن السِّيرة .

وفيها تُوفّى الأمير سيف الدين بَلبان الزردكاش، كان من أعيان أمراء دِمَشْق، وكان الأمير طَيْبَرْس الوزيرى نائبُ الشام إذا حرج من الشام استنابه عليها ، وكان دَيِّنَا خيرًا . مات بدمشق في ذي الجيّة .

وفيها تُوُفّى الحسن بن محمد بن أحمد بن نبحا الشيخ الأديب أبو محمد العَنسوي النّصيبي الشا فيي الإربيلي الممنشأ الصّرير الملقّب الميز ، قال صاحب الدّيل على مرآة الزمان : إلمشهور بعدم الدّين والزّند قة ، كان فاضلًا في العربية والنحو والأدب وعلوم الأوائل ، منقطعًا في منزله يتردّد إليه مَنْ يقرأ عليه تلك العلوم ، وكان يتردّد إليه جماعة من المسلمين واليهود والنصارى والسامرة يقرئ الجميع ، قال : وكان يَصْدُر عنه من الأقوال ما يُشعِر بآنحلال عقيدته ، ومات في شهر ربيع الاخر بدمشق ، ومن شعره قوله :

تَوَهِم واشـــينا بليــل مَزارِه \* فهــم ليسعى بيننا بالتباعد فعانقتُه حتى اتحــدنا تعانقاً \* [فالم] أتانا ما رأى غير واحد (٤) قال الشهاب محود : ولّـا أنشدتُ هذين البيتين يعنى قول العِزّ .

## توهم واشينا بليل مزاره

<sup>(</sup>١) هو بلبان بن عبد الله الأمير سيف الدين كان من أمراء أعبان دمشق (عن المنهل الصافى) .

 <sup>(</sup>۲) هو طیرس بن عبـــد الله الوزیری الأمیر الکبیر الحاج علاه الدین صهر الملك الظاهر بیبرس .
 سیدکره المؤلف فی حوادث سنة ۹۸۹ ه .
 (۳) تکلة عن عیون التواریخ وشذرات الذهب و المنهل الصافی .
 (٤) راجع الحاشیة رقم ٤ ص ۹ ه ۱ من هذا الجزر .

بين يدى الملك الناصر صلاح الدين صاحب دِمَشْق قال : لا تَكُنهُ فإنّه لزّمه لزومَ أَعْمَى ؛ فلمّا بلغ العزّ قولُ الملك الناصر ؛ قال : والله هذا البكلام أحلى من شعرى ، وفيها تُوق الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام عن الدين أبو مجمد عبد العزيز آبن عبد السلم بن أبى القاسم بن الحسر بن مجمد بن المُهذّب السلمى الدّمَشْقِ الشافِي المعروف بآبن عبد السلام ، مولده سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة ، قال الذهبي : وتفقه على الإمام فخر الدين آبن عساكر ، وقرأ الأصول والعربية ، ودرّس وأفتى وصنف و برع في المذهب و بلغ رتبة الاجتهاد ، وقصده الطلبة من الآفاق وتخرّج به أثمة ، وله التصانيف المفيدة والفتاوى السديدة ، وكان إماما فاسكا عابدا ، وتوتى قضاء مصر القديمة مدة ، ودرّس بعدة بلاد ، ومات في عاشر بحمادى الأولى .

وفيها تُوفِّى الشيخ الإمام الواعظ عزّ الدين أبو محمد عبد العزيز آبن الشيخ الإمام العلامة أبى المظفر شمس الدين يوسف بن قَزَاوْغلِي الدمشقِيّ الحنفيّ هو آبن صاحب مرآة الزمان ، كان عزّ الدين فقيهًا واعظا فصيحًا مفتنًا درّس بعد أبيه في المدرسة المُعزِّية و وعظ وكان لوعظه موقع في القلوب ، وكانت وفاته بدمشق في شوال ودُفِن عند أبيه بسفح قاسيون .

وفيها تُوفّى الإمام العلّامة كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد ابن هبة الله بن عبد الله ابن هبة الله بن أحمد بن يجيى بن زُهيّر بن هارون بن موسى بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) عبارة عيون التواريخ وشذرات الذهب: « قال الصاحب كال الدين بن العدم: لما سمع هذين البينين ، قال : مسكة أعمى » . (۲) هو مبدالرحن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عبد الله ين الحسين بن الإمام المفتى نظر الدين أبو منصور الدمشق الشافعي المعروف بابن عساكر شيخ الشافعية بالنام . تقدّمت وفاته سنة ، ۲ ۲ ه ، وفي الأصلين : « نظر الدين بن شاكر » والتصحيح عن المنهل الصافي وشذرات الذهب .

آن محمد بن أبى جَرَادة عامر بن ربيعة بن خُو يُلِد بن عَوْف بن عامر بن عُقَيْل الْعَقَيْلِ الْحَلِي الْفقيه الحنفى الكاتب المعروف بآبن العَدِيم ، و رفّع نسبه بعض المؤرّخين إلى غَيْلان . مولده بحلب فى العشر الأوّل من ذى الحجّة سنة ستّ وثما نين وخمسهائة ، وسميع الحديث من أبيه وعمّه أبى غانم محمد ومن غيرهما ، وحدّث بالكثير فى بلاد متعدّدة ، ودرّس وأفتى وصنف ، وكان إماما عالما فاضلا مُفْتَنَا فى علوم كثيرة ، وهو أحد الرؤساء المشهورين والعلماء المذكورين ، وأمّا خَطّه ففى غاية الحسن يُضاهى آبن الرؤاب الكاتب ؛ وقيل : إنّه هو الذى آخرَع قلم الحواشى، وعرض بهذا فى شعره القيسراني رحمه أفله تعالى بقوله :

بوجهِ معلَّمِينَ آياتُ حسنٍ ﴿ فَقُلَ مَاشَلُتَ فَبِهُ وَلَا تُحَاشِي ونسخةُ حسنِه قُرِثت وصحت ﴿ وَهَا خَطُّ الْكَالَ عَلَى الْحُواشِي

وجَمَع لحلب تاريخًا كبيرًا في غاية الحسن ، ومات وبعضه مسودة .

قلت : وذيّل عليه القاضى علاء الذين على آبن خطيب الناصريّة قاضى قضاة الشافعية بحلب ذيلا إلّا أنّه قصيرُ إلى الرَّحْبة، وقفتُ عليه فلم أجده جال حول الحِمَى، ولا سلك فيمه مَسْلك المُذَيِّل عليمه من الشروط ، إلّا أنّه أخذ علم التساريخ بقوة الفقه، على أنّه كان من الفضلاء العلماء ولكنّه ليس من خيل هذا المَيْدَان، وكان يقال في الأمثال : مَن مُدِح بما ليس فيه فقد تعرّض للضَّحكة ، إنتهى .

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن هبة بن محمد بن هبة الله بن أبي جرادة أبو غانم . تونى سنة ٢٢٨ ه ( عن الجواهر المضية في طبقات الحيثية).
 (٢) ابن البواب هو على بن هلال الإمام الأسناذ أبو الحسن صاحب المفسوب المعروف بأبن البواب. و يقال خط منسوب: ذو قاحدة . تقدّمت وقائه سنة ١٣ ٤ ه.

 <sup>(</sup>٣) هو قاضى قضاة حلب علاه الدين على بن محمد بن سعد بن محمد بن على بن عبّان الحلمي الشافعى .
 سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ٣٤٨ه .
 (٤) هو « المشخب فى تاريخ حلب » فى أربعة .
 عبدات ، كما فى المنسل الصاف .

ومحاسن آبن العَـدِيم كثيرة وعلومه غَرِيرة، وهم بيتُ علم و رِياســـة وعَرَاقة . يأتى ذكر جماعة من ذرّيّته وأقاربه فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . ومن شعر التي ذكر جماعة من ذرّيّته وأقاربه فى هذا الكتاب إن شاء الله تعلى و زير الصاحب كمال الدين المذكور ممّــا كتبه على ديوان الشــيخ أَيدُمُن مولى و زير الحزرة، وهو :

وكنتُ أظنَّ التَّرْكَ تختص أعينُ \* لهم إن رَبَتْ بالسَّحر منها وأجفانُ إلى أن أتانى من بديع قريضهم • قوافٍ مى السحرُ الحلالُ وديوانُ فايقنتُ أنّ السحر أجمعه لهم \* يُقِرُّ لهم هاروتُ فيه وسَحْبَانُ ومن شعره أيضا رحمه الله وأجاد فيه إلى الغاية :

فواعجبا من رِيقها وهو طاهرٌ \* حلالٌ وقد أمسى على مُحَرَّما هو الحمر لكن أين للممر طَعْمُه \* ولذَّتُهُ مع أنْنِي لم أَذُقهما

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال ، وفيها تُوفِي العلامة عِن الدين عبد العزيز بن عبدالسلام السلمي الدَّمَشْقِي بالقاهرة في جُمادى الأولى عن ثلاث وثمانين سنة ، والصاحب كال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم العُقيَلَيّ بعد ابن عبد السلام بأيام، وكان له آثنتان وسبعون سنة ، ونقيب الأشراف بهاء الدين على بن أبى الجنّ الحُسَيْنيّ في رجب عن إحدى وثمانين سنة ، وضياء الدين عيسى بن سليان التَّعْلَيّ في رمضان ، وله تسعون سنة ، واستشهد في المصاف المستنصرُ بالله أحد آبن الظاهر محد آبن الناصر في أوائل المحترم بالعراق،

 <sup>(</sup>١) هو علم الدين أيد مربن عبد الله المحيوى فحر الترك عتيق سحيى الدين محمد بن محمد بن سعيد من ندى
 (عن فوات الوفيات) .
 (٢) كذا فى عيون التواريخ وتاريخ المدول والملوك . وفى الأصلين :
 فأ يقنت أن المسجر راجعة لحم \* يقر لحم هار وت فيها وسحبان

 <sup>(</sup>٣) ف الأملين : « ابن أبي الحسن » . وتصحيحه عن شذرات الذهب والذيل على الروضين .

وتفرق جمعه . وقتلت التّتأر في ذى القعدة الملك الصالح ركنَ الدين إسماعيل بن لؤلؤ صاحب المَوْصِل بعد الأمان . وفي شهر ربيع الآخر العِزّ الضرير الفيلسوف حسن آبن محمد بن أحمد الإربلي، وله أربع وسبعون سنة .

 ١٥ أمر النيل ف هذه السنة - الماء القديم ستّ أذرع وسبع أصابع ، مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا سواء .

\* \*

السينة الثالثية من ولاية السلطان الملك الظاهر بيبرش على مصر، وهي سنة إحدى وستين وستمائة .

فيها بايع السلطان الملك الظاهر بيبرس المذكور الخليفة الحاكم بأمر الله أبا العباس أحداً بن الأمير أبي على الحسن؛ وقيل: أبن محمد بن الحسن بن على القبي أبن الخليفة الراشد، وهو التاسع والثلاثون من خلفاء بني العباس، وهو أول خليفة من بني العباس سكن بمصر ومات بها؛ و بُويع يوم الخميس تاسع المحرم من سنة إحدى وستين وسمائة، وكان وصوله إلى الديار المصرية في السنة الحالية.

وفيها هلك رِيدًا فرنس ، وآسمه بواش المعروف بالفرنسيس ملك الفرنج الذى كان مَلَك دمْياط في دولة الملك الصالح أيُّوب .

(٢) وفيها تُونَى المِحدَّث الفاصل عِزّ الدين أبو محمد عبـــد الرِّزاق [ بن رزق الله] ابن أبى بكر بن خلف الرَّسْعَنِيّ ، كان إماما فاضلا شاعرا محدَّثا . ومن شعره : (٤) [و]لو أنّ إنسانا يُبَلِّغ لَوْعتِي \* وشوقِي وأشجاني إلى ذلك الرَّشَا

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱ و ۱ من هذا الجزء . (۲) التكلة عن شذرات الذهب رعيون التواريخ والسلوك . «الرسني» بالنين التواريخ والسلوك . «الرسني» بالنين المعجمة وهو صحيف . (٤) التكلة عن عيون التواريخ .

لأسكنتُ عنى ولم أرضّها له \* فلولا لمّيب القلب أسكنتُه الحَشَا
وفيها تُوفّى الأمير بجير الدين أبو المّيجاء [ بن ] عيسى الأزْكُيثى الكُرْدِى اللَّهُ مَوى ، كان عن أعيان الأمراء وشُغِمَانهم ، ولمّا وَلِي الملك المظفّر قُطُوْ السلطمة ، ووقى الأمير علم الدين سَنْجَر الحلبي نيابة الشام جعله مشاركًا له فى الرأى والتدبير فى نيابة الشام ، وكان الملك الأشرف موسى بن العائل سجنه مدّة لأمر اقتضى فى نيابة الشام ، وكان المسجن كتب بعض الأدباء يقول :

يا أحمدُ ما زِلتَ عمادَ الدير \* يا أشجعَ مَن أمسك رعًا بيمين لا تَيْكَسَنَ إن حصلت في سجنهم \* ها يوسفُ قد أقام في السجن سنين وكان مولده بمصر في سنة ثمانٍ وستين وخمسائة ؛ ومات في جمادى الأولى بمدينة أدبل .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها تُوفِي عبد الغني بن سليان آبن بنين البناني في شهر ربيع الأقل، وله ستّ وثمانون سنة ، وهو آخر من روًى عن عمر ، والعلامة علم الدين القاسم بن أحمد الأندلسي في رجب بدمشق، وله ستّ وثمانون سنة ، والإمام تق الدين أبو القاسم عبدالرحن بن مُرْهَف النَّاشِري المصري المقرئ في شعبان ، وله إحدى وثمانون سنة ، والإمام كمال الدين على بن شجاع ان سالم العباسي الضرير في ذي الجمة، وله تسعون سنة إلا شهرا .

<sup>(</sup>۱) فى الأسلين : « بجد الدين » . وتصحيحه عن السلوك والذيل طل الروضتين وعقد الجان . (۲) التكلة عن السلوك وعقد الجمان والبن كثير . (۳) فى عقد الجمان والذيل على الروضين :

<sup>«</sup>وأبوه الأمير حسام الدين مات محبوسا مع عماد الدين أبن المشطوب فى البلاد الشرقية التي للا شرف» • (٤) كذا فى الأصلين . وفى حسن المحساضرة السيوطي (ج ١ ص ه ٢١) وشسفوات الذهب :

<sup>«</sup>وسم من عشير الحنيل فكان آخر أصحابه» . (ه) في الأصلين: «المناشري» والتصحيح عن قاية النابة وشلوات الدعد، ، والناشري : نسبة إلى ناشرة ، جدّله .

إصر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمس أذرع وسبع أصابع . مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا .

**\*** \*

السنة الرابعة من ولاية السلطان الملك الظاهر بيبرش على مصر، وهي سنة آثنتين وستين وستمائة.

فيها آنتهت عمارة مدرسة السلطان الملك الظاهر بيبرش ببين القصرين من القاهرة ، وقد تقدّم ذكرها في ترجمته ،

وفيها آستَدَعَى الملك الظاهر الأمير علاء الدين أَيْدَكِين البُنْدُقْدَارِى ۗ إلى القاهرة ؛ وأَمَره أن يجعل نائبه بحلب بعد خروجه الأميرَ نور الدين على بن مُجَلِّ ففعل ذلك ، وقدِم القاهرة ؛ فلمّا وصل إليها عزله وأقام نور الدين عوضَه في نيابة حلب ، وقد تقدّم أنّ علاء الدين أيدكين هو أستاذ الملك الظاهر بِيبَرْس الذي آشتراه منه الملك الصالح نجم الدين أيوب ،

وفيها كان الغلاء بديار مصر فبلَغ الإردبُّ القمح مائة درهم وخمسة دراهم ردي أفرةً ، والشَّعير سبعين درهما الإردب، وثلاثة أرطال خبز بالمصرى بدرهم نُقُرة ، ورطل الليم بالمصرى وهو مائة وأربعة وأربعون درهما بدرهم، وكان هذا الغلاء عظيا بديار مصر ، فلمّا وقعَ ذلك فرّق الملك الظاهرُ الفقراء على الأغنياء والأمرا وألزمهم بإطعامهم، ثم فرق من شُوّبِه القمح على الزوايا والأربطة ، ورتب للفقراء

بلوم ونصف نقرة > ٠

 <sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٢٠ من هذا الجزء .
 (١) في عبون التواريخ : « فبلغ الإردب القمح مائة وخمسين درهما نقرة » .
 (٣) والسلوك : « واللم كل رطل بدوم وثلث » . وفي عبون التواريخ : « و رطل اللم المصرى

كُلِّ يوم مائة إردب غبوزة تُفَرَق بجامع آبن طولون، ودام على ذلك إلى أن دخلت السنة الحديدة والمُغَلِّ الجديد؛ وأبيع القمح فى الإسكندريّة فى هذا الغلاء الإردب بثلثائة وعشرين درهما .

وفيها أُحْضِر بين يدى السلطان طفلُ ميّت له رأسان وأربع أمين وأربع أيد وأربع أُرْجُل، فأمر بدفنه .

وفيها تُوقى القاضى كمال الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عبد الرحن الأسدى الحلمي الشافعي المعروف بآبن الأستاذ قاضى حلب ، مولمه سنة إحدى عشرة وستمائة ، سميع الكثير وحدّث ودرّس ، وكان فاضلا عالما مشكور السّيرة مات في شوّال .

وفيها تُوفّى شيخ الشيوخ الصاحب شرف الدين عبد العزيز بن محسد بن عبد المحسن بن منصور الأنصارى الأوسى الدمشق المولد الحميوى الدار والوفاة الإمام الأديب العلامة، مولده يوم الأربعاء ثانى عشرين جمادى الأولى سنة ست وثمانين وخمسائة، وسميع الحديث وتفقه و بَرَع فى الفقه والحديث والأدب، وأفتى ودرّس وتقدّم عند الملوك، وترسّل عنهم غير مرة، وكانت له الوجاهة التامة وله اليد الطُّولَى فى الترسُّل والنظم، وشعره فى غاية الحسن، ومن شعره — رحمه الله — قوله ؛ فى الترسُّل والنظم، وشعره فى غاية الحسن، ومن شعره — رحمه الله — قوله ؛ فى الترسُّل والنظم، وشعره فى غاية الحسن، ومن شعره — رحمه الله — قوله ؛

<sup>(</sup>۱) على ها مش أحد الأصلين بخط غير خط الأصل : « ولقد رأينا في صنة آثنين وتمانين يهد الألف عجلا جنينا نام الأعضاء له رأسان وأربع أعين وعنقان وأربع قوائم وذنب واحد، خرج من يقرة مذبوحة ، فسبعان الحالق » . (۲) في السلوك : « أبو بكر أحمد» .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين : « عبد العزيز بن عبسد المحسن بن محمد بن منصود الأنصارى » . وتصحيحه عن السلوك وشسذرات الذهب والمنهل الصافى وطبقات الشافعية وما سيذكره المؤلف فيمن نقل وفاتهم عن الذهبي .

سَمِعوا وصفها ولاموا طبها . أخذوا طُبَّبًا وأعطَوْا خبيثًا وله رحمه الله :

قلتُ وقد عَقْرب مُدُنَّاله \* عن شِفَة الحاجب لم يُعْجَبِ
قُدُستَ باربُ الجمالِ الذي • ألّف بين النون والعقرب وله عنا الله عنه :

مرضت ولى جِيرة كُلُهم م عن الرَّشمد في صحبتي حائدُ فاصبحتُ في النقص مثل الذي و ولا صِللهُ لى ولا عائمهُ وله غفر الله له :

ولقد عِيبَ لسافيل في حُبِّه ، لنَّا دَبَى ليلُ المِذار المُظْلِمِ أَوَمَا دَرَى مِن سُنَّتَى وطريقتى ، أنَّى أميل مع السواد الأعظيم

قلتُ : وقد آستوعبنا ترجمة شيخ الشيوخ بأوسع من ذلك في تاريخنا « المنهل الصافى » وذكرنا من محاسنه وشعره نبذة كبيرة، وكانت وفاته ليلة الجمعة تامن شهر رمضان بحماة رحمه الله تعالى .

وفيها تُوقى الملك المُغيث فتح الدين أبو الفتح عمر صاحب الكرك أبن السلطان الملك العادل أبى بكر محمد أبن السلطان الملك الكامل محمد أبن الملك العادل أبى بكر محمد آبن الملك العادل أبى بكر محمد آبن الأمير نجم الدين أيوب الأيوبية المصرى ثم الكرّكية ، وقد ذكرنا ثمن أمره نبذة كبيرة فى ترجمة عمد الملك الصالح ثم من بعده فى عدّة تراجم لا سيا لمّا توجه إليه الملك الظاهر بيبرس مع جماعة البحريّة ، وأقام عنده وحرّكه على ملك مصرحسب ما تقدّم ذكر ذلك كلّه ، انتهى ،

قلتُ: ومولد الملك المغيث هذا بالديار المصريّة ورُبِّى يتيا عند عمّاته القُطْبِيات بنات الملك العادل ، والقطبيات عُرِفْن بالقطبيات الأنهنّ أشقاء الملك المفضّل قطب الدين آبن الملك العادل ، و بق المغيث هذا عندهنّ إلى أن أُثرِج إلى الكرّك وآعتقِل بها ثم مَلكها بعد موت عمّه الملك الصالح نجم الدين أيّوب ، ووقع له بها أمور ، الى أن قدم في العام الماضي على الملك الظاهر بيبرس بمصر ، فقبض عليه وقتله في محبسه ، رحمه الله تعالى ، يناكان في نفسه منه أيام كان بخدمته في الكرك مع البحرية .

وفيها تُوفَى الأمير حُسام الدين لاچين بن عبدالله العزيزى [الجُوكَندار]، كان من أكابر الأمراء وأعظمهم ، وكان شجاعا جَوَادًا ديِّنًا له اليد البيضاء فى غزو التتار، وكان يجع الفقراء و يصنع لهم الأوقات والسهاعات ، وكان كبير القَدْر عظيم الشأن، رحمه الله تعالى .

وفيها تُوتى الشيخ عبى الدين أبو بكر محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن سُراقة الأنصارى الأندلسي الشاطبي ، كاس فاضلا محدثا ، سميع الكثير وولي مشيخة دار الحديث بمصر بالمدرسة الكاملية وحدث بها .

، ۱ ومن شعره ، رحمه الله تعالى :

وصاحب كالزَّلال بمحـو \* صـفاؤُه الشكَّ باليقين لم يُحْصِ إلَّا الجميلَ منى \* كأنَّه كاتبُ اليمين

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين هنا : « الأفضل » . والتصويب عما تفدّم ذكره فى الحاشية رقم ١٦ ص ١٧٢ من الجزء السادس من هـذه الطبعة . (۲) زيادة عما تفدّم ذكره غير مرة والمنهل الصافى وتاريخ المدول والملوك لابن الفرات . (٣) كذا فى الأصلين . ولعلها محرفة عن « الإقامات » لأنه تقدّم ذكرها المؤلف فى غير موضع . (٤) راجع الحاشسية رقم ٢ ص ٢٢٩ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

(۱)
 قلت : وهذا بعكس قول الأديب شهاب الدين المَـنَازِى ، رحمه الله تعالى :
 وصاحب خلتُه خليلًا \* وماجرى غَدْرُه ببـالى

وطف عب طفه طبير . ولا جرى عدوه بب ى لم يُعمِس إلّا الفبيعَ منّى . كأنّه كاتُ الشهال

وفيها تُوُقَ الملك الأشرف مظفّر الدين موسى آبن الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد أسد الدين شيركُوه بن محمد آبن الملك المنصور أسد الدين شيركُوه الكبير، ملك الأشرفُ هذا مِمْص بعد وفاة أبيه، وطالت مدّته به ووقع له أمور، وكان فيه مداراة، للتّتار واستمرّ على ذلك إلى أن تُوفى بَعِمْص فى حادى عشر صفر قبل صلاة الجمعة، ودُفِن ليلاً على جَدّه الملك المجاهد أسد الدين شيركُوه.

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي المحدّث ضياء الدين على بن عمد البالسي في صفر، وله سبع وحسون سنة وأبو عبد الله محمد بن إراهيم الأنصاري البابشرق في شهر ربيع الأقل والحافظ رشيد الدين أبو الحسين يميي ابن على الأموى العطار المالكي في جمادي الأولى ، وله ثمان وسبعون سنة وأبو الطاهر إسماعيل بن صارم المياط بعده بأيام والحطيب عماد الدين عبد الكريم المن الدين أبي القاسم عبد الصمد] بن محمد الأنصاري بن الحرستاني في جمادي الأولى ، والورع الزاهد أبو القاسم بن منصور في شعبان ، والإمام عبي الدين في جمادي الأولى ، والورع الزاهد أبو القاسم بن منصور في شعبان ، والإمام عبي الدين في جمادي الأولى ، والورع الزاهد أبو القاسم بن منصور في شعبان ، والإمام عبي الدين

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : «شهاب الدين الأنبارى» وهو خطأ والتصدويب عن شذرات الذهب وعيون السواريخ وفوات الوفيات ، وهو أبو نصر أحمد من يوسف السليكي المنازى توفى سستة ٢٧ ه ه ، والمنازى : نسسبة إلى منازجرد بزيادة جيم مكسورة وبعدها راء ساكنة ثم دال ، وهي مديسة عند خرتبرت التي هي حصن زياد المشهور (عن ابن خلكان) .

<sup>(</sup>٢) البالميُّ : نسبة إلى بالس، وواجع الحاشية رقم ٥ ص ٣١٩ من الجزء الثانى من هذه الطبعة •

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين والمنهل الصافى . وفي شذرات الذهب : « إسماعيل بن سالم » .

<sup>(</sup>٤) تكلة عن عبون التواريخ وشذرات الذهب والسلوك وتاريخ الدول والملوك •

<sup>(</sup>ه) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٤ من الجزء السادس من هذه الطبعة · (٦) في تاريخ الدول والملوك : « محمد بن عيسى وقيل ابن منصور » يكنى أبالقاسم و يعرف بالقبارى الإسكندراني -

أبو بكر محمد بن محمد بن سُراقة الشاطبيّ بمصر ، وله سبعون سنة ، وشيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاريّ بحمّاة في رمضان ، والملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل أبي بكر بن الكامل محمد صاحب الكرك، أعدمه الملك الظاهر ، والأمير الكبير حسام الدين لاجين الجوركندار العزيزيّ في المحرّم ، ودفن بقاسيون ، وصاحب عمس الملك الأشرف موسى آبن المنصور إبراهيم بن أسد الدين بحمس في صفر، وله خمس وثلاثون سنة .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وأربع عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وآثنتا عشرة إصبعا .

++

السنة الخامسة من ولاية الملك الظاهر بِيَرْس على مصر، وهي سنة ثلاث وستين وستمائة .

فيها وَلَى الملكُ الظاهرُ بِيبرس من كلّ مذهب قاضيًا وقد تقدّم ذكر ذلك .

وفيها تُوفّى الأديب البارع شرف الدين محاسن [الكتبيّ] الصُّوري ، كان عالما فاضلا أديبا شاعرا ، ومات في شهر رجب ، ومن شعره ، رحمه الله :

عَبَّتُ على فقلتُ إن عاتبتُها \* كان العتابُ لوصلها آستهلاكاً وأردتُ أن تبق المودَّةُ بيننا \* موقوفةً فتركتُ ذاك لذاك وفيها تُوُق الأمير جمال الدين موسى بن يَغْمُور بن جلدك بن بكيان بن عبد الله أبو الفتح، مولده في جُمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وخمسائة بالقُوب من أعمال

<sup>(</sup>۱) زيادة عن عيون التواريخ • (۲) كذا في الأصلين • وفي تاؤيخ الدول والملوك :

« ابن بلمان » • وفي عقد الجمان ؛ « ابن يلمان » • (٣) القوب أو قرية ابن يضمور : من

قرى سمهود من أعمال قوص • كما تمكلم الادفوى على بلاد الصعيه الأعل في مقدّمة كما به الطالع السعيد =

رد١) معيد مصر وسميع الحديث، وتنقل في الولايات الجليلة مثل نيابة السلطنة وأوص بصعيد مصر وسميع الحديث، وتنقل في الولايات الجليلة مثل نيابة السلطنة وأثربه من الملوك، وكان أميرًا جليلا خبيرا حازمًا سَيُوسا مدبَّرا جَوَادا ممدِّحا، وكان الملك الظاهر إذا عمل مشورة وتكلم جمع خُشداشِيته من الأمراء فلا يصنى إلّا إلى قول أبن يَغْمُور هذا ويفعل ما أشار به عليه ، وكانت وفاته في مستهل شعبان القصير من أعمال الفاقوسية بين القرابي والصالحية ، ومن شعره قوله :

ما أحسر ما جاء كتابُ الحِبِّ \* يُبْدى حرقاً كأنّه عن قلى فا أحسر ما جاء كتابُ الحِبِّ \* يُبْدده إلا نسم القُرب

الذين ذكر الدهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوفي المحدّث مُعين الدين إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القُرشي الزّكوي ، والحافظ زَيْن الدين أبو البقاء خالد ابن يوسف بن مسعد التأبلسي بدَمشق، وله ثمان وسبعون سنة في سَلْخ جُمادي الأولى ، والأمير الكبير جمال الدين موسى بن يَغْمُور ، والنجيب فِرَاس بن على بن المسن قرّيد العسقة لذي التاجر ، وقاضى الديار المصرية بدر الدين يوسف بن المسن السّنجاري في رجب ، والشيخ أبو القاسم الحُواري الزاهد ،

ذكر قربة ابن يضمور بين سمهود و يخانس. و بالبحث تبين لى أن قرية ابن ينسمور تقع فى الجمهة الجنوبية من سمهود وأنها هى القرية التى وردت فى تاريع (دفتر المساحة) سنة ٢٣١ ( ه باسم كوم عقوب ثم حرف اسمها فى تازيع سسنة ٧٢٥ ( ه إلى كوم يعقوب بقسم فرشوط . ومما ذكر يتضح أن القوب هى القرية التى تعرف اليوم باسم كوم يعقوب إحدى قرى مركز نجع حادى ممديرية قنا .

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ١ ص ٢ ٩ ٢ من الجزء الخامس وص ٣٨٣ من الجزء السادس من هذه الطبعة م

 <sup>(</sup>۲) واجع الحاشية وقم ۱ ص ۸۳ من هذا الجزء .
 (۳) واجع الحاشية وقم ۱ ص ۸۳ من هذا الجزء .
 (۵) في الخوزه الحامين من هذه الطبعة .
 (۵) في الأصلين : « الجوزي » . وتصعيمه عن المشتبه .
 وعقب الجان وشذرات الذهب . وضبط بالقلم في المشتب .
 وجه السلام الأموى الحواري العوفى الزاهد المشهور الحنيل .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم سبع أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وأربع عشرة إصبعا .

\* \* \*

السنة السادسة من ولاية الملك الظاهر بِيَبْرُس على مصر، وهي سنة أر بع وستين وستمائة .

فيها تُوفَى شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن صالح ، كان فاضلًا أديبًا . ومن شعره، رحمه الله، في مُكار مَليح :

علِقْتُ مُكا دِيًا \* شَرَد عن عين الكرَى قد أُشبه البدر فلا \* يَمَلُ من طُول السُّرَى

وفيها تُوتى طاغيةُ التّسار وملكهم هُولا كُو وقبل هُولاوُون وقبل هولاو بن تُولِى خان بن جنكِرْخان المُغلى التُرْكَ، مَلك مكان أبيه بعد موته وكان من أعظم ملوك التّتار، وكان حازمًا شجاعا مدّبرًا، استولى على المالك والأقاليم في أيسر مدة، وفتح بلاد تُحَراسان وأَذَر بِيجَان وعِرَاق العجم وعِراق العرب والموصل والجزيرة وديار بكر والشام والروم والشرق وغير ذلك ، وهو الذي قتسل الخليفة المستمصم المقدّم ذكره، وكان على قاعدة المُغلُ لا يتديّن بدين، و إنما كانت زوجته ظفر خاتون قد تنصّرت، فكانت تعضُد النصاري وتُقيم شعائرهم في تلك البلاد ، وكان هُولا كو سعيدًا في حروبه لا يروم أمرًا إلّا ويسهل عليه، وكانت وفاته بعِلّة الصّرع، وكان الموم الواحد الصّرع يَعْتَريه من عدّة سنين في كلّ وقت ، حتى إنّه كان يعتريه في اليوم الواحد المرّة والمرّتين والثلاث، ثم زاد به فَرض ولم يزل ضعيفًا نحو شهرين وهَلك، فأخفوا موته وصة وصة وصة وحضر ولده أبضًا وجلس مكانة في المُلك، وقيل : إنّه لم يدفن

وعُلَق بسلاسل، ومات وله ستون سنة أو نحوها، وخلف من الأولاد الذكور سبعة عشر ولدًا : وهم أبغًا الذي مَلَك بعده وأشموط وتمشين ويَكْشِي وكان [تِكْشِي فاتكًا] جَبَارا، وأجَاى وتَستر ومَنكُوتَمُر الذي التي مع الملك المنصور قلاوون على حمص وأنهزم جريحًا ، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ، وباكودر وأرغون وتغاى تمر والملك أحد وجماعة أخر.

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوفَى أبو الفضل إسماعيل ابن إبراهيم بن يحيى القرشي بن الدَّرَجي في صفر . والشيخ جمال الدين أحمد بن عبد الله بن شُعيب التمييي في شهر ربيع الاخر، وله آثنتان وسبعون سنة . ورضي الدين إبراهيم بن البُرهان عمر الواسيطي التاجر بالإسكندرية في رجب، وله إحدى وسبعون سنة، وخلف أموالاً عظيمة . والأمير الكبير جمال الدين أيُدغُدى العَزِيزِي . والشيخ أحمد بن سالم المصري النحوي في شوال بدَمَشْق . والطاغية هولاكو بمرافحة .

\$ أصر النيسل في هذه السنة \_ الماء القديم أربع أذرع وسبع وعشرون إصبعا . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا وآثنتا عشرة إصبعا .

++

السنة السابعة من ولايه الملك الظاهر بِيَبْرس على مصر، وهي ســنة خميس وستين وستمَائة .

<sup>(</sup>۱) فحقد الجمان: «تبشين» بالباء الموحدة بدل الميم. (۲) في تاريخ الإسلام: «بكشي» بالباء أيضا بدل التاء . (٤) في تاريخ الإسلام:

 <sup>«</sup>يستر» بالياء التحية • (ه) في تاريخ الإسلام: «نفاى دمر» بالتون في تفاى، وآلدال في تمر.
 (٦) في تاريخ الإسلام وشذوات الدهب: « توفى في السادس والعشرين من شهر ربيع الأول »

ر ) (٧) فى تاريخ الإسلام وشذرات الذهب : « توفى فى جمادى الأرنى ليلة خامسه » .

<sup>(</sup>٨) راجع الحاشية رقم٣ ص٨٤ من الجزء الثالث من هذه الطبعة .

فيها تُوقى بَرَكة خان [بن تُوشِيٰ] بن چِنْكِرْخان مَلِك التّتار، هو آبن عم هولا كو المقدّم ذكره، وكانت مملكته عظيمة متسعة جدًّا وهي بعيدة عن بلادنا وله عساكر وافرة العدد، وكان بَركة هذا يميل إلى المسلمين مَيْلًا زائدًا و يُعظِّم أهل العلم و يَقْصَد الصَلَّحَاء و يتبرك بهم ، ووقع بينه و بين آبن عمّه هُولا كو، وقاتله بسبب قتله للخليفة المستعصم بالله وغيره من المسلمين؛ وكان بينه و بين الملك الظاهر مودة و يُعظِّم رَسُلة ، وكان قد أسلم هو وكثير من جُنْده و بني المساجد وأقيمت الجُمُّمة ببلاده ، وكان جَوَادًا عادلا شجاعًا، ومات ببلاده في هذه السنة وهو في عشر الستين، وقام مقامه مَنْ مُحَدِّم مَمْ مُنْ مُحَدَّم مَنْ المساجد وأقيمت المُحَدِّم وقام مقامه مَنْ مُحَدِّم مَنْ السنين ، وقام مقامه مَنْ مَنْ مُحَدِّم مَنْ السنين ، وقام مقامه مَنْ مُحَدِّم مَنْ السنين ، و السنة وهو في عشر السنين ، وقام مقامه مَنْ مُحَدِّم مَنْ السنين ، وقام مقامه مَنْ مُحَدِّم مَنْ السنين ، وقام مقامه مَنْ مُحَدِّم مَنْ المُنْ المنب وقام مقامه مَنْ المنا الم

وفيها تُوفّى الأمير ناصر الدين أبو المعالى حسين بن عزيز بن أبى الفوارس القيمري ، كان من أكابر الأمراء وأجلّهم قَدْرًا وأكبرهم شأنا، وكان شجاعًا كريما عادلا ، وكان الملك الظاهر قد جعله مقدّم العساكر بالساحل فتوجّه إليه فات به مرابطًا في يوم الأحد ثالث عشر شهر ربيع الأوّل، وهو صاحب المدرسة القيمرية بدمشق ، وكانب عالى الهمة يُضاهِي السلاطين في مَوْكِبهِ وخيله ومماليكه وحواشيه ،

وفيها تُوفَى القاضى تاج الدين عبد الوهاب بن خَلَفَ بن مجمود بن بدر أبو مجمد (ع) المَلَامِيّ الفقيمة الشافعيّ المعروف بآبن بنت الأعزّ، كان إماما عالما فاضلا وولى

<sup>(</sup>۱) التكلة عن تاريخ الإسلام والمنهل الصاف ، وفى عقد الجان : « بركة خان بن صابي خان ابن دوشى خان بن چنكز خان » ، وفى عيون التواريخ : « بركة خان بن تولى خان بن چنكز خان » ، وفى السلوك (ص ٢١ ه) : « بركة خان بن دوشى خان » ، (٦) فى الأصلين : «حسن بن عربز» ، والتصويب عن تاريخ الإسلام وعيون التواريخ وشذرات الذهب وابن كثير والسلوك ، (٣) القيمرية ، ما مدارس الشافعية بدمشق ، تمرف اليوم بأسم القيمرية الحوانية بحارة القيمرية ، درس بها جملة من فقها ، والشافعية ، ولا تزال معروفة (عن خطط الشام لكرد على ج ه ص ٨٨) ، (٤) ضبطه صاحب عقد الجمان بالقيل (بفتح العين والملام مع التخفيف) ،

المناصب الجليلة كنظر الدواوين والوزارة وقضاء القضاة ودزس بالشافعي، وكاتت له مكانة عند الملك الظاهر، ومولده سنة أربع عشرة وسقائة، ومات ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ودُفِن من الغد بسَفْح المقطم .

وفيها تُوُفّى الشيخ الإمام المحدّث تاج الدين أبو الحسين على بن أحمد بن على ابن محمد بن المحسن بن عبد الله بن أحمد بن مثيّون القيسي المصرى المالكيّ المعروف بآبن القَسْطَلّاني ، وُلِد سنة ثمان وثمانين وخمسائة بمصر، وبها تفقه وسميع الحديث من جماعة كثيرة وحدّث بالكثير ودرّس وأفتى وتولّى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة إلى أن مات بُرَّة السابع والعشرين من شوال ودُفِن من يومه بسَفْع المقطيم .

وفيها تُوُق الشيخ الإمام الفقيه المحدّث شمس الدين مَلِكشاه بن عبـــد الملك . . ا ابن يوسف بن إبراهيم المقدسي الأصل المصرى المولد الدَّمَشق الدار الحنفي المعروف (ه) بقاضى بَيْسان ، كان فقيها عالما فاضلا مُفْتنًا في علوم، وُلِد بحارة زويله بالقاهرة ســنة ثلاثٍ وسبعين وخمسائة ومات في سادس عشر صــفر بدمَشْق، رحمه الله .

<sup>(</sup>١) فى الأصلين : « ابن الحسين » . وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام والمنهل الصافى .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢ ٦٩ من الجزء السادس من هذه الطبعة -

 <sup>(</sup>٦) السويدى: نسبة الى سويد ، رجل.
 (٧) التكلة عن تاريخ الإسلام والمنهل ما الله عن تاريخ الإسلام والمنهل ما الله عن تاريخ الإسلام والمنهل ما في .

عبد الوهاب بن خَلف بن بنت الأَعزَ في رجب، وله إحدى وستون سنة والعلامة شهاب الدين أبو شَامة أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المَقْدِسِيّ ثم الدِّمشيقِيّ في رمضان، وله ستّ وستون سنة ، والإمام تاج الدين على آبن الشيخ أبي العبّاس أحمد بن على القسطلانيّ بمصر، وله سبع وسبعون سنة ، والسلطان بركة خان بن توشى بن چنيزخان ، والأمير الكبير ناصر الدين حسين بن عزيز بن أبي الفوارس القيمريّ صاحب القيمريّة ،

أصر النيل فى هذه السنة — الماء القديم خمس أذرع وأربع عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وأربع عشرة إصبعا.

+ +

السنة الثامنة من ولاية الملك الظاهر بيسبَرْس على مصر، وهي سنة ستّ وستين وستمائة .

فيها تُوُق الرئيس كال الدين أبو يوسف أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحيم بن الحسن بن عبد الله الحلمي المعروف بآبن العَجَمِيّ ، كان شاعرًا رئيسًا عالما فاضلا حسن الخط والإنشاء، كتب للك الناصر صلاح الدين يوسف، وكان من أعيان الكتّاب وأما ثلهم ، بلغ من العمر ستًّا وأربعين سنة ، ومات بظاهر صور من بلاد الساحل في العشر الأول من ذي الجمّة وحُمِل إلى ظاهر دِمَشق فدُفِن بها ، ومن شعره في خال مَليح ، قال :

أهـ لل بوجه كالبـدر حسنًا \* صــ يرنى حبّــه هِـــ لا قَــد رقَ حَتَى لَحَظُتُ فيــه \* ســـوادَ عيـــنى فَلْتُ خالا ومثل هــذا أيضا قول القائل في هــذا المعنى، ولم أدر لمن هو غير أننى أحفظه قديمًا ، وهو في خال تحت العذار .

له خالٌ تغشّاه هـــلالٌ \* يفوت العينَ إِنْ نَظَرَتُ إليه كَشُخُورِ تُخبًا في ســـياجٍ \* مُخافةَ جارجٍ من مُقْلَتَيْكِ وَفِي هذا المعنى للعزّ الموصليّ وأبدع إلى الغاية :

لحَظْتُ من وجنها شامـة \* فا بتسمتْ تَعْجَب من حالي قالتْ قِفُوا واستمعوا ما جَرَى \* قـد هام عمّى الشيخُ في خالي وفي هذا المعنى :

تفاخر الحسنُ في آنتسابٍ \* لَمَّا بِـدَا خَالُهُ الأنبِــــَّقُ فقــالت العينُ ذا آبُنُ أختى \* وقال لى الحُـــــُدُ ذا شــــقيقُ

وقد استوعبنا هــذا النوع وغيره في كتابت « حليــة الصفات في الأسمــاء والصناعات » فلينظر هناك .

<sup>(</sup>١) هو يعقوب بن صابر بن أبي البركات · توفى سنة ٢٢٦ ه (عن الشذرات والوافى بالوفيات) ·

 <sup>(</sup>۲) هو على من الحسسين بن على بن أبى بكر بن محسد بن أبى الحير عز الدين الموصل ثم الدمشق الشاعر ؛ صاحب البديعية المشهورة وهى قصيدة مئوية عارض بها بديعية الصنى الحلى وزاد عليه أن التزم
 أن يودع كل بيت اسم النوع البديعي بطريق التورية أر الاستخدام . تونى سسنة ٧٨٩ ه (عن الدرر الكامة والمنهل الصافى) .
 (٣) في أحد الأصلين : « في أيتسام » .

وفيها تُونَى عَفِيف الدين أبو الحسن على بن عدلان بن حماد بن على الموصلي النحوى المترجم ، كان إماما عالما أديبا مُفْتَنَّا شاعرا، مات بمصر في يوم الجمعة تاسع شؤال . ومن شعره، رحمه الله :

لا تعجبً إذا ما فاتــك المَطْلَبُ \* وعود النفس أن تَشْقَ وأن نُتَّعَبُ إلى المَطْلَبُ \* وعود النفس أن تَشْقَ وأن نُتَّعَبُ إلى المَام ذا الفقرُ فالدنيا فلا تُعجّب \* مات الكرام وما فيهم فتَّى أعقب

وفيها تُوقى السلطان ركن الدين كُفُبَاد آبن السلطان غياث الدين كَيْخُسْرو آبن السلطان علاء الدين كَفْتُساد بن كَيْخُسْرُو بن قِليج أرسلان بن مسعود بن قِليج أرسلان بن سليان بن قُطُلِيش بن أَشِرْ بن إسرائيل بن سَلْجُوق بن دُفْآق السَّلْجُوق صاحب الروم، كان مليكا جليلا شجاعا لكنه كان غير سديد الرأى، كان جعل أمر البرواناه وعيل المن المستفحل أمر البرواناه ، فأراد ركن الدين هذا قتله فصاجله البرواناه وعيل على قتله حتى قُتِل (وكيقباد بفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وضم القاف وفتح الباء ثانية الحروف و بعد الألف دال مهملة ساكنة). وكَيْخُسُرُو مشل ذلك غير أن الحاء المعجمة مضمومة و بعدها سين مهملة ساكنة وراء مهملة مضمومة ، وقِلِيج أرسلان بكسرالقاف واللام وسكون الياء والحيم معا .

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هـذه السنة، قال : وفيها تُوفّي أَيُّوب بن أبي بكر (٢) عبر الفُقّاعِيّ . ومجد الدين أحمد بن عبد الله [بن أبي الغنائم المسلم بن

۲.

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين: « ابن خالد » . والتصحيح عن تاريخ الإسلام للذهبى وعبون النواريخ وعقد الجمان وفوات الوفيات والسلوك ويغية الوعاة السيوطى . (۲) فى الأصلين غير واضح . وما أثبتناه عن تاويخ الإسلام وعبون النواريخ . (۳) فى الأصلين : « أيوب بن أبى بكر ابن عمر » . وما أثبتناه عن عقد الجمان وتاريخ الإسلام والمنهل الصافى .

<sup>(</sup>٤) النكلة عن تاريخ الإسلام .

مّاد بن محفوظ ] بن مَيسرة الأَزْدِى آبن الحَلَوَانِيَة فى شهر ربيع الأوّل والشيخ القُدُوة إبراهيم بن عبد الله آبن الشيخ أبى عمر [محمد بن أحمد بن محمد بن قُدَامة] المَقْدِسِيّ فى شهر ربيع الأوّل، وله ستون سنة ، وأبو بكر عبد الله بن أحمد بن ناصر النّحاس فى ذى القعدة ، وفيها قَتَلَت التّتار السلطان ركن الدين كَيْقُبَاد آبن السلطان غيات الدين كَيْقُبَاد آبن السلطان علاء الدين كَيْقُباد صاحب الروم ، وله ثمان وعشرون سنة وأجلسوا ولده كَيْخُسْرُوع في النخت وهو آبن عشر سنين .

امر النيل ف هــذه السنة ـــ المــاء القديم أربع أذرع وعشرون إصبعا .
 مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا سواء .

+\*+

السنة التاسعة من ولاية الملك الظاهر بيَبرُس على مصر، وهي سنة سبع وستين وستمائة .

فيها تُوفَى الأمير عن الدين أَيْدَمُر بن عبد الله الحِلى الصالحي النجمي ، كان من أكبر أمراء الدولة وأعظمهم محلًا عند الملك الظاهر ، وكان نائب السلطنة عنه بالديار المصرية في غَيْبَتِه عنها لوثوقه به وآعتاده عليه ، وكان قليل الحِبْرة لكن رُزق السعادة .

(ع) قلت : له أُسُوَةً بأمثاله ، قال : وكان محظوظا من الدنيا له الأموال الجمّة والمتاجر الكثيرة والأملاك الوافرة ، وأمّا ما خلّفه من الأموال والحيول والجمال والبغال

<sup>(1)</sup> الزيادة عن تاريخ الإسلام والمنهل الصافى . (٢) فى تاريخ الاسلام للذهبي : « توفى فى السادس والعشرين من شقال» . (٣) فى أحد الأصلين والمنهل الصافى : « الحلمي » بالباء الموحدة . وما أثبتناه عن الأصل الآخر وتاريخ الإسلام وعيون التواريخ والسلوك وعقد الجمان . (٤) فى الأصلين : « مخصوصا » . وما أثبتناه عن المنهل الصافى .

والعدد فيقصُر الوصف عنه، ومات بقلعة دِسَنق في يوم الخميس سابع شعبان ودفِن بتربته بجوار مسجد الأمير موسى بن يَغْمور ، ومات وقد نيّف على الستين .

وفيها تُوُنّى الشيخ المحدّث عماد الدين محمد بن محمد بن على أبو عبد الله ، كان فاضلًا سَمِع الكثير، ومات بدِمَشق فى شهر ربيع الأقل؛ ولماكان بحلب كتّب إليه أخوه سعد الدين سعد يقول :

ما للنَّــُـوَى رِثَّةً تَرْبِى لمكتثبِ \* حرّان في قلب والدمعُ في حلبِ قد أصبحتْ حلبُّ ذاتَ العِهاد بكم \* وجِلَّقٌ إِرمًا هذا من العجبِ

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُونِّي زَيْن الدين إسماعيل ابن عبد القوي بن عَزون الأنصاري في المحتم ، والإمام مجد الدين على بن وَهْب الشَّيْرِي [والد] آبن دَقِيق العِيد، والحافظ زين الدين أبوالفتح محمد بن محمد [بن أبي بكر] الأبيوردي الصوف في حادى الأولى ، واللغوى مجد الدين عبد المجيد بن أبي الفرج [بن محمد] الرُّودُراوري بدمشق في صفر ،

أصر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمس أذرع وست عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وسبع أصابع.

+++

السنة العاشرة من ولاية الملك الظاهر بيبَرْس على مصر ، وهي سنة ثمــانٍ وستين وستمائة .

(٤) زيادة عن تاريخ الإسلام · (٥) فى الأصلين : «الروز راوردى» · والتصحيح عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب والسلوك ·

<sup>(</sup>۱) في أحد الأصلين: « ابن عصرون » وهو خطأ ، وفي الأصل الآخر: « ابن عرون » وهو تصحيف ، وتصحيمه عن تاريخ الاسلام وعقد الجمان وشدرات الذهب ، (۲) التكلة عن تاريخ الإسلام والمنهل الصافي ، (۲) الزيادة عن تاريخ الإسلام وشدرات الذهب ،

۲.

فيها تُوفَى الشيخ موفَّق الدين أبو العبّاس أحمد بن القاسم بن خليفة الخَزْرَجِيّ المعسروف بأبن أبى أَصَيْبِعَة الحكيم الفاضل صاحب المصنّفات منها « طبقات الأطباء » . مات بصَرْخَد في جمادى الأولى، وقد نيّف على سبعين سنة ، وكان فاضلًا عالما في الطّبّ والأدب والتاريخ وله شعر كثير ، من ذلك ما مَدَح به الصاحب الدولة ، وهي قصيدة طّنانة أقلما :

فُؤَادِى فَى عَبِّهِ مَا السَيرُ \* وَأَنَّى سَار رَكِبُهُمُ يَسِيرُ يَوْنَ لِلَى الْعَذَيْبِ وَسَاكَنِيه \* حَنِينًا فَلَد تَضَمَّنَهُ سَعِيرُ لِي الْعَذَيْبِ وَسَاكَنِيه \* حَنِينًا فَلَد تَضَمَّنَهُ سَعِيرُ لَمْ عَبِيرُ وَيَّ وَيَّ يَسِيرُهُم عَبِيرُ عَلَيْ مِن طِيب نَشِرهُم عَبِيرُ وَ إِنِّى قَانَعُ بَعِلَمُ يَرُورُ وَإِنِّى \* بَطِيفِ مَن خَيالهُمُ يَرُورُ وَإِنِّى قَانعُ بَعِلَدُ التَّلَّذَانِي \* بَطِيفِ مَن خَيالهُمُ يَرُورُ وَانِّى قَانعُ بَعِلَا اللَّهِ مِنْ التَجِيرِيُ \* يَجُورُ عَلَى الْحَبِّ وَلا يُجِيرُ وَمُعُسُولُ اللَّي مِنَّ التَجِيرِينَ \* يَجُورُ عَلَى الْحَبِّ وَلا يُجِيرُ وَمُ عَلِي الْحَبِّ وَلا يُجِيرُ عَلَى الْحَبِّ وَلا يُجِيرُ وَلَّهُ وَالنّهُ وَلا يُجِيرُ وَلَا يَعْمِيرُ وَلَا يَعْمِيرُ وَلَا عَلَى هَذَا الْغَطِيمَةُ وَالنّفُورُ وَهِي فَيْهُ شَهْدِى \* فِا هَا هَا عَلَى هَذَا الْغَطَ .

وفيها تُوقى الأمير عِنَّ الدين أيْبِكَ بن عبد الله الظاهرِي نائب حِمْس، كان فيه صَرَامَةُ مُفرِطة، وكان موصوفا بالعَسْف والظلم وسِيرة قبيحة، ومع هذه المساوئ كان أيضا فيه رَفْض . مات بحمْص وفَرح بموته أهل بلده .

<sup>(</sup>۱) هو أمين لدولة السامرى أبو الحسن بن غزال المسلمانى و زير الصالح إسماعيل · تقدّمت وفائه سنة ٩٤٨ ه · (۲) هـده رواية عيون الأنبا فى طبقات الأطبا (ج ٢ ص ٢٣٧) · وفى أحد الأصلين : «وأين سار» وهو محرف عن هذه الرواية · وفى الأصل الآخر : « وحبث بسير » · (٣) عدة أبياتها كما فى عيون الأنبا فى طبقات الأطبا اثنان وثلاثون بينا ·

وفيها تُوتَى الأمير عِنْ الدين أَيْبَك بن عبدالله المعروف بالزَّرَاد ، كان نائب قلعمة دَمَشْق ، وكان من الماليك الصالحيَّة النَّجْمِيَّة ، وكانت حرمته وافرة وسيرته جميلة ، ومات في ذي القعدة .

(1)

وفيها تُوقى موسى بن غانم بن على بن إبراهيم بن عساكر بن حسين الأنصاري المقدسي ، كان كبير القَدْر صَدْرًا كبيرًا شُجاعًا وافر الحُرمة ، تَولَى مشيخة الحَرَم بالقُدْس الشريف ، وكان كريمًا وله سُمْعةً وصِيتُ . مات بالقُدْس في المحرّم وقد جاوز سبعين سنة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوقَى المحتث زَيْن الدين أحمد بن عبد الدائم بن يُعمَة المَقديسي في رجب، وله ثلاث وتسعون سنة. وقاضي القضاة محيي الدين يحيي بن عمد بن الزَّرِي القُرَشِيّ. في رجب، وله آثنتان وسبعون سنة. وأبو حَفْص عمر بن عمد بن أبي سعد الكِرْمَانِيّ الواعظ في شعبان، وله ثمان وتسعون سنة، وفيها قُتِل في المصاف صاحبُ المغرب الملك أبو دبوس أبو العلاء [الواثق بالله] إدريس بن عبد الله بن محمد المؤمنيّ.

أمرالنيل في هذه السنة - الماء القديم ست أذرع وآثنتان وعشرون إصبعا.
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إضبعا.

<sup>(</sup>١) لم تجد هذا الاسم فى المصادر التى تحت يدنا ، غير أنن وجدنا فى وفيات هـــذه السنة فى تاريخ الإسلام وعقد الجمان وتاريخ الدول والملوك وفاة : ﴿ أَنِ عبــــد الله محمد بن أبى الفتح الحسن ابن الحافط الكبير ثقة الدين أبى القاسم على بن هبة الله بن عساكر » ،

<sup>(</sup>٢) في الأصلين : « ابن أبي سعيد » وما أثبتاه عن ناريخ الإسلام وشذرات الذهب .

<sup>(</sup>٣) فى الأصليز هكذا: «أبوبوس أبو المسلاه» ، والتصحيح والزيادة عن تاريخ الإسسلام وشذرات الذهب والسلوك .

(٤) كذا فى الأصلين وشذرات الذهب والسلوك .

وفى تاريخ الإسلام: « إدريس بن أن عبد الله بنأبي حفص » ، وفى السلوك : « إدريس بن عبدالله ابن يعقوب » .

+

السنة الحادية عشرة من ولاية الملك الظاهر بيبرش البُنْدُفْدَارِن على مصر، وهي سنة تسع وستين وستمائة .

فيها تُوتَى الشيخ شمس الدين أبو إسحاق إبراهيم بن المسلم بن هبة الله [المعروف بآ]بن البارزي الفقيه الحَمَوي الشافعي ، مولده سنة ثمانين وخمسمائة ، وكان فقيها فاضلا . ورعا، وله شِعْر جيّد وأفتى ودرّس بمعرة النّمان وغيرها، ومات في شعبان بَحَاة . ومن شعره ، رحمه الله ، يصف دمَشق :

دِمَشَقُ لَمَا منظَـرُ رائقُ \* وكلَّ إلى وصلها تائقُ وأَنَّى يُمَاسُ بِهَا بلدَّةً \* أبى الله والجامعُ الفارِقُ

وفيها تُوُقَى القاضى كمال الدين أبو السعادات أحمد بن مِقْدَام بن أحمد بن شُكَر ، ، المعروف بآبن القاضى الأَعَنَّ، كان أحد الأكابر بالديار المصريّة متأهّـــلا للوزارة وغيرها، دتولى المنــاصب الجليلة، وكان له يَدُ في النظم ومعرفة بالأدب ومشاركةً في غيره ، ومات في شهر رمضان بالقاهرة ،

وفيها تُوَقى الأمير علم الدين سَنْجَر بن عبد الله الصَّيْرَفِي ، كان من أعيان الأمراء بالديار المصريّة وممّن يُخْشَى جانب ، فلمّا تمكّن الملك الظّاهر بِيسبَرْس أخرجه إلى ، و دِمَشْق ليامنَ غائلته وأقطعه بهما خُبزًا جيّداً ، فدام به إلى أن مات بَبْعُلَبَكَ وهو في عشر الستين ،

<sup>(</sup>١) الزيادة عن عيون التواريخ .

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رقم ٣ ص ١٩ من الجزء الرابع من هذه الطبعة •

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين : 
 « وكل إلى وصفها تائن \* وما أثبتناه عن عبون التواريخ ·

وفيها تُوُقى الأمير قطب الدين سَنْجَر بن عبد الله المستنصرى البغدادى المعروف (١) بالسين من مماليك الخليفة المستنصر بالله، وكان محترما فى الدولة الظاهرية وعنده معرفة وحسن عشرة ومحاضرة بالأشعار والحكايات .

وفيها تُوُق الملك الأمجد تق الدين عباس آبن الملك العادل أبى بكر محمد بن أيُّوب آبن شادى، وكنيته أبو الفضل، كان مُحترماً عند الملك الظاهر لا يرتفع عليه أحدُّ في الحجالس، وهو آخرُ مَنْ مات من أولاد الملك العادل لصُلْبه ، وكان دميث الأخلاق حسن العشرة لأتمل مجالسته ، ومات بدمشق في جُمادى الآخرة ودُفن بسقع قاسيون .

وفيها تُوقى قطب الدين عبد الحق بن إبراهيم بن مجمد بن نصر بن مجمد بن نصر آبن مجمد بن سبعين ، آبن مجمد بن سبعين أبو مجمد المُرْسِي الرُّقُوطِيِّ الصوفِّ المعروف بآبن سبعين ، قال الذهبي في تاريخ الإسلام : كان صوفيًا على قاعدة زُهّاد الفلاسفة وتصوفهم ، وله كلام كثير في العِرفان على طريق الاتحاد والزَّندَقة ، وقد ذكرنا محطّ هؤلاء الحنس في ترجمة آبن الفارض وآبن العَربِيّ وغيرهما ، فيا حسرةً على العباد ! كيف الجنس في ترجمة آبن الفارض وآبن العَربِيّ وغيرهما ، فيا حسرةً على العباد ! كيف لا يغضبون لله تعالى ولا يقومون في الذبّ عن معبودهم ، تبارك الله وتقدس في ذاته عن أن يمترج بحَلَقه أو يَحُلُ فيهم ، وتعالى الله عن أن يكون هو عَيْن السموات والأرض وما بينهما ، فإنّ هذا الكلام شرَّ من مقالة مَن قال بِقدَم العالم .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : «المعروف بالباغر» • وما أثبتناه عن عبون النواريخ وتاريخ الإسلام والوافى بالوفيات للصفدى • (۲) فى نهاية الأرب (ج ۲۸ ص ۹ ه) : « أبو الفضائل » •

 <sup>(</sup>٣) ف الأصلين : « الزقوطى » • وفي عيون التواريخ : « البرقوطى » • وفي المهل الصافى
 « المرقوطى » • والنصحيح عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب وعقد الجمان وأبن كثير •

 <sup>(</sup>٤) هو شرف الدين أبو حفص عمر بن أبى الحسن على بن المرشد بن على المعروف بابن الفارض .
 ثقدمت وفائه سنة ٦٣٢ ه .
 (٥) هو محيى الدين أبو بكر محمد بن على بن محمد المعروف بابن العربي الطائي الحاتمي .
 تقدمت وفائه سنة ٦٣٨ ه .

۲.

ومَن عَرَف هؤلاء الباطنية عَذَرنى أو هو زِنْدِيق مُبْطِنُ للاتّعاد يذُبُّ عن الاتّعادية والحُلولية، ومَن لم يعرفهم فالله يُثيبه على حسن قصده. ثم قال بعد كلام طويل: وآشتهر عنه (يعنى عن آبن سبعين هذا) أنّه قال: لقد تحجّر آبن آمنة واسعًا بقوله: "لانّبي بَعْدى "، ثم ساق الذهبي أيضًا من جنس هذه المفولة أشياء أضربتُ عنها إجلالًا في حقى الله و رسوله لالأجل هذا النّجس.

قلتُ : إن صّح عنه ما نقله الحافظ الذهبي وهو حجّــة في نقله فهو كافرُّ زِنديق مارُقُ من الدين مطرود من رحمة الله تعالى . اِنتهى ، والرُّقُوطِيّ نسبة إلى حصن من عمل مُرْسيّة يقال له رُقُوطة .

وفيها توفى الأمير شرف الدين أبو مجمد عيسى بن مجمد بن أبى القاسم بن مجمد بن أبحد بن إبراهيم بن كامل الكُرْدِى الهَكَّارِى ، كان أحد أعيان الأمراء سميا الحديث وحدّث، ومولده سنة ثلاث وتسمين وحمسائة بالقُدس، وكان أحد الأمراء المشهورين بالشجاعة والإقدام وله وقائع معدودة ومواقف مشهورة مع العدق بأرض الساحل ، ولى الأعمال الجليلة وقدّمه الملك الظاهر بيبرش على العساكر في الحروب غير مرّة، ومات بدمشق في شهر ربيع الآخر ، ومرب شعره مماكتبه للوزير شرف الدين بن المبارك وزير إربل :

أأحباَبنا إِن غِبتُ عنكم وكان لى \* إلى غير مَغْن كم مراحُ وَ إِيْسَامُ فا عن رِضًا كانت سُلَيْمَى بديلةً \* بَلْسِلَى ولكن للضرورات أحكامُ وفيها تُوتى محمد بن عبد المنعم بن نصر [الله] بن جعفر بن أحمد بن حَوادَى الفقيه الأديب أبو المكارم ناج الدين التَّنُونِي المَعَرِّيّ الأصل الحنفيّ الدِّمشقي المولد

<sup>(</sup>١) تكلة عن تاريخ الإسلام والمنهل الصافى ويجيون النواريخ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ٠

والدار والوفاة المعروف بابن شُعَيْر ، وُلِد سنة ست وسمّائة وسمِع وحدّث بدِمَشق والدار والوفاة المعروف بابن شُعَتْر ، وُلِد سنة ست وسمّائة وسمِع وحدّث بدِمَشق والقاهرة ، وكان فقيها محدّثا فاضلا بارعا أدبيا وعنده رياسة ومكارم ودَمَاثة أخلاق وحسن محاضرة ، وهو معدودُ من شعراء الملك الناصر[صلاح الدين يوسف بن العزيز] ومات في صفر ، ومن شعره :

قد أقبل الصيفُ وولَّى الشَّتا \* وعن قريب نشـتكِى الحَتَّا أما ترى البانَ بأغصانِهِ \* قــدقَلَب الفَــرُوَ إلى بَـرًا وقال ، رحمه الله :

واَحْرِةَ القصرين منه إذا بدا \* وإذا آننى والمجلة الأغصان كتب الجمأل ويآله من كاتب \* سلطرين في خدّيه بالرّيّك ان قلت : ويعجبني قول آبن المعنز في هذا المعنى وقد أبدع في التشبيه فقال : كان خطّ عذار شقّ عارضه \* مَيْدان آسٍ على ورد ونشرين وخطّ فوق حجاب الدر شاربه \* بنصف صاد ودارالصّدُ عُكالنون ولحمد بن يوسف [بن عبد الله المعروف بآ] لخياط الدّمشتي في معنى العِذار : عبدار حبّى دقيستى معنى \* تجمل عن حسنه الصفات عبدار حبلا لرائيسه وهمو نبت \* همذا هموالستر النّبات حسلا لرائيسه وهمو نبت \* همذا هموالستر النّبات

 <sup>(</sup>١) في الأصلين : « ولد سسة سبع وسمّالة » . والتصحيح عن المنهل الصافي وتاريخ الإسسلام
 وعيون التواريخ والجواهر المضية في طبقات الحنفية .

 <sup>(</sup>٣) هوأ مير المؤمنين أبو العباس عبد الله آبن الخيلفة المعتز بالله محمد آبن الخليفة المتوكل على الله
 جمفر آبن الخليفة المعتصم بالله محمد آبن الخليفة هارون الرشيد . تقدمت وفاته سنة ٢٩٦ هـ

<sup>(</sup>٤) زيادة عن المنهل الصافى وما سيذكره المؤلف فى وفاته سنة ٧٥٦ هـ

، (۱) ولاين نبأته :

وبمُهْجَى رَشَا كَيسِ قَـوَامُه • فكأنّه نَشُوَانُ من شَـفَتَيْهِ شُفِف العِذارُ بخده و رآه قد • نَسَتْ لواحظُه فدبّ عليـه (۲) وللصَّفَديُّ :

عيناه قد شَهِدَتْ بِانِّي مُعلَى ﴿ وَأَنَت تَخُطُ عِذَارِه تَذْ كَارَا اللَّهِ وَأَنَت تَخُطُ عِذَارِه تَذْ كَارَا المُحاكمَ الحُبِّ ٱنَّفِيدُ فِي قِنْتِي ﴿ وَالخَطُّ زُورُ وَالشَّهُودُ سُكَارَى

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها تُوتي الشيخ حسن ابن أبي عبد الله بن صدّقة الصّقلِ المقرى في شهر ربيع الأقل وقد نيف على سبعين ، وشيئع السّبينية قطب الدين عبد الحق بن إبراهم بن محمد بن سبعين المُرسى بمكة في شوال ، وله خمس وخمسون سسنة ، ومجد الدين محمد بن إسماعيل بن عمان أبن مظفر بن هبة الله بن عساكر في ذي القعدة ، وقاضي حَماة شمس الدين إبراهم أبن المسلم بن البارزي في شعبان ، وله تسع وثمانون سنة .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ست أذرع و إحدى وعشرون إصبعا.
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وآثنا عشرة إصبعا.

++

السنة الثانية عشرة من ولاية الملك الظاهر بِيبَرْس على مصر، وهي سنة مبدين وستمائة .

(۱) هو جال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن الحسن بن صالح بن على بن يحيى بن طاهر بن محمد ابن الخطيب أبي يحيى عبد الرحيم بن ثباتة الفارق الأصل المصرى المولد والدار المعروف بابن نباتة . سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٧٦٨ ه . (٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٧٣ من الجذه . ٢٠ السادس من هذه الطبعة . (٣) السبعينية : مريدوه وأتباعه (عنالمبل الصافى) . (٤) في المنهل الصافى : «عبان بن أبي المغلفر هية القد » . (٥) في الأصلين : «وله إحدى وعانون سنة » وتصحيحه عن شفرات الذهب والمنهل الصافى وتاريخ الإسلام .

فيها تُوفَى الملك الأمجـد مجد الدين أبو محـد الحسن آبن الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى آبن الملك العادل أبى بكر بن أيَّوب ، كان الملك الأمجد هذا من الفضلاء وعنده مشاركة جيّدة في كثير من العلوم ، وله معرفة تامّة بالأدب .

وفيها تُوفّى الشيخ عِماد الدين عبد الرحم بن عبد الرحم بن عبد الرحم بن عبد الرحم البن الحسن بن عبد الرحم بن عمد بن محمد بن الحسن الحلّي الشافع المعروف بآبن العَجِمي ، كان فاضلا سمع الحديث وتفقه وحدّث ودرّس وتولّى الحم بدينة القيّوم من أعمال مصروغيرها وناب في الحكم بدمشق ، وكان مشكور السّيرة . ومات بحلب في رابع عشر شهر رمضان ، ومولده في سنة خمس وستمائة بحلب .

وفيها تُوقى الأديب أمين الدين على بن عثمان بن على بن سليان بن على بن سليان بن على بن سليان أبن على أبو الحسن المعروف بأمين الدين السَّلَيَّانِي الصوف الإِرْبِلِي الشاعر المشهور، (٧) ولد سنة آنتين وسمّائة ، ومات بمدينة الفَيَّوم من أعمال مصر فى جُمادى الأولى، وكان فاضلًا مقتدرًا على النظم، وهو من أعيان شعراء الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام، وكان أوّلا جنديًا ثم ترك ذلك وتزهد ، ومن شعره وقد أرسل إلى مض الرؤساء هدية فقال :

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين: هربحه الرحيم بن عبد الرحن بن عبد الرحيم» وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام وعيون التواريخ وهما المصدران الدان ترجعاً له من المصادر التي تحت يدنا . (۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ١٥٥ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (٣) في عيون التواريخ وتاريخ الإسسلام : «في رابع ومضان» . (٤) في الأصلين : «أمين الدولة » ، وتصحيحه عن تاريخ الإسسلام وعيون التواريخ والمنهل المصافي والسلوك .

 <sup>(</sup>٥) فى الأصلين : «على بن عماد بن على » • والنصو يب عن المصادر المتقدّمة وعقد الجمان •

 <sup>(</sup>٦) فى الأصلين : « أبو الحسين» · وتصحيحه عن المنهل الصافى وعقد الجمان والسلوك ·

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصلين وعيون التواريخ . وفي المنهل الصاني : «ولد سنة ثلاث وسمَّائة» .

هـدّيةُ عَبْـدٍ مخلص فى وَلائهِ \* لها شاهدُ منها على عدم المـالِ
وليستْ على قدرى ولا قدر مالكى \* ولكّنها جاءت على قـدر الحـالِ
وقال رحمه الله :

ألا فأحفظ لسانك فه وخير \* وطرفك واستم نُصْحِي و وعظى فربّ عداوة حصلت بلفظ \* وربّ صبابة حصلت بلَخظِ وفيها تُوفّي الرئيس الصدر عماد الدين أبو عبد الله محمد بن سالم بن الحسن بن همة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسين بن صَصَرًى (٢) (٣) (٣) المنافق المولد والدار والوناة العدل الكبير، مولده سنة المنان وتسعين وحسمائة وسميع الكثير وحدث ، وكان شيخا جليلا من بيت العلم والحديث، وقد حدث هو وأبوه وجده وجد أبيه وجد جده وغير واحد من بيته ، ومات في ذي القعدة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوفّى العَلامة الكَالَ سَلَارِ بن الحسن الإربِليّ الشافعيّ في جُمادى الآخرة، ومُعين الدين أحمد آبن القاضى زَيْن الدين على بن يوسف الدمشتيّ العدل بمصر في رجب ، والإمام جمال الدين عبد الرحمن بن سَلْمان الحرّانيّ البغداديّ الحنبليّ في شعبان، وله خمس وثمانون سنة ، والقاضى عماد الدين أبو عبد الله محمد بن سالم بن الحسن بن هبة الله الدّمشتي آبن

<sup>(</sup>۱) «أحد بن الحسين» ، هذان الجدان غير موجودين في أحد الأصلين ولا في المصادر التي تحتّ يدنا . (۲) في الأصلين : « الرسفى » وما أثبتناه عن السلوك وتاريخ الإسلام وما تقدم ذكره في وفاة أبي القاسم الحسن بن هبة الله بن محفوظ أحد أجداده سنة ٢٢٦ه . (٣) البلدى : نسبة الى بلد الحطب بقرب الموصل (عن لب اللباب) . (٤) في أحد الأصلين : « كمال الدين » والتصحيح عن الأصل الآخر وشذوات الذهب وتاريخ الإسلام الذهبي .

<sup>(</sup>ه) في الأصلين : « ابن سليان » والتصحيح عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب .

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الإسلام: « البغيدادي » .

صَصُرًى فى ذى القعدة . والملك الأبجد السيد الجليل حسن آبن الناصر داود صاحب الكَوَك فى جُمادى الأولى كَهُلًا . والصدر وجيه الدين محمد بن على [بن أبى طالب] آبن سُو يد التّذيتي الناجر فى ذى القعدة .

§ أمر النيل في هذه السنة — الماء القديم سبع أذرع و إصبعان ، مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا و إحدى عشرة إصبعا .

السنة الثالثة عشرة من ولاية الملك الظاهر ييبرس على مصر، وهي سنة إحدى وسبعين وستمائة .

فيها تُوتَى الأديب الفاضل مُغْلِص الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن هبة الله ابن أحمد بن تُورِّناص الْحُرَاعِي الحَمْوِيّ الشاعر المشهور، كان أديبًا فاضلا وله السد الطُّولَى في النظم، ومات بَحَاة يوم الأحد رابع شؤال . ومن شعره :

لَيْسَلِي وَلَيْكِ يَا شُؤْلَى وَيَا أَمَلَى \* ضِدان هَــذا بِه طُولٌ وَذَا قِصَرُ وذَاكَ أَنَّ جَفُونَى لا يُلِمِّ بِهَا \* نَومٌ وَجَفْنُــك لا يَعْظَى بِهِ السَّهَرُ قلت : وهذا يشبه قول القائل وما أدرى أيهما أسبق إلى هذا المعنى وهو :

لَيْلِ وَلَيْسَـلَى نَفَى نوى آختلانُهُما \* بالطُّولِ والطُّوْل ياطُو بَى لو ٱعتدلا يجودُ بالطُّول لَيْسَـلِي كُلِّسَا بَغِلَتْ \* بالطُّوْل لَيْسَلَى و إن جادت به بَغِلا

 <sup>(</sup>١) تكلة عن عقد الجان وتاريخ الإسلام.
 (٢) لم تذكر الكتب التي ترجمت له هذه النسبة .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر هذين البيتس فى موضعين: فى الجزء الخامس ص ٢٠٣، والجزء السادس ص ١٩٥ من هذه الطبعة ، وذكر المؤلف أنهما من قول الفضل بن عبدالقاهر جدّ محمود بن على بن المهنأ بن أبي المكارم وهو أقدم من هذا الشاعر فقد توفى سنة ٥٠٥ه .

وفيها تُوقى الشريف شرف الدين أبو عبد الله محمد بن رضوان بن على بن أبى المظفّر بن أبى العَنَاهِيَة المعروف بالشريف الناسخ ، مات بدمَشْق في شهر ربيع الآخر، وكان من الفضلاء وله مشاركة في كثير من العملوم وله اليد الطُّولَى في النظم والنثر ، ومن شعره :

عانقتُه عند الوَداع وقد جرت \* عَنِي دموعًا كالنَّجِيسِ القَالِي ورجعتُ عنه وطرفُه في فَثْرة \* يُمُسلِي على مقاتلِ الفُرْسانِ قلت : وما أحسن قول القاضي ناصح الدين الأَرْجاني في هذا المعنى : إذا رأيت السوداع فأصسير \* ولا يَهُسمَنه ك البِعادُ وأنتظر العَوْد عن قربي \* فإن قلْب السوداع عادوا

وإجاد أيضا من قال في هذا المعنى :

فإن سِرْتُ بِالْحُثْمَانَ عَنْكُمْ فَإِنِّنِ \* أُخَلِّف قلبى عند كم وأسيرُ فكونوا عليه مُشفقين فإنَّهُ \* رَهِينَ لديكم في الهوى وأسيرُ وفيها تُونِي المحدّث شرف الدين أبو المظفّز يوسف بن الحسن بن بَدْر بن الحسن ابن مفترج بن بَكار النَّابُلُسى الأصل الدَّمَشْق المولد والدار والمنشأ والوفاة المحدّث المشهور ، كان فاضلًا وسمم الكثير وحدّث ، وكانت لديه فضيلة ومشاركة ومعرفة بالأدب ، ومن شعره :

عَرْج بِيسِك وأُحْيِس أيَّها الحادِي . عند الكَثِيب وعرُّسْ يَمْنَةَ الوادِي.

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين هنا : «ناصر الدين» والنصويب عن أين خلكان وما تقدم ذكره الثولف فى حوادث
 سنة ٤٤٥ هـ. وهو القاضى الإمام الأديب العلامة ناصح الدين أبو بكر أحد بن محممه بن الحممين الأرجانى
 قاضى تستر . توفى فى السنة المذكورة .

وَأَفَرَ السَّلَامَ عَلَى سُكَانَ كَاظَمَةً \* مِنِّى وَعَرِّضَ بَتْهَيَامِى وَتَسْهَادِى وَتُلْقَدَاهُ بِالنَّادِي وَقُلْ نُحِبِّ بِنَارِ الشَّـُوْقُ مُحَــتَزِقُ \* أُودَى بِهِ الوَجْدُ خَلَفْنَاهُ بِالنَّادِي

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوفّى الحافظ شرف الدين أبو المظفّر يوسف بن الحسن بن النابُلُسي الدّمَشْق في المحرّم ، وخطيب المقياس أبو الفتح عبد الحادي بن عبد الكريم القيسي المقرئ ، وله أربع وتسعون سنة في شعبان ، والمحدّث شمس الدين محمد بن عبد المنم بن عمّار بن هامل الحرّاني في رمضان ، وأبو العبّاس أحمد بن هبة الله بن أحمد السُّلَمِي الكَفْفِي في رجب ، وصاحب « التعجيز » الإمام تاج الدين أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن محمد بن يونس الموصلي في بحمادي الأولى ببغداد، وله ثلاث وسبعون سنة ،

١٠ ١٠ ١٠ النيل في هذه السنة - الماء القديم سبع أذرع و إحدى عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا .

\* + \*

السنة الرابعة عشرة من ولاية الملك الظاهر بيبَرْس على مصر، وهي سنة أثنين وسبعين وسمّائة .

 <sup>(1)</sup> فى الأصلين: «خلفناه بالوادى» . وما أثبتناه عن عيون التواريخ والذيل على مرآة الزمان .
 (۲) راجع الحاشية رقم ۲ ص ۹۹ من الجزء الرابع من هذه الطبعة .
 (٣) والمهل الصافى وعيون التواريخ وشدرات الذهب وشرح القصيدة اللامية فى التاريخ وذيل مرآه الزمان .
 وفي تاريخ الإسلام: «ابن كاهل» .
 (٤) فى الأصلين: «اللهنم» . والتصحيح عن شذرات الذهب وتاريخ الإسلام . والكهنى: نسبة إلى كهف جبل قاسيون ، وراجع الحاشية رقم ١ ص ٢٤٦ من وتاريخ الإسلام .
 الجزء الرابع من هدف الطبعة .
 (٥) هو التعجيز فى محتصر الوجيز فى فروع الشافية كما فى كشف الظنون .
 (٢) فى الأصلين: «ابن يوسف» . والتصحيح عن تاريخ الإسلام وعيون التواريخ وشذرات الذهب وعقد الجان وكشف الظنون وذيل مرآة الزمان .

رًا) فيها ملّك الملك الظاهر بِيَرْس بَرْقة بعد حروب كثيرة .

وفيها تُوقى الصاحب عبى الدين أحمد بن على بن محمد بن سليم الصاحب عبى الدين أبو العباس آبن الصاحب بها والدين بن حِنّا فى ثامن شعبان بمصر ودُفِن بسفح المقطم ، ووجد عليه والده وَجْدًا شديدا ، وعُمِلت له الأَعْرِيَة والْجَمّ ، وكان فاضلًا وسمِيع من جاعة وحدّث ودرّس بمدرسة والده التي أنشاها بزُفاق القناديل بمصر إلى حين وفائه .

وفيها تُوفَى المحدّث مؤيّد الدين أبو المعالى أسعد بن المظفر بن أسعد بن حمزة بن أسد بن على بن أسد بن على بن أسد بن على بن أسد بن على بن عمد التمييمي المعروف بآبن القَلانيسي ، مولده بدِمَشق سنة ثماني أو تسع وتسعين وخسمائة ، وسمع الكثير وحدّث بدِمَشق ومصر، وهو من البيوتات

(۱) وصف برقة ياقوت واليمقو في وأبن دقاق بأنها صفع كبر يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية و إفر يقية (توفس) أى شاحل طرا بلس ، و وصفها أحد كتاب الافرنج بأنها فوع بيزيرة صخرية واقعة بين المبحر الأبيض المتوسط من خليج بومبي إلى سدرة العظمى ، وهو ر حظيم يختلف ارتفاع أرضه عن سطح المبحر بين مترين إلى ثلاثة أمتار ، وقد يزيد ارتفاع الجبسل الأخضر المحاذى للشط عن ألف متري، ومن عصولاتها الراعية الحبوب بأنواعها كالقمح والشعير ، وتكثر بها المراعى فيجود الفنان والمساعز والبقر ، وبها أشجار الفاكمة المختلفة خصوصا التي تقرس في البلاد الحارة كالنخيل والمو ز ، ومن أشهر مدنها ثغر في فازى ، وعدد سكانه أكثر من ثلاثين ألفا ،

وكانت طرابلس بما فها برقة تابعة لقرطاجنة ثم للروم · وفى القرن السابع آلت للمرب · وفى سنة ؟ ١٩١٩م صارت تابعة لملوك نابل بايطاليا ، ثم احتلها الأسبان سنة ؟ ١٧١ م ثم امتلكها الترك الى سنة ١٩١١ م ثم احتلتها إيطاليا ، ثم تملكتها بعسد حروب طويلة بين الترك والعرب وهى الآن ضن أملاكها ( عن البيان لرأفت بك ص ٩ ٣ وقاموس الأمكنة لعلى بك بهجت ص ٠٠) ·

(۲) فى الأسلين : « تاج الدين » . وتصعيحه عما تقدّم ذكره الؤلف غير مرة والذيل على مرآة الزمان وتاريخ الإسلام وشذرات الذهب . (٣) هى مدرسة الصاحب بهاء الدين بن حناء ويستفاد مما ذكره المقريزى عندالكلام على المدرسة الصاحبية البائية فى ص ٣٠٠ ج ٢ من خطعه أن هذه المدرسة قد اندثرت ولم يبق لها أثر من سـ٢ ٨ ٨ه. وأ ما زقاق الفتاديل الذي كانت به المدرسة فقد كانواقعا في الجهة الشرقية من جامع عمرو بمصر القديمة ، وسمى زقاق الفناديل لأنه كان سكن الأشراف وكانت أبواب المدور يعلق على كا واحد منها قنديل ، وراجع الحاشية رقم ٢ ص ١٧ من الجذء الخامس من هذه الطبعة .

۲.

10

المشهورة بالحديث والعدالة والتقدّم . ومات في ثالث [عشر] المحرّم ببستانه ظاهر دمشق، وكان وافر الحُرْمة متأمِّلا للوزارة كثير الأملاك واسم الصدر

وفيها تُوقى الأمير فارس الدين أقطاى بن عبد الله الأتابكى المعروف بالمستغرب الصالحي النجعي ، كان من أكابر الأمراء وأعيانهم ، وكان الملك المظفّر قُطُز قرّ به وجعله أتابكا وعلق جميع أمور الملكة به ، فلت تسلطن الملك الظاهر قام مسه وحلف له وسلطنه فلم يَسع الملك الظاهر إلا أن أبقاه على حاله ، وصار الظاهر في الباطن يتبرم منه ولا يَسمُه إلا تعظيمه لعدم وجود من يقوم مقامه ، فإنه كان من رجال الدهر حزماً وعزماً ورأياً ، فلما أنشا الملك الظاهر بيليك الخازندار أمره مند والاقتباس منه فلازمه مدة ، فلما علم الظاهر منه الاستقلال جعله مشاركا به في الجيش ، وقطع الرواتب التي كانت لأقطاى المذكور ؛ فجمع اقطاى نفسه وتعلل فريب السنة وصار يَتَدَاوَى إلى أن مات ، وكان أظهر أن به طَرف جُذَام ولم يكن به شيء من ذلك ، رحمه الله تعالى .

وفيها تُوفَى مجاهد بن سليان بن مُرْهَف بن أبى الفتح التَّيمي المصرى الخياط الشاعر المشهور ، وكان يُعرف بابن أبى الربيع ، مات فى جُمَادى الآخرة بالقرافة الكرى ، وكان بها سكنه وبها دُفِن ، وكان فاضلًا أديبًا . ومن شعره فى أبى الحسين المَرِّر وكان بينهما مُهاجاة :

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن تاريخ الإسلام والذيل على مرآه الزمان . (۲) فى الأصلين : « أظهر أن به حرق جذام » . وما أثبتناه عن المنهل الصافى والذيل على مرآة الزمان وشندارات الذهب ، وما يفهم من عبارة تاريخ الإسلام . (۳) فى أحد الأصلين : «مجاهد الدين» وما أشتناه عن الأصل الآخروذيل مرآة الزمان وعيون التواريخ وفوات الوفيات .

۲.

أَبَا الْحُسَيْنِ تَأْدَبُ \* مَا الفَحْرُ بِالشِّـَعْرِ فَوُ ومَا تَرْشَحْـَتَ منــه \* بقطــرةٍ وهو بحــرُ

وفيه يقول أيضا:

إن تاه جزاركم عليكم \* بفطنة عنده وكيس فليس يرجدوه غير كلب \* وليس يخشاه عير تيس ومن شعه قدله : لُغُذ في إرة وكُسْتنان :

ثلاثةً في أمر خَصْمَين \* ألفين لكن غير الفين المن غير الفين هما قريبان وإن فرقت \* بينهما الأيام فَرْفَيْن فواحدً يَمْضُدُ الآخرُ بأثنين فواحدً يَمْضُدُ الآخرُ بأثنين تراهما بينهما وقعمة \* إذْ تقع العين على العين (٣)

وفيها تُوُق الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن سليان [ بن محمد بن سليان ] بن عبد الملك بن على المَما فرى الشاطبي المقرئ الزاهد نزيل الإسكندرية ، قرأ بالسبع في الأَندَلُس و بَرَع في القراءات والتفسير وله تفسير صنعير ، ومات في العشرين من شهر رمضان ، وله سبع وثمانون سنة ،

وواحد بعضه واحد ، وبعض الآخر اثنين

(٤) التكلة عن المصدرين المتقدمين والمشتبه . (٥) الجياني : نسبة إلى جيان : بلد بالأندلس .

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصلين والذيل على مرآة الزمان . و رواية المنهل الصافى وفوات الوفيات :

<sup>•</sup> وما تبلك منسه •

<sup>(</sup>٢) رواية هذا البيت في الأصلين :

722

صاحب التصانيف في النحو والعربيَّة نزيل دمَّشْق مولده سنة إحدى وستمائة ، وسَمِيع الحديث وتصدّر بحلب لإقراء العربيّة، وصَرف همّته إلى النحو حتى بلَّغ فيه الغايه، وصنَّف التصانيف المفيدة ، وكان إمامًا في القراءات، وصنَّف فيهــا أيضا قصيدة مرموزة في مقدار الشاطبية، وكان إمامًا في اللغة .

قلت : وشهرته تُغْني عن الإطناب في ذكره ، ومات في ثاني عشر شعبان وقد نيِّف على السبعين، رحمه الله تعالى .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها مُوفِّق مؤيَّد الدين أسعد أبن المظَّفر التَّميميّ آبن القَلَانِسِيّ عن ثلاث وسبعين سنة في الحرّم. والسيد تجيب الدين عبد اللطيف برب أبي محمد عبد المنهم [بن على بن تصر بن منصور بن هبسة الله أبو الفرج أين الإمام الواعظ أبي عمد] بن الصُّبْقل الحرانيُّ في صــفر ، وله خمس وثمانون سنة ، والمسيند تق الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليُسْر [شأكر بن عبد الله] التُّنُونِيِّ الكاتب في صفر، وله ثلاث وثما نون سنة . وأبو عيسي عبد الله بن عبد الواحد ابن عمد [بن عبد الواحد] بن عَلاق الأنصاري الرزاز في شهر ربيع الأول عن ست وثمانين سنة . والقاضي كمال الدين عمر بن بُنْدار التَّفلِيسيّ بمصر في شهر ربيع الأوّل وقد جاوز السبعين . والمحدّث نجم الدين على بن عبدالكافي الرُّ بَعيُّ الشافعيُّ في شهر ربيع الآخرشاًبا . والشيخ كمال الدين عبد العزيزبن عبد المنعم في شعبان عن ثلاث وثمانين سنة . والملّامة جمال الدين محمد بن عبد الله [بن عبد الله] بن مالك الطائى الحَيَّانيُّ في شعبان عن نحو سبعين سنة . والأمير الكبر أنَّامَك المُستَدِّب ، وأسمه

<sup>(</sup>١) زيادة عن تاريخ الإسلام وذيل مرآة الزمان . (٢) زيادة عن المصدر م المتقدمين

وشذرات الذهب • (٣) تكملة عن تاريخ الإسلام والسلوك (ص ٢١٤).

 <sup>(</sup>٤) في الأصلين: « الردّاد » . وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب .

فارس الدين أقطاى الصالحى"، وقد ولي نيابة المظفر قُطُز ؛ توفى فى جادى الأولى ، والزاهد الكبر الشيخ محمد بن سلمان [ بن محمد بن سلمان ] الشاطبي بالإسكندرية وخواجا [ محمد بن الحسن أبو عبدالله ] نصير [الدين] الطوسي فى ذى المجة ، وخواجا [ محمد بن الحسن أبو عبدالله ] نصير [الدين] الطوسي فى ذى المجة ، والدين و إحدى وعشرون إصبما، مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وست أصابع ،

\*\*

السنة الخامسة عشرة من ولاية الملك الظاهر بيبرس على مصر، وهي سنة ثلاث وسمين وسمانة .

فيها كانت أعجوبة فى السابع والعشرين من شعبان وهو أنه وقع رمل بمدينة المؤصل ظهر من الفيلة والتشريمينا وشمالا حتى ملا الآفاق وعميت الطرق، فخوج العالم إلى ظاهر البلد، ولم يزالوا يبتهلون إلى الله تصالى بالدعاء إلى أن كشف الله ذلك عنهـــم.

وفيها تُوقى الأمير شهاب الدين أبو العباس أحد بن موسى بن يَفْمُود بن جَلْدك .

وقد تقدّم ذكر والده الأمير جال الدين موسى ، كان شهاب الدين هذا ، مروفا بالشجاعة والشهامة والصَّرامة والحرمة ، ولاه الملك الطاهر المُحلة وأعمالها من الغربية من إقلم مصر ، فهذبها ومهد قواعدها وأباد المفسدين بها بحيث إنّه قطّع من الأيدى والأدجل مالا يُحْصَى كثرةً ، وشنق ووسط فافه البرى ، والسقيم ، ومات بالمجلة في الرابع والعشرين

 <sup>(</sup>١) التكلة عن تاريخ الإسسالام وتسسقوات الذهب وعيون التوازيخ والذبل على مرآة الزمات وعقد الجان .
 (٢) ف الأصلين : « جال المذين » . والسياق يقتض ما أثبتا .

 <sup>(</sup>۲) وأبيع الحاشة وقم ٣ ص ١٢٦ من الجزء السادس من هذه الخلية .
 (٤) ف الأصلين .
 (٤) وأبيع عشر جادى الأولى » . وبيا أثبتناء عن عند الجان وعيون التواديخ دذيل مرآة الزمان .

من بُحادى الأولى، وكان عنده رياسة وحِشْمَة ويرَّلن يَقْصِده ؛ وله نظمٌ وعنده فضيلة . (١) ومن شعره يُخاطب الأمير علم الدين الدَّوَادَارى أَ :

إنْ مسدَّدَمُ عن منزَلَى فلكم في يُه ثناءُ كَنَشْر رَوْضٍ بهي أَو رددتُم فأنا الحبُّ الذي من ﴿ آل موسى في الجانب الفربي

وله :

خَطْبُ آتی مُسرِعًا فآذَی . أصبح جسمی به جداذا (۲) خَطِّسُد قلبی وعم غیری . یا لیتنی مِتُ قبل هـذا

وله في مَلِيح نحوى" :

ومليح تعلّم النحو يَحْـكِى \* مشكِلاتٍ له لِفظٍ وَجِيزِ ما تميزتُ حسنَه قطّ إلّا \* قام أيْرِى نصبًا على التمبيزِ

وفيها هلك يِمُنْد الفرنجي متملّك طرابُلُس بها في العشر الأوّل من شهر رمضان ودُين في كنيسة بها ، وتملّك بعده آبنه، وكان حسن الشكل مليح الصورة .

وفيها تُوَقى الشيخ الإمام أبو محمد شمس الدين عبد الله آبن شرف الدين محمد بن عطاء الأَذْرَعِى الأصل الدَّمَشق الوفاة الحنفى ، كان إماما فقيها مفتيًا عالما مُقتنًا ، أفتى ودرّس بعدة مدارس ، وهو أوّل قاض ولى القضاء آستقبلالا بدمشق من الحنفية في العصر الثاني ، وأمّا أوّل الزمان فوليها جماعة كثيرة من العلماء في أوائل الدولة العبّاسية ، وحسنت سِيرتُه في القضاء إلى الغاية ، وقصته مع الملك الظاهر سيرس مشهورة لمّا أوقع الظاهر الحُوطة على الأملاك والبساتين بدمشق ، وقعسد

 <sup>(</sup>۱) عارة الذيل على مرآة الزماد وعيون التواريخ: « وقال يخاطب صاحبا له ورد عليسه من الإسكندرية الى المحلة » • (۲) فى الأصلين: « خضض » • (۳) فى الأصلين: « خضض » • (۳) فى الأصلين: « خضض » • وما أثبتناه عن الجواهر المعدية فى طبقات الحنفية وتاريخ الاسسلام وشسذرات الذهب والمملل المحان والسلوك •

۲,

الظاهر في دار العدل بدِمَشق وجرى الحديث في هذا المعنى بحضور القضاة الأربعة والعلماء وغيرهم ، فكل من القضاة ألآن له القول وخَشِي سَطُوة الملك الظاهر إلا شمس الدين هذا، فإنّه صدّع بالحقّ وقال: ما يَحِلَّ لمسلم أن يتعرّض لهذه الأملاك والبساتين ! فإنّها بيد أربابها ويدُهم ثابتة عليها ، فغضب الملك الظاهر من هذا القول وقام من دار العدل وقال : إذا تُكّا ما نحن مسلمون إيش قعودنا ! فشرع الأمراء يتألقوه ولا زالوا به حتى سكن غضبه ؛ فلنّا رأى الظاهر صلابة دينه حظى عنده وقال : أثبتوا كتبنا عند هذا القاضي الحنفي وعظم في عينه وهابه ، وكان من العلماء الأعيان تاتم الفضيلة وافر الديانة كريم الأخلاق حَسَن العِشرة كثير وكان من العلماء الأعيان تاتم الفضيلة وافر الديانة كريم الأخلاق حَسَن العِشرة كثير التواضع عديم النظير ، وآنتفع بعلمه جم غفير ، رحمه الله تعالى ،

وفيها أُوقى الشيخ جمال الدين أبو المحاسن يوسف من أحمد بن مجمود بن أحمد آبن محمد التَّيْكِينَ الحسد، المَوْصلي الأب، الدمشق المولد، المحلي الوفاة المعروف بابن الطبّحان الشهير بالحافظ الَيْفُمُورِي ، كان فاضلا سمِع الكثير بعِدة بلاد، وكان له مشاركة في فنون، وكان أدبيًا شاعرًا ، ومن شعره :

رَجَع الودُّ على رَغْم الأعادى • وأتى الوصلُ طَى وَفْق مرادِى ما على الأيام ذنبُّ بمسد ما • كفّر القربُ إساءات اليِعاد

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توفي الحافظ وجيّه الدين أبو المظفَّر منصور بن سليم المَـمُدانِي بالإسكندريّة في شـــقال ، وقاضي القضاة

<sup>(</sup>١) في المنهل العباني وتاريخ الإسلام : ﴿ فَشَرَعَ الْأَمْرَاءُ فِي التَّلْطَفَ ... الح » •

 <sup>(</sup>٢) فى الأصلين . « الهدبانى » . والتصحيح عن الذيل على مرآة الزمان وتاريخ الإسلام وعقد
 الجمان . والهمدانى « بسكون المج » : نسبة الى القبيلة المشهورة ، كما فى شذوات الذهب .

شمس الدين عبد الله بن محمد بن حطاء الحنفيّ في جمادى الأولى وهو في عشر الثمانين. وأبو الفتح عمر بن يعقوب الإربِلّ الصوفّ في يوم النحر.

أص النيل في هذه السنة المباركة - الماء القديم خمس أذرع وأربع أصابع .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلاث أصابع .

\* +

السنة السادسة عشرة من ولاية الملك الظاهر بِيَرِّس على مصر، وهي سنة أربع وسبعين وستمائة .

فيها تُوفَى الأمير عزّ الدين أبو محمد أَيّبَك بن عبدالله الإسكندراني المصالحي النجمي ، كان أستاذه الملك الصالح نجم أيوب يببق به و يعتمد عليه وولاه الشّو بك ، وجعل عنده جماعة كثيرة من خواصه : منهم الأمير عزّ الدين أَيدُم اللّي ، والأمير سَنجر الحيصني ، والأمير أَيْبَك الزرّاد؛ وكان عنده كفاية وخبرة تامّة وصرامة شديدة ومهابة عظيمة يُقيم الحدود على ما تَجِب، ثم نُقل في عدّة وظائف الى أن مات في شهر رمضان بقلعة الرّجبة ودُين بظاهرها .

وفيها تُوفّى الحسن بن على بن الحسن بن ماهك بن طاهر أبو عمسه فحر الدين الحُسَيْني نقيب الأشراف وآبن نقيبهم ، مولدُه سنة ثمان وستمائة ، ومات يوم الأحد تاسع شهر ربيع الأقل بَبْمَلَبَكَ ، وكان عنده فضيلة ومعرفة بأنساب العلويين ونظم فظل متوسّطا وكان مبذّرا للأموال .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « الحلمي » • وما أثبتاه عن ذيل مرآة الزمان • وهو الأمير علم الدين سنجر الحصنى كان من أمراء الألوف وكان فى وقت نائب السلطنة بدمتق • ومات فى هذه السنة ( عن الوافى بالوفيات للصفدى ) • (٢) راجع الحاشية رقم ٤ ص ٣٢٨ من الجزء السادس من هذه الطبمة • (٣) فى الذيل على مرآة الزمان : « ماهد » •

وفيها توقى الأمير الكبير ركن الدين خاص ترك بن عبدالله الصالحي النجمى، وكان شجاعا مقداما مقدّما عند الملوك . مات في شهر ربيع الأوّل بدمشق .

وفيها توفى الشيخ زَيْن الدين أبوه المظفّر عبد الملك بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر الحليق الشافعي المعروف بآبن العجميي ، مولده بحلب سنة إحدى وتسعين وخمسائة ، وسميع الحديث وحدّث وكان شيخا فاضلاً مات فى ذى القعدة بالقاهرة ، ودُفِن بسفح المقطم وهو خال قاضى النضاة كال الدين أحد بن الأستاذ .

وفيها توقّ الشيخ بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن عُبَيْسه الله [بن جبر بل] كان صَدْدًا كبيرا عالما فاضلا شاعرا ، مات بالقاهرة ودُفِن بالفرافة وهو في عشر الستين م ومن شعره، رحمه الله تعالى :

> ولقد شكوتُ لِمُثلِقِي \* حالى ولطَفْتُ العباره فكأنّى أشكو إلى \* تَجَرِو إنَّ من الجِمارَهُ

وله :

يا راحلًا قد كِنْتُ أقضى بعده \* أسفًا وأحشائى عليه تَقَطَّعُ شطَّ المَزَارُ فَ القلوب سواكنُ \* لكن دمعَ العين بعدك يَنْبُعُ وفيها تُونَّى الشيخ الإمام تاج الدين أبو الثناء محود بن عابد بن الحسين بن محمد (ه) (ه) الحسسين بن جعفر بن عمارة بن عيسى بن عل بن عمارة التميمى الصَّرْخَدِى

الحننى ، مولده سنة ثمان وسبعين وخمسائة بصرخد ، ومات ليلة الجمعة السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر بدمشق ، ودُفِن بمق بر الصوفية عند قبر شيخه جمال الدين الحصيرى ، كان من الصلحاء العلمياء العاملين ، كان كثير التواضع قَنُوعا من الدنيا مُعْرِضا عنها ، وكانت له وجاهة عظيمة عند الملوك وآنتفع به جمم غفير من الطلبة ، وكانت له اليد الطولى في النظم والنثر ، ومن شعره فوله :

مانلتُ من حَب من كَلِفتُ به \* إلّا غرامًا عليه أو وَلَمَا (3) وَعِنْسَتِي في هسواه دائرةً \* آخِرُها ما يسزال أولَمَا قلت : وأرشق من هذا مَنْ قال :

عَنَّى مَا تَنْفَضِى \* لِحَفْوة تُبْطِلُها صَالَّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوفّى المحدّث مَكِين الدين أبو الحسن بن عبد العظيم الحِصْنِيّ المصريّ في رجب، وله أربع وسبعون سنة . وسعد الدين أبو الفضل محمد بن مهلهل بن بَدْران الأنصاريّ الجبتي المصري سمِيع الأرتاحيّ. وتوفى تاج الدين محمود بن عابد التميميّ الصّرخدي الحنفي الشاعر المشهور

٠.

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصلين وذيل مرآة الزمان وعقد الجمان وما يفهم من عبارة السلوك . وق تاريخ الإسلام وعيون التواريخ والممبل الصافى : « ولد بصرخد سنة ثمان وتسعين وخسيانة » . (٢) هو محمود ابن أحمد بن عبد السيد الشيخ الإمام جمال الدين بن الحصيرى الحننى . تقدمت وفاته سنة ٦٣٦ ه . (٣) رواية هذا المصراع فى الأصلين : « ما قلت بن حب من ذا كافت به «

والتصحيح عن عيون التواريخ وذيل مرآة الزمان . (ع) في الأصلى : «وعيتى في هواه ... الخ » . وما أثبتناه عن ذيل مرآة الزمان . (ه) كذا في الأملين . وفي حسن المحاضرة : «محمد بن بدران سعد الدين أبو الفضل الهيشمى » . وقد أورده في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحافظ عبد الذي وقال عنه : «محمد بن مهلهل الحيني» بالحاء والياء وهو ممن روى عن الحافظ المذكور . ولم يرد هذا الاسم في الذهبي في وفيات هذه السنة . (٦) هو أبو العباس أحمد بن جامد بن أحمد ابن حدين الشيخ المقرى الأنصارى الأرتاحي ثم المصرى الحنبل . توفي سنة ١٩٥٩ ه (عن المهل الصافى ومذكرة الحفاظ وحسن المحاضرة للسيوطى ) .

في شهر ربيع الآخر عن نيّف وتسعين سنة ، وسعد الدين الخيضر بن شيخ الشيوخ الم شهر ربيع الآخر عن نيّف وتسعين سنة ، والم الفتح عمر] بن حمّو يه الجُوَيْني في ذي الحجة عن ثلاث وثمانين سنة ، وأبو الفتح عثمان بن هبة الله بن عبد الرحمن [بن متى ابن إسماعيل] بن عوف الزهري آخر أصحاب آبر ... مُوقا في شهر ربيع الآخر الاسكندرية ،

(ه) النيل في هذه السنة ـــ الماء القديم القاعدة لم تُحرّر لآختلاف المؤرّخين . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وخمس عشرة إصبعا .

\*

السنة السابعة عشرة من ولاية الملك الظاهر بِيَبْرُس على مصر، وهى سنة خمس وسبعين وستمائة .

فيها تُوُقى إبراهيم بن سعد [الله] بن جماعة بن على بن جماعة بن حازم بن صخر أبو إسحاق الحَمَوى الرَّخَانَى المعروف بأبن جماعة ، سميع الفخر بن عساكر وغيره وحدث ، ومولدُه يوم الاثنين منتصف رجب سنة ست وتسعين وخمسائة بَحَاة ، وهو والد القاضى بدر الدين بن جماعة ، مات يوم عيد النَّحْر

<sup>(</sup>۱) سماه الذهبي أيضا مسمود بن عبد الحقة ، ووافقه في ذلك عيون النواريخ والذيل على مرآة الزمان والريخ الدول والملوك لابن القرات والسلوك . (۲) التكملة عن حسن المحاضرة وتاريخ الإسلام وشذوات الذهب وعيون النواريخ . (۴) التكملة عن تاريخ الإسلام وشذوات الذهب وعيون النواريخ . (٤) هو أبو المقاسم عبد الرحمن بن مكى بن حزة بن موقا الأنصارى الإسكندرانى الناجر . تقدّمت وفاقه سمة ۹۹ه . (۵) وقد راجعنا أيضا كز الدور ودور النبجان فلم يكنا عن الما القديم شيئا . (۲) التكملة عن تاريخ الإسلام للذهبي والذيل عل مرآة الزمان والمنهل الصافي وعقد الجمان وتاريخ . ۲ الدول والملوك . (۷) هو عبد الرحمن بن عمد بن الحسن بن عبد القد بن عبد القد بن الحسين على الدين بن عبدا قد بن عبد القد بن الحسين على الدين بن عبدا كر . فقدمت وفاقه سنة ، ۲۲ ه . (۸) في الأصلين : « سنة سبع وتسمين » . والتصحيح عن تاريخ الاسلام وعيون النواريخ وعقد الجمان وتاريخ الدول والملوك . (۱) هو القاضي بدر الدين عمد بن إبراهيم بن سعد القد بن جماعة الحموى الكناني ، سيذكره المؤلف في حوادث سنة ۲۲۳ ه .

وفيها تُونَى الأمير ناصر الدين محمد بن أَيْبَك [ بن عبد الله بن ] الإسكنديي، وكان تمن جمع بين حسن الصورة وحسن السّيرة ووفور المقل والرياسة ومكارم الأخلاق . مات غريقًا ، مَر بَفَرَسه على جسر حجر فزَلِق الفَرَس ووقع به فى النهر وخرج الفرس سباحةً ومات هو . فكأن الجلال بن الصفّار الماردين عناه بقوله :

يأيّه الرَّشَأُ المكحولُ ناظرُه \* بالسَّحرَحْسُبُك قداْحرقت احشائی النّب النّب الله عين من الماء (٤) أو بقوله أيضاً . وقيل إنهما لأبي إسحاق الشّبرازيّ ، والله أعلم :

غريقٌ كان الموت رق لحُسْنِه \* فلان له في صفحة الماء جانبُهُ أبى اللهُ أن يســـلُوه قلبي فإنّه \* توفّاه في المــاء الذي أنا شارِبُهُ

وفيها تُوفى الشيخ المُعْتَقد الصالح أبو الفِتْيَان أحمد بن على بن إبراهيم [بن محمد] (١٠) أبن أبى بكر المَّقْدِسيّ الأصل البَدوي المعسروف بأبى اللَّتَامَيْن السطوحيّ . مولده

<sup>(</sup>۱) زيادة عن ذيل مرآة الزمان . (۲) في الأصلين: « فقال فيه الجلال ... » . وتصحيحه عن ذيل مرآة الزمان . وهو جلال الدين المسارديني على بن يوسسف بن شسيبان المعروف بابن العسفار ، كانب كاتب الإنشاء اللك الناصر ناصر الدين أرتق صاحب ماردين . قنسل بيد التئار

سسنة ٢٥٨ ه أى قبل وفاة هـــذا المتحدث عنه بسبع عشرة ســـنة ، وقد نال هذين البينين فى غلام مليح غرق فى المــامكا فى المنهـــل الصافى وفوات الوفيات . (٣) رواية هـــذا المصراع

ف فوات الوفيات: \* إنى أعيدك من نار بأحشائى \* (ع) عبارة الأصلين:

 <sup>«</sup> وقال فیه أیضا » وفی ذیل مرآة الزمان : « و إبراده بقوله أیضا » . والسیاق یقتضی ما أثبنناه .
 (ه) هو أبو إسحاق الفیر و زابادی الشیرازی إبراهیم بن علی بن یوسسف الشافعی . تقدّمت وفاته

سنة ٧٦٦ ه . وقد ذكر المؤلف فى ترجمته أنه قال هذين البيتين فى غريق فى المساء، وروايتهما تختلف عما هنا قليلا . (٦) تكله عن شدرات الذهب والخطط النوفيقية . (٧) كذا فى أحد

الأصلين · ولعلها : « الفاسي » لأن مولده كان بفاس من بلاد المفرب · والأصل الآنو لم يترجم له · (٨) السطوح : نسبة إلى السطوح لأنه مكث على السطوح مدّة اثنتي عشرة سنة ·

صنة ستّ وتسمين و حسائة ، وتوتى فى سنة خمس وسبعين فى شهر ربيع الأولى ، (١) ورُفِن بَطَنْدُنَا وَفَهِره يُقصد للزيارة هناك ، وكان من الأولياء المشهورين ، وسُمّى بأبى الْلَيْامَيْن للازمته اللَّيْامَيْن صيفًا وشتاءً ، وكان له كرامات ومناقب حُمة ، رحمه الله تعالى وفعنا بركاته ،

وفيها تُوُق العَلامة بدر الدين أبو عبد الله محمد برب عبد الرحمن بن محمد بن حقاظ السَّلَميّ الحنفيّ المعروف بآين الفُويَّرة ، مات بدمشق في يوم السبنت حادى عشرين جمادى الأولى وقال الحافظ عبد القادر في طبقاته: رأيتُ بخط الحافظ الدمياطيّ في مشبيخته أنّه توتى ليسلة الجمعة بثماة منتصف شهر ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وسمّائة ، وكان إماما عالما متبعّرا في العلوم، درّس

(۱) هي المدينة الشهيرة التي تعرف البسوم باسم طنطا قاعدة مديرية الغربيسة وهي من المدن المصرية
 القديمة اسمها المصري «تناسو» والروى « تانيناد » وفد وردت في الكتب العربية بأسماء • «طنئنا»
 وطنئنا » « وطنطنة » «وطنندا » « وطندنا » ثم أسقطت الدال النخفيف فصارت «طنتا» ثم فخمت
 التاء فصارت « طنطا » وهو اسمها الحالي •

وكانت مدينة المحلة الكبرى قاعدة لإقليم الغربية من أيام الفتح العربي لمصر، فلما عين عباس باشا حلمي الأول مديرا الغربية في سنة ١٤٩ هـ هقبل ولايته على مصرسعي لدى جدّه محمد على باشا الكبير لتقل و١٥ قاعدة المديرية من المحلة الكبرى إلى طنطا فوافقه جدّه على ذلك ، وأصبحت مدينة طنطا قاعدة لمديرية الغربية من سنة ١٢٥٢ هـ = ١٨٣٦ م ، وهذه المدينة قد زادت شهرتها مرب يوم أن دفن بها ولى اقد تعالى السيد أحمد البدري المتوفى سنة و١٩٥ هفان وجود قبره بها كان سببا في زيادة شهرتها حيث يحتفل فيها سنويا باحياء ذكرى موقده العظيم، ويقصدها خلق كثير ون التبرك بهذا الولى الذي له في طنطا ضريح تعلوه قبة عظيمة لاتخلو يوميا من الزائرين، ولة جامع منا كبر الجوامع الحافلة بعللبة العلم والمصلين.

وطنطا منأ كبر مدن مصروأ شهرها ، ومما زاد في عمارتها وأهميتها التجارية وقوعها في وسط الوجه البحرى ووجود محطة كبيرة بهـا تنفرّع منها شبكة من السكك الحديدية المنتشرة في الوجه البحرى .

(۲) ضبطه صاحب المنهل الصافى والجواهر المضية فى طبقات الحنفية بالعبارة فقالا : بفتح الحاء المهملة وتشديد الفاه) .
 (۳) ضبطه صاحب الجواهر المضية بالعبارة فقال : (بكسر الراء ما المهملة ، وأشتهر بين الناس بفتح الراء ، كذا قال لى شيخنا قطب الدين ) .

بالشَّبْلِيَة [بجبل] الصالحيّة وأفتى سنين و برّع فى الفقه والعربيّة وسمِع الكثير، وكان يكتُب خطّا حسّنا، وله معرفة أيضا بالأصول والأدب وله نظمٌ رائق، وكان رئيسا وعنده ديانة ومُروءة ومكارم أخلاق، ومن شعره [في مليح شاعر]:

وشاعر يَسْحَرُني طرفُه \* ورقة الألفاظ من شِعْرِه وشاعر يَسْعَرُه طرفُه \* ورقة الألفاظ من شِعْرِه أنسَدني نظمٌ بديمًا في \* أحسن ذاك النظم من تُغْرِه وله في معذّر:

عاينتُ حَبِّة خالِه ، في رَوْضَةٍ من جُلّنار فغــدًا فــؤادى طائرًا ، فآصطاده شركُ العِذار

كانت دموعى حُمْرًا يوم بَيْنهـــم \* فَحُدْ نَاوًا قَصْرَتْهَا لَوْعَةُ الْحُرَقِ قطفتُ باللهظ وردًا من خدودِهُم \* فاستقطرَ البعدُ ماء الورد من حَدَقِ وقيل إنّه رُئِي في المنام بعد موته فسئل عمّا لَتِي بعد موته فكان جوابه . ما كان لي من شافع عنده \* إلّا اعتقادي أنّه واحدُ

وفيها تُوُفّى الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن منصور الحَرّاني الحنبلي، كان فقيها إماما عالما عارفاً بعلم الأصول والحلاف والفقه ودرّس

<sup>(</sup>۱) المدرسة للشبلية من أقدم مدارس الحنفية بدمشق بسفح فاسيون بالقرب من جسر تو ره • أنشأها شبل الدولة كافور الحساى الروى طواشى حسام الدين بن لاچين ولدست الشام سنة ٢٦ ٩ هوقد دفن بها وهي فوق جسر توره من طريق عين الكرش لم يبق منها إلا قطعة يسيرة قاومت صروف الزمان • درس بها عظاه من الفقها مسمم الصفى السنجارى والشمس ابن الجوزى وابن قاضى آمد وابن الغويرة والبصروى والأذرعى والكامنرى والطوسى والكمفيرى والتركانى والعاد الجيسل وابن بشارة وغيرهم • (خطط الشام للاستاذ محمد كرد على ص ٩٣ ب - ٦) • (٢) فى الأصلين : « ودرّس بالشبلية و بالصالحية » • والتصحيح والزيادة عن عيون التواريخ • (٣) فى الأصلين : « جنة خاله » • وما أنبناه عن عيون التواريخ وذيل مرآة الزماف وشذرات الذهب •

وأفتى وأشستغل [ على الشيخ علم الدير القاسم في الأصول والعربية ] ومات في جُمادي الأولى . ومن شعره قوله :

طار قلبي يوم ساروا فَرَقَا \* وسواءً فاض دمعى أو رَقَا حار في سُفْمِي من بعدهم \* كُلْمن في الحي دَاوَى أورَقَ بعدهم لاطُلُ وادى المنحني \* وكذا بانُ الحِي لا أورقا

وفيها توفى الأديب الشاعر شهاب الدين أبو المكارم محمد بن يوسف بن مسعود ابن بركة الشيباني التلعفيي الشاعر المشهور، مولده سنة ثلاث وتسعين وخسهائة بالمقوميل ، ومات بحاة في شوال ، كان أدبياً فاضلا حافظا للا شعار وأيام العرب وأخبارها ، وكان يتشبع ، وكان من شعراء الملك الأشرف موسى شاه أرمن ، وكان التلفيزي هذا مع تقدّمه في الأدب وبراعته آبتي بالقيار ، و وقع له بسبب القيار أمور منها: أنه نُودِي بحلب من قبل السلطان: من فامر مع الشّهاب التلفقيري قطعنا يده ، فضاقت عليه الأرض ، فاء إلى دمشق ولم يزل يَستجدى و يُقامِر حتى بق في اتُون من الفقر .

قلت : وديوان شعره لطيفُ في غاية الحسن وهو موجود بأيدى الناس. ومن شعره قصيدته المشهورة :

> أَى دمع من الجفون أَسَالَهُ \* إذ أنسُه مع النسم رِسَالَهُ مُمْلُتُه الرياحُ أسرارَ عَرْفِ \* أودعَبُها السحائبَ الْمَطَّالَةُ رَبُّ اللهِ اللهِ مُستوقَّ \* واجباتُ الأداء في كلّ حالهُ الخليسلي والخليل مُستوقَّ \* واجباتُ الأداء في كلّ حالهُ

 <sup>(</sup>۱) زيادة عن تاريخ الاسلام وذيل مرآة الزمان وعيونالتواريخ .
 (۲) التلخرى (بفتح أوله واللام المشدّدة والفاء وسكون المهملة وراء) : نسبة الى الل الأعفر ؛ موضع بنواحى الموصل (عرب شدرات الذهب) وضبطه صاحب لب اللب بفتح التاء واللام المخففة) .
 (۳) في الأصلين والمهمل الصافى وفوات الوقيات : « والمجملة عن ديوانه المطنوع في بيروت .

سَلُ عقيقَ الحِي وقبل إذ تراه \* خاليًا من ظِبائه الْحُتالَة أَيْ اللهُ الْمَاطَفُ العسالَة أَيْ اللهُ النّسَالَة اللهُ اللهُ

وله موشّحة مدح بها شهاب الدين الأعزازى ، ثم وقع بينهما وتهاجيا . وأوّل الموشّعة :

(٦) ليس يُروِى ما بقلبي من ظَمَا ﴿ غيرُ برقِ لائح من إضِّم

- \* إن تبدّى لك بأن الأجرع \*
- \* وأُثَيْلاتُ الَّنْفَ مِن لَعْلَمِ \*

(١) كذا في الأصلين والمنهل الصافي . وراية ديوانه : ﴿ صَ رَأَيْنَا فِي كُفَّهُ بِدَرِهَالُهُ \*

يقطع الوهم حين برمى ولا تد ﴿ رَيْ يَدَاهُ أَوْ عَيْمُ النِّبِ اللَّهِ

عبد المنعم بن عبد العز يز العزازى الأديب الشاعر • سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٧١٠ ه •

(٦) كذا فى ديوانه وفوات الوفيات . وفي الأصلين : «كيف يروى ... الخ » .

<sup>(</sup>٢) هذه روابة الدّيوان • ورواية الأصلينُ والمنهل الصافي :

- \* يا خَلِيلِي قَفْ على الدَّارِ مَعِي \*
- \* وتأمَّلُ كم بهـا من مَصْرَعِ \*

وَاحْتَرْزُوْآحَذْرُفَاحَدَاقَالَدُّمَى \* كَمْ أَرَاقَتْ فَى رُبَاهَا مَنْ دُمْ

- \* حَظُّ قلبي في الغــرام الوَّلَهُ \*
- « حسى الليـلُ ف أطولَهُ \*
- \* لم يسزل آخسرُه أوّلُهُ \*

في هوى أهيفَ معسولِ اللَّمَى ﴿ رَبِّقُ لَمْ فَــَدَ شُفِّي مِنَ الْمُ

وله في القار :

ينشَرِح الصدرُ لَمَنْ لاعَبَنِي \* والأرضُ بى ضيَّقةٌ فُرُوجُها (١) كم شوَشت شيوشُها عقلي وكم \* عهددًا سقتني عامدًا بنوجُها ومن شعره وأحاد ، عفا الله عنه :

أُحِبِّ الصالحين ولستُ منهم \* رجاءً أن أنال بهـم شــفاعةً وأَبْغض من به أثر المعـاصي \* وإن كنّا ســواءً في البضاعة

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توتى القاضي شمس الدين مه ا على بن محود الشهرزُورِي مدرّس القَيْمُرِيّة في شوّال. والشيخ قطب الدين أحمد بن (و) عبد السلام [بن المطهر بن عبد الله بن محمد بن هبة الله بن على ] بن أبي عَصْرُون بحلب

<sup>(</sup>١) في الأصلين : «فعذولي في الهوى ... الخ » • والتصحيح عن عيون النواريخ •

<sup>(</sup>٢) رواية هذا المصراع فى الأصلين : ﴿ حَيَّى اللَّيلُ عَلَى مَا أَطُولُهُ ﴾

والتصعيح عن ديوانه وفوات الوفيات . (٣) والموشحة أكثر من هــذا كما فى ديوانه وفوات . ٣ الوفيات والمنهل الصاف . (٤) فى الأصلين : «شهوتها» . وفى الذيل عل مرآة الزمان هكذا «شتوشها» والسياق يقتضى ما أثبتناه . (٥) التكلة عن ذيل مرآة الزمان وتاريخ الإسلام والمنهل الصافى والسلوك .

۲.

فى جُمادى الآخرة ، والإمام شمس الدين مجد بن عبد الوهّاب بن منصور الحَرّانِيّ الحنبليّ فى جُمادى الأولى ، والشهاب مجد بن يوسف بن مسعود التَّلَمُفَرِى الشاعر بحمّاة فى شوّال، وله ثلاث وثمانون سنة .

§ أمر النيل في هذه السنة — الماء القديم ستّ أذرع وثلاث عشرة إصبعا . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا و إحدى عشرة إصبعا .

(١) الى هنا انتهى الجزء الشالث من تجزئة المؤلف وها هى صورة ماجاء فى آخر الأصسل الفتوغرافي المأخوذ عن النسخة المخطوطة المرجودة بمكتبة أياصوفيا بالآستانة :

« انتهى الجزء الثالث من كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والف هرة على يد الفقير إلى الله تعالى الراجى عفو ربه الغنى محمد بن عبد العزيز البلقينى الشافعى ، غفراقه له ولمسالك ولمؤلفه ولمن نظر فيه ودعا لهم بالمنفزة وجميع المسلمين . وكان الفراغ من ذلك فى اليوم المبارك العشرين من شهر ذى الحجة الحرام عام خمس وثمانين وثمانيانة .

يتلوه الجزء الرابع من أقل ترجمة الملك السعيد ناصر الدين أبى المعالى محسد المعروف ببركة خان . إن شاء الله تعالى. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتنابعين » .

وصورة ماجا. في آخرالأصل الفتوغرا في المأخوذ عن النسخة المخطوطة الموجودة بالمكتبة الأهلية بباريس:

« انتهى الجزء الثالث من كتاب النجوم الزاهرة في طوك مصر والقاهرة على يد كاتبه على المرزوقي
في خامس عشرين شهرر بيع الأول سنة إحدى وسنين وثما نمائة ، نقلت من نسخة بخط المؤلف. فسم الله
في مائة وأسكه فسيح جنه بجمد وآله وصحبه وعرّته آمين » .

وورد في آخره أيضا — بعد العبارة المتفدّمة — ذكر ما اشتمل عليه هذا الجزء من طوك مصر: فأدّلم الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد العبيدى الفاطمى أحد خلفاء الفاطميين ، ثم من بعده و لى الظافر بالله أبو منصور إسماعيل العبيدى الفاطمى، ثم من بعسده الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافر العبيدى الفاطمى، ثم من بعده المعاضد بالله أبو محمد عبد الله آبن الأمير يوسف آبن الخليفة الحافظ بالله عبد الحجيد المقدم ذكره ، والعاضد هذا هو آخر خلفاء بن عبيد بمصر وأنقرض بموته دولة الرفض ولله الحد. وملكت بنو أيوب الديار المصرية ، وأولم : السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، ثم من بعده ولده الملك المنوز عماد الدين أبو الفتح عان، ثم من بعده دولاه الملك المنصور محمد وقيل أخوه الملك الولز أصح ، ثم من بعده عمه الملك العادل الصغير أبو بكر محمد بن أيوب إلى أن مات ، ثم من بعده الملك المحد ناصر الدين أبو المصالى محمد بن الماحل المناح الكامل المناح المناء المناح المن

## ذكر ولأية السلطان الملك السعيد محمد أبن الملك الظاهر بيبرش على مصر

هو السلطان الملك السعيد ناصر الدين أبو المسالى محمد المدعو بركة خان ابن السلطان الملك الظاهر بيترس البنسكة قدارى الصالحي التجبي ، الخامس من ملوك الترك بمصر ، سُمّى بركة خان على آسم جده الأمّه بركة خان بن دولة خان الحوارزي .

تسلطن الملك السعيد هسذا في حياة والده حسب ما ذكرناه في ترجمة والده و المجلس المن عشر شقال سنة آثنين وستين وسمّائة ، وأقام على ذلك سنين، وليس له من السلطنة إلا مجرّد الاسم، إلى أن تُوفّى أبوه الملك الظاهر بيبرس في يوم الخميس بعد صلاة الظهر التاسع والمشرين من المحرّم من سنة ستّ وسبعين وسمّائة بدّمشتى ، آتفق رأى الأمراء [ على ] إخفاء موت الظاهر، وكتب للأمير بيليك الخازندار حرّف الملك السعيد هاذا بذلك على يد الأمير بدر الدير بكتُوت

حد بعده شجرة الدرأم خليل جارية الملك الصالح تجم الدين أيوب وأم ولده خليل أشهرا ، ثم من بعدها الملك المعتر أيبك الصالحى التركانى أول ملوك الترك بالديار المصرية إلى أن مات تتبلا ، ثم من بعسده ابنه الملك المنصور على بنأ يبك مدّة الىأن خلع ، ثم من بعده الملك المظفر قطز المعزى الى أن قتل ، وتولى الملك الظاهر يبيرس البندة سدارى الصالحى النجمى أحد البحرية ، الى أن مات رحمه الله ، انتهى ملوك هسذا الجزء وقد الحسد ،

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين: ﴿ فى يوم الخميس تاسع صفر سسنة سبع وسنين وسمّائة > وقد ذكر المؤلف ذلك
 أيضا فى ترجمة الملك الطاهر عند ذكره لتوليته السلطان الملك السسعيد هسذا ص ٤٤ من هذا الجزء •
 والصواب ما أثبتناه هنا قفلا عن السلوك ونهاية الأرب والذهبى والجوهر الثمين وما يفهم من عبارة المؤلف
 قسمه فى المنهل الصافى •
 (٤) تمكنة يقتضيها السياق •

الجُوكَذَار الحَسَوى ، وعلى يد الأمير علاء الدين أَيْدُعُمُسُ الحَكِيمَى الحَاشَيكِير . فلما بلغ الملك السعيد موتُ والده الملك الظاهر أخفاه أيضًا ، وخلَع عليهما وأعطى كلّ واحد منهما خمسين ألف درهم ، على أن ذلك بِسَارة بعود السلطان إلى الديار المصرية ، وسافرت العساكر من دمشق إلى جهة الديار المصرية فدخلوها يوم الخميس سادس عشرين صفر من سنة ستّ وسبعين وستمائة ، ومقدّمُهم الأمير بدر الدين بِيلِيك الخازندار ، ودخلوا مصر وهم يُخفُون موت الملك الظاهر في الصورة الظاهرة ، وفي صدر المَوْرِكِ مكان تَسْيير السلطان تحت العصائب ، عِفَةً وراءها السَّلَحُدَارية والجَسَدارية وغيرُهم من أرباب الوظائف تُوهِم أن السلطان في المحفة والتأدّب مع مريض ، هذا مع عمل جدّ في إظهار ناموس السلطنة والحُرَّمة للمِحَقّة والتأدّب مع مَن فيها حتى تم لهم ذلك .

قلتُ : لله درّهم من أمراء وحاشية ! ولوكان ذلك في عصرنا هــذا ما قدر الأمراء على إخفاء ذلك من الظهر إلى العصر .

ولّ وصلوا إلى قلعة الجبل، ترجّل الأمراء والعساكر بين يدى المحقّة، كما كانت العادة فى الطريق فى كل منزلة من حين خروجهم من دمشق إلى أن وصلوا الى قلعمة الجبل من باب السرة، وعند دخولها إلى القلعة اجتمع الأمير بدر الدين بيليك الخازندار بالملك السعيد همذا، وكان الملك السعيد لم يركب لتلقيهم، وقبّل الأرض ورَى بعامته ثم صرَخ، وقام العَزَاء فى جميع القلعة، ولوقتهم جمعوا الأمراء

<sup>(</sup>۱) فى نهاية الأرب (ج ۲۸ ص ۱۱۷) : «أيدغش الحكمى» . (۲) فى نهاية الأرب: « وأنم على كل منهما بخسة آلاف درهم» . (۳) العصائب : معناها الأعلام، جمع عصابة وهى راية عظيمة فن حرير أصفر مطرزة بالذهب عليها ألقاب السلطان واسمه (صبح الأعشى ج ٤ ص ٨). (٤) راجع الحاشية وقم ٣ ص ٥ من هذا الجزء . (۵) راجع الحاشية وقم ٣ ص ٥ من هذا الجزء

والمقدّمين والحند وحلَّفوهم بالإيوان المجاور لجامع القلعة لللك السعيد، وآستثبت له

الأمر على هــذه الصورة ، وخُطِب له يوم الجمعــة [سابع عشرين صفر] بجوامع

القاهرة ومصر، وصُلَّى على والده صلاة الغائب .

ومولد الملك السعيد هــذا في صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة ؛ وقيل : سنة سبع وخمسين بالعُشْ من ضواحى مصر، ونشأ بديار مصر تحت كَنَف والده إلى أن سلطنه في حياته ؛ كما تقدّم ذكره .

وأتما الأمير بدر الدين بيليك الخازندار فإنَّه لم تَطُل مدَّته، ومات في ليلة الأحد سابع شهر ربيع الأوّل . وخَلَع الملك السعيد على الأميرشمس الدين آق سُنْقُر الفارِقَانِيّ بنيابة السلطنة عِوَضًا عن بِيلِيك الخازِنْدار المذكور .

وفي سادس عشر شهر ربيع الأول [يوم الأربعاء] ركب السلطان الملك السعيد من القلعة تحت العَصَائب على عادة والده وسار إلى تحت الْجَبْلُ الأحر، وهذا أوَّل ركو به بعد قدوم العسكر، ثم عاد وشقّ القاهرة وُسُرّ الناس به سرورًا زائدا، وكان

<sup>(</sup>١) راجع الحاشمية رقم ٢ ص ١٩٠ من هذا الجزء . (٢) زيادة عن السلوك .

<sup>(</sup>٣) العش : بالبحث تبين لى أن ناحيــة العش قرية واقعــة في ستصف الطريق ما بين القــاهـرة

و لجنيس ، وكانت بهذا الاسم قديمـا . و فى الروك الناصرى (فك الزمام) الذى عمل سنة ١٥ ٧هـ. سميت منية الرخا حيث و ردت في التحفة السنية لابن الجيعان باسم منية الرخا المجاورة لشبين القصر من الأعمال القليو بية • و في العهسـد العيَّاني عرفت شبين القصر باسم شبِّين القناطر بسبب القناطر التي أنشئت قديمـا على ترعة الشرقاوية المسارّة بجوارها كما عرفت منية الرخا باسم سنيسة شبين لمجاورتها لهـــا . ولا يزال اسم هذه القرية القديم وهو العش يطلق على الحوض رقم ٣ المجاو راسكن منية شبين · ومن هـــذا يتضح أنَّ ناحية العش هي القرية التي تعرف اليوم باسم منية شبين إحدى قرى مركز شبين الفناطر بمديرية القليو بية • (٤) الجبل الأحر، ورد في الجزء الأوَّل من الخطط المقريزية (ص ١٢٥) أن هذا الجبل مطل علىالقاهرة من شرقها الشالى و يعرف باليحموم أىالحبل الأسود المظلم، ثم قال: واليحاسم الحبال المنفرَّقة

المطلة عل القاهرة من الجهة الشرقية ، وقيل لها اليحاسيم لاختلاف ألوانها • وأقول : إن الجبل الأحر هـــذا لا يزال معروفا إلى البوم بهـــذا الاسم ، وحجارته ورمله لونهما أحمر اكن ، وهو واقع في شمال جيل المقطم و يشرف على الفضاء الواقع شرق.باب النصر من القاّهرة وعلى == 7 0

عمره يومئذ تسع عشرة سنة ، وطّلع القلعة وأقام إلى يوم الجمعة خامس عشرين شهر ربيع الأول المذكور قبض على الأمير سُنْفُر الأسقر وعلى الأمير بدر الدين بيسرى وحبسهما بقلعة الحبل ، ثم في يوم السبت ثامن عشر شهر ربيع الآخر قبض الملك السعيد على الأمير آفسنُقُر الفارقاني نائب السلطنة بديار مصر المقدمذكره، ثم في تاسع عشر الشهر المذكور أفرج الملك السعيد عن الأمير سُنْفُر الأشقر و بيسرى وخلّع عليهما وأعادهما إلى مكانتهما .

(٢) وفى يوم الآثنين رابع جُمادى الأولى فُتِحت المدرسة التي أنشاها الأمير آق سُنقُر الفارَقَانِيّ الحِاورة للو زيريّة بالقاهرة وجعل شيخها على مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه .

وفى يوم الجمعة [رابع عشر ُجمادى الآخرة] قبض الملك السعيد عل خاله الأمير بدر الدين محد آبن الأمير حسام الدين بركة خان الخُوَارَ زُمِيّ وحبسه بقلعة الجبل لامَّيْ

<sup>=</sup> الحيافة المستجدة باسم جبانة العباسية التي قسمها الصامة قرافة النفير التي يتوسطها قبة السلطان أبي سعيد قنصوه الأشرق ، و يشرف هسندا الجبل أيضا على مقابر المماليك التي يسمونها خطأ مقابر الخلفاء في حين لا يوجد بينها قبر لأى خليفة من الخلفاء ، ومن هذه المقابر مدرسة وتربة السلطان إيسال وخافقاه وتربة السلطان برساى وغيرها من مقابر المماليك كما ذكرت .

<sup>(</sup>۱) فى عبون التواريخ: « وفى تاسع عشر شهر ربيع الأول قبض الملك السعيد على الأميرين سنقر وبدر الدين بيسرى » • (۲) مدرسة الأمير آق سنقر الفارقانى، كما المقريزى (فى ج ۲ ص ۲۶ من خططه على المدرسة الفارقانية قال: إن هذه المدرسة باجا شارع فى سويقة حارةالوزيرية من القاهرة ، أنشأها الأمير شمس الدين آق سنقر الفارقانى السلاحدار ، وفتحت يوم ٤ جمادى الأولى سنة ٢٧٦ه، وجها دروس للشافعية والحنفية ،

وأقول: إن هذه المدرسة لا تزال موجودة إلى اليوم بشارع درب سعادة على رأس سكة النبوية بقسم الدرب الأحر بالقاهرة، وتعرف الآن باسم جاسع محمد أغا أو جاسم الحبشل نسبة إلى محمد أغا الحبشل الذي كان كتخدا مستحفظان بمصر، وجدّد هذا المسجد في سنة ١٠٨٠ه، فعرف باسمه من ذاك الوقت . وقد عرف محمد أغا المذكور بالحبشل لأنه كان يتاجر في بنات الحبش . (٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٥ من الجزء الرابع من هذه الطبعة . (٤) زيادة عز عيون التواريخ .

(1)

تَقَمه عليه ، ثم أفرج عنه في ليلهُ خامس عشرينه ، وخَلَع عليه وأعاده إلى منزلته .

وكان الملك السعيد هذا أَمَر بيناء مدرسة لدَفْن أبيه فيها، حسب ما أوصى به والده، فنقل تابوت الملك الظاهر بيبرش في ليلة الجمعة خامس شهر رجب من قلعة دمَشْق إلى التربة المذكورة بدِمَشْق داخل باب الفرج قُبالة المدرسة العادلية، والتربة المذكورة كانت دار الشريف العقيق فأشتريت وهدمت، و بنى موضع بابها عُبة الدفن وفتَع لها شبابيك على الطريق وجعَل بقية الدار مدرسة على فريقين : حنفية وشافعية ، وكان دفنه بها في نصف الليل ولم يحضره سوى الأمير عن الدين أيدمر الظاهرى نائب الشام، ومن الحواص دون العشرة لا غير ،

ثم وقع الاهتمام إلى السَّفَر للبلاد الشامية وتجهّز السلطان والعساكر . فلمَّاكان يوم السبت سابع ذى القعدة بَرَز الملك السعيد بالعساكر من قلعة الجبل إلى مسجد

<sup>(</sup>۱) فى عيون النواريخ : « وفى ثالث عشرين منه أفرج عنه » . (۲) راجع آخر ترجمة الفاهر بيبرس . وفى عيون النواريخ : « أن الظاهر أوصى أن يدفن على الطريق السابلة قريبا من داريا وأن ينى عليه هناك . فرأى ولده الملك السعيد أن يدفنه داخل السور فا بناع له دار العقيق ( راجع عبون النواريخ فى ترجمة الملك الظاهر بيبرس) . (٣) المدرسة العادلية : تجاه باب الظاهرية فيصل بينهما المحلس بق المؤدى إلى باب البريد ، بدأ بانشائها تو رالدين محود بن زنكى ولم تتم ، ثم عمل فها العادل سيف الدين ولم تتم أيضا ، ثم ولده الملك المعظم عبسى ووقف علها الأوقاف ونسبها لوالده الذى دفن فيا سيف الدين ولم تتم أيضا ، ثم ولده الملك المعظم عبسى ووقف علها الأوقاف ونسبها لوالده الذى دفن فيا سيف الدين ولم تتم أعظم المدارس الثافعية بدمشق .

وفيها وضع المقدس تأريخه الروضتين سنة ٢١٢ وفيها عمل ابن خلكان تاريخه المذيهور · ودرس بها ابن مالك النجوى وابن جانة وفيها نزل ابن خلدون فى أوائل الممائة الناسمة ، وفى القرن النافى عشركات سكنى الشهاب أحمد النبنى صاحب الناليف المشهورة · وفى سنة ١٩١٩م أخذها المحبم العلمى العربي وجعلها مقره و ومها بما يقربها من الأصل وجعل قسها منها متحفا للا تار الاسلامية · (خعاط الشام لكرد على جـ ٦ ص م ٨٤ - • ٨٥) ·

 <sup>(</sup>٤) الثيريف العقيق هو أحسد بن الحسين بن الحد بن على العلوى صاحب الدار المشهورة بدمشق تقسيد من رفاته سسنة ٣٧٨ هـ . وكانت الدارقد انتقلت إلى ملك الأمير فاريس الدين أقطاى المستعرب
 الأتابك فاشتريت من ورثته وهلامت و بن موضع بابها قبة الدفن كما فى الأصل . وانظر الذيل على مرآناً
 الزمان ورقة ٩٦ ، وعيون التواريخ .

(۱) التبن خارج القاهرة فأقام به إلى يوم السبت حادى عشرينه، إنتقل بحواصه إلى التبن خارج القاهرة فأقام به إلى يوم السبت حادى عشرينه، إنتقل بحواصه إلى الميدان الذي أنشأه بين مصر والقاهرة، ودخلت العساكر إلى منازلهم، و بطلت حركة السفر بعد أن أعاد قاضى القضاة شمس الدين أحمد بن خِلِّكَان إلى قضاء دمشق وأعمالها من العَريش الى سَلَمْيَة ، وتوجّه أبن خلكان إلى الشام ، وطلع الملك السعيد إلى قلعة الجبل وأبطل حركة السفر بالكلية إلى وقت يريده حسب ما وقع الاتفاق عليه ، واستمر بالقلعة إلى أن أمر العساكر بالتأهب إلى السفر وتجهز هو أيضا لأمر آقنضى ذلك ،

وخرج من الديار المصريّة في العشر الأوسط من ذي القعدة من سنة سبع وسبعين وستمائة وخرج من القاهرة بعساكره وأمرائه، وسارحتى وصل إلى الشام في خامس ذي الحجّة ، فخرج أهلُ دِمَشْق إلى ملتقاه و زيّنوا له البلد وسُرُّوا بقدومه سرورًا زائدًا ، وعَمِل عبد النَّحْر بقلعة دمشق وصلّ العبد بالمَيْدان الأخضر .

وورد عليه الخبر بموت الصاحب بهاء الدين على بن محمد بن سليم بن حِناً القاهرة ، فقبض السلطان على حفيده الصاحب تاج الدين محمد، وضرب الحوطة على موجوده بسبب موت جدّه الصاحب بهاء الدين المذكور .

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٩٦ من هذا الجزء (٢) ميدان الملك السعيد محمد بركة خان بين مصر والقاهرة . لم يذكر أصحاب الخطط ميدانا معينا باسم الملك السعيد عبد بركة خان ، وبما أن المؤلف ذكر أن هذا الميدان كان واقعا بين مصر والقاهرة ، فأرجح أن هذا الميدان هو بذاته ميدان والقرافة الذى ذكره المقريزى في (ص ٤٤٣ ج ٢) من خططه عند الكلام على القرافة حيث قال ي وكان ما بين قبة الامام الشافعي رحمه الله و بين باب القرافة ميدانا واحدا تتسابق فيه الأمراء والأجناد، ويجتمع النياس هنا لك للتفريح على السباق و في أوائل القرن الشامن الهجري أحدث أمراء دولة الملك النياصر يجد بن قلاو ون الترب بأرض هذا الميدان . يضاف إلى ذلك أن هذه المنطقة و ردت عند ذكر بيض الأماكن الواردة في الخطط المقريزية بوصف أنها كانت بين مصر والقاهرة . ومن هذا يتبين أن ميدان القرافة المدكر وهو ميدان بركة خان الذي يقصده المؤلف . (٣) في الأصلين : هياه الدين محد بن بهاء الدين على «بهاء الدين محد بن بهاء الدين على «بهاء الدين على «واحث منة ٧٠٧ ه .

ثم أرسل السلطان الملك السعيد إلى بُرهان الدين الخَيْضر بن الحسن السَّنجارِي السَّعراره وزيرًا بالديار المصرية ثم خَلَع السلطان على الصاحب فتح الدين عبد الله (٢) . [آبن محمد بن أحمد بن خالد بن نصر] بن القيسرانِي بوزارة دمشق، وبسط يده في بلاد الشام وأمر القضاة وغيرهم بالركوب معه .

ثم جهن السلطان العساكر إلى بلاد سيس للنّهب والإغارة ، ومقدّمُهم الأمير ... سيف الدين قلاو ون الأَلْفي . وأقام الملك السعيد بدمَشق في نَفَر يسير من الأمراء والحواص ، فصار في غَيْبة العسكريُكثر التردّد الى الربعية من قرى المَرج يُقيم فيها أيّاما ثم يعود ، ثم أسقط السلطان ماكان قرره والده الملك الظاهر على بساتين دمَشق في كلّ سنة ، فسر الناس بذلك وتضاعفت أدعيتهم له واستمر السلطان يدمَشق إلى أن وقع الخُلْفُ في العَشر الأوسط من شهر ربيع الأقل من سنة ثمان .. وسبعين بين الهاليك الخاصيكية الملازمين الحدمته وبين الأمراء لأمود يطول شرحها .

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين : « بها، الدين الخضر » ، وتصحيحه عن السسلوك ونهاية الأرب والمنهل الصافى
 وعيون النوار يخ وشذرات الذهب ، فى حوادث سنة ٢٨٦ ه وهى سنة وفاته ،

<sup>(</sup>٢) تكلة عن المنهل الصافى وشذرات الذهب وما سيذكره المؤلف فى وفاته سنة ٧٠٣ هـ ٠

 <sup>(</sup>٣) لما استقر ركاب السلطان بدمشق رسم بنفريق عساكره الندكن من التدبير عليهم وقرر الخاصكية
 معمه القبض عليهم عنسه عودهم وأخذ إقطاعاتهم وموجودهم وعينوا خبزكل واحد منهسم لواحد منهم ؟
 همذا والأمير سيف الدين كوندك مطلع عليهم فأرسل إلى الأميرين بدر الدين بيسرى وسيف الدين قلاوون
 سما فعرفهما بما اتفقت الخاصكية عليه ( انظر عقد الجمان العينى وعيومت التواريخ في حوادث
 سنة ١٧٧ ه ) ٠

رَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ السَّعَيْدُ عَنْ تَلَاقُ ذَلَكَ، وَحَرْجُ عَنْ طَاعَتُهُ الْأُمْيُرُ سَيْفَ الدِّينَ كُونْدُكُ الظاهري نائب السلطنة ومقدّم العساكر مُغاضبًا للسلطان الملك السعيد، وخرج معه نحو أربعائة مملوك من الظاهريَّة : منهم جماعة كثيرة مشهورة بالشجاعة ونزلوا بمنزلة الْقُطِّيُّفَة في انتظار العساكر التي ببلاد سيس ففي العشر الأخير من شهر ربيع الأول عادت العساكر من بلاد سبس إلى جهسة دمشق فنزلوا عَرْج عَذْراً إلى القُصَّرْ ؟ وكان قد أتَّصل بهم سيف الدين كَوُنْدَك ومَنْ معه وأستمالوهم فلم يدخل العسكر دِّمَشْق ، وأرسلوا إلى الملك السعيد في معنى الخُلْف الذي حصــل بين الطائفتين، وكان كُونْدَك مائلًا إلى الأمير يَيْسَرى . ولَ آجتمع بالأمير سيف الدين قلاوون الألفى والأمير بدر الدين بَيْسَرى والأمراء الكبار أوحى إليهم عن السلطان ماغلّت صدورهم، وحوفهم من الحاصِّكية وعرَّفهم أنَّ نيتهم لهم غير حميلة ، وأنَّ الملك السعيد موافقً طي ذلك وأ كَثَرَ من القول الخُتَلق ؛ فوقع الكلام بين الأمراء الكِجار و بين السلطان الملك السعيد ، وتردّدت الرُّسل بينهم ، فكان من جملة ما ٱقترح الأمراءُ على الملك السعيد إبعادُ الْحَاصَّكيَّة عنه، وألَّا يكون لهم في الدولة تدبيرُ ولا حديث، بل يكونوا على أخبازهم ووظائفهم مُقيمين ؛ فلم يُجِب الملك السعيد إلى ذلك؛ فرحل العسكر من مَرْج عَذراء إلى ذَيْل عَقَبة الشُّحُورَة باسرهم ولم يعبُّروا المدينة بل جعلوا طريقهم من المَرْج، وأقاموا بهذه المنزلة ثلاثة أيام، والرُّسل تتردّد بينهم و بين

<sup>(</sup>١) ضبطنا هـذا الامم بالقلم كما ضبطه صاحب عقد الجمال . وفى كتاب سلاطين المماليك (ص ١٥٤) ضبط بالقلم ( بفتح الكاف وضم الواو وسكون النون وضم الدال ) •

<sup>(</sup>٢) القطيفة : قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق فى طرف البرية من حمص (عن معجم البلدان لياقوت) . (٣) عذراء : قرية بغوطة دمشق من إظيم خولان معروفة ، و إليها ينسب مرج (عفراء) و إذا انحدرت من ثنيـة العقاب وأشرفت على الغوطة فتأملت على يسارك رأيتها أوّل قرية تلى الجبــل و بها منارة . (عن معجم البلدان لياقوت) . (٤) راجع الحاشية رقم ٦ ص ١٥٨ من هذا الجخوه . (٥) راجع الحاشية رقم ٨ ص ١٣١ من الجغوه السادس من هذه العلجة .

الملك السعيد ؛ ثم رَحَلوا وزلوا بَمْرِج الصَّفَّر وعند رحيلهم رجع الأمير عن الدين أيدمُر الظاهرى نائب الشام وأكثر عسكر دستى ، وقدموا مدينة دِمشق و دخلوا في طاعة السلطان ، وفي يوم رحيلهم من مَرْج الصَّفِّر سَيّر الملك السعيد والدته بنت بركة خان في عِقْمة وفي خدمتها الأمير شمس الدين قراسُنقُر ، وكان من الذين لم يتوجّهوا إلى بلاد سيس ولِمقوا العسكر ؛ فلمّا سمعوا بوصولها حرج الأمراء الأكابر المقدمون لملتقاها ، وترجّلوا باجمعهم وقبلوا الأرض أمام الحقة ، وبسَطُوا الحرير المتابي وغيره تحت حوافر بِغال الحَقَة ومشوا أمام الحَقة حتى نزلت في المنزلة ، فلمّا المتابي وغيره تحت معهم في الصلح والانقياد والجتاع الكلمة ، فذكروا ما بلغهم من تغير السلطان عليم ، وموافقته الخاصِّكية على ما يرومونه من إمساكهم و إبعادهم ؛ تغير السلطان عليم ، وموافقته الخاصِّكية على ما يرومونه من المساكهم و إبعادهم ، فلقت لم على بُطلان ما نَقِل اليهم ، فا شترطوا شروطا كشيرة التزمت لهم بها ، فوادت إلى ولدها وعرقته الصورة ؛ فنعه مَن حوله من الخاصِّكية من الدخول عمت تلك الشروط ، وقالوا : ما القصد إلا إبعادنا عنك حتى يتمكنوا منك ويَنزُعُوك من الملك ، فال إلى كلامهسم وأبَى قبول تلك الشروط .

فلت المنع العسكر ذلك رحل من مَرْج الصَّفَّر قاصدًا الديار المصريّة ؛ فحرج السلطان الملك السعيد بنفسه فيمن معه من الجاصَّكِة جريدةً ، وساق فى طلبهم وليتلافى الأمر إلى أن بلغ رأس الماء، فوجدهم قد عَدَّوه وأبعدوا، فعاد من يومه ودخل قلعة دِمَشق فى الليل وهى ليلة الحميس سَلْخ شهسر ربيع الأوّل سسنة ثماني وسبعين وستمائة ، وأصبح فى يوم الجمعة مستهل شهر ربيع الآخر خرج السلطان

<sup>(</sup>١) انظرالحاشية رقم ٨ ص ١٤٩ من الجزء السادس من هذه العلبعة -

 <sup>(</sup>۲) الحرير العنابي : كلمة تطلق على صنف من قباش مخطط بحرة وصفرة . واجع كترمير أول
 ۲۰ ص ۲۶۱ . (۳) واجع الحاشية وتم ٤ ص ١٥١ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

الملك السعيد بجيع من تعلق معه من العساكر المصرية والشامية إلى جهة الديار المصرية بعد أن صلى الجمعة بها، وسار بن معه في طلب العساكر المقدّم ذكرهم، وجهّز والدته ونزائسه إلى الحسكرك ، وسار حتى وصل إلى بُلبَيْس يوم الجمعة خامس عشر شهر ربيع الآخر المذكور، فوجد العسكر قد سبقه إلى القاهرة، فأمّر بالرحيل من بُلبَيْس ، فلما أخذت العساكر في الرحيل من بُلبَيْس بعد العصر فارق الأمير عن الدين أيّدم الظاهري، تائب الشام وصعبته أكثر أمراء دمشق السلطان الملك السعيد ذلك فلم السلطان الملك السعيد ، وأنضاف إلى المصريين ، و بلغ الملك السعيد ذلك فلم يُخترِث ، وركب بمن بقي معه من خواصه وعساكره وسار بهم حتى وصل ظاهر القاهرة ، وكان نائب بالديار المصرية الأمير عز الدين أيبك الأفرم ، وهو بقلعة الجبل والعساكر عُدِقة بها ، فتقدّم الملك السعيد بمن معه لقتال العساكر ، وكان الذي بقي مع السلطان الملك السعيد جماعة قليلة بالنسبة إلى من يقاتلونه ، ووقع المصافّ بينهم وتقاتلوا فحمل الأمير علم الدين سَنجر الحلي من جهة الملك السعيد وشق الأطلاب ودخل إلى قلعة الجبل بعد أن قُتِل من الفريقين نفر يسير ، وملك القلمة وشال علم السلطان ، ثم نزل وفتح الملك السعيد طريقاً وطلع به إلى القلمة وشال علم السلطان ، ثم نزل وفتح الملك السعيد طريقاً وطلع به إلى القلمة وشال علم السلطان ، ثم نزل وفتح الملك السعيد طريقاً وطلع به إلى القلمة وشال علم السلطان ، ثم نزل وفتح الملك السعيد طريقاً وطلع به إلى القلمة .

وأتما سُنْفُر الأشقر فإنّه بَقِي في المطرِيّة وحده وصار لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولّما طلع السلطان إليها أحاطت العساكر بها وحاصروها وْقاتلوا مَنْ بها قتالاً شديدا

<sup>(</sup>۱) المطرية : هى من القرى المصرية القديمة وردت فى معجم البلدان ليا قوت حيث قال : إنها من قرى مصر و بأرضهـا يزرع شجر البلسان يستخرج منــه نوع من الدهن الطبى ، ووردت المطرية فى كتاب النحفة السنية لابن الجيعان بأنها من ضواحى مصر ، وفى الخطط المقريزية باسم منية مطر .

وأفول: إن المطرية هذه لا تزال موجودة فى الضواحى الثيالية الشرقية لمدينة القاهرة، وبها محطة السكة الحايدية الموصلة بين محطة كوبرى الليمون وبين قرية المرج . وكان بأراضى ناحية المطرية مدينة عين شمس القديمة التي تسمى بالمصرى «آن» أو« رع» أى الشمس، وبالعبرى «أون» ويقال لها =

۲.

70

وضايقوها وقطعوا الماء الذي يطلع إليها وزَحَفُوا عليها فِحَدُوا في القتال ، ورأى الملك السعيد تخلّى من كان معه وتخاذُل من بق معه من الخاصِّكيّة ، وعَلِم أنه لا طاقة له بهم، وكان المشار إليه في العسكر المُحَامر الأمير سيف الدين قلاوون الألفي ، وهو حو الملك السعيد فإن الملك السعيد كان تزوّج آبنته قبل ذلك بمدّة ، فَحَرت المراسلات بينهم وكثر الكلام وتردّدت الرسل غير مرّة ، حتى استقر الحال على أن الملك السعيد يُخلّع من السلطنة ويُنصِّبونَ في السلطنة أخاه بدر الدين سَلامُش المك السعيد هذا وأخاه نجم الدين سَلامُش الكرك والشوبك وأعما لمها ، فسير الملك السعيد هذا وأخاه نجم الدين خَصِرا الكرك والشوبك وأعما لمها ، فسير الملك السعيد هذا وأخاه نجم الدين خَصِرا الكرك والشوبك وأعما لمها ، فسير الملك السعيد من المون وأعيان الأمراء ليستوثق تاج الدين محمد بن الأثير إلى الأمير سيف الدين قلاوون وأعيان الأمراء ليستوثق لنفسه منهم ، فحلقوا له على الوفاء بما التزموه من إعطاء الكرك والشوبك له ولأخيه ، وخرج من قلعة الجبل يوم الأحد سابع عشر شهر ربيع الآخر المذكور ونزل إلى دار

<sup>= «</sup> عون » و بالروى هليو بوليس أى مدينة الشمس — وقد آفد ثرت هذه المدينة ولم بيق من آثارها إلا إحدى المسلتين اللين كان أقامهما على الباب الكبير لمعبد المدينة الملك سانو سريت الأول (سيز وستريس) أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة الفرعونية ، وأما المسلة الثانية فقد سقطت سنة ١١٩٠ م ، واليوم يطلق اسم عين شمس على محطة عين شمس ، وعلى المساكن المجاورة لها الواقعة على السكة الحديدة في شمالى محطة المطرية ، كما يطلق اسم هيليوبوليس على المدينة الجديدة التي أنشنت في سنة ١٩٠٦ بالصحراء الشالية الشرقية لمدينة القاهرة وهي المعروفة بمصر الجديدة ، و يوجد بأراضي المطرية بستان قديم يعرف ببستان المبلم ، وهي المعرف أنهما من آثار السيدة مريم العذراء عند مرورها بأرض مصر مع ولدها المبلح عيسي عليه السلام ، و لا تزال بقايا هذه الشجرة موجودة إلى اليوم ، وتعرف بشجرة العذراء ، يعظمها المسيحيون و يقصدونها للبرك بها ،

<sup>(</sup>۱) كان الدخول بها فى ربيع الأول سنة خمس وسبعين وستمائة ، واهتم السلطان الملك الففاهر بذلك اهتاما عظيا لم يسمع بمثله ، وخلع على جميع أكابر دولت من الأمراء والمقدمين والوزرا. والفضاة والمكتاب . وأنهم على الأمير سيف الدين قلاوون بتشريف كامل بشر بوش كان السلطان قد لبسه ثم خلمه عليه . وقسد سبقت الإشارة إلى ذلك فى ترجمة والده الملك الفلاهر ، وانظر نهاية الأزب ص ٧٠ ج ٢٨ ج ٢٨ تبجه تفاصيل كثيرة .

(۱) المدل التي على باب القلعة، وكانت مركز الأمير قلاوون في حال المصافّ والقتال، وكان الحِصار ثلاثة أيام بيوم القُدوم لاغير .

ولم حضر الملك السعيد إلى عند قلاوون أحضر أعيان القضاة والأمراه والمُفتين وخلعوا الملك السعيد هذا من السلطنة وسلطنوا مكانه أخاه بدر الدين سلامش ولقبوه بالملك العادل سلامش، وعُمرُه يومئذ سبع سنين وجعلوا أَتَابِكه الأمير سيف الدين قلاوون الألفى الصالحي النَّجيين واستمرت بنت قلاوون عند زوجها الملك السعيد المذكور إلى ما سيآتي ذكره .

ثم أخذ قلاوون فى تحليف الأمراء الملك العادل فلفوا له بأجمهم على العادة ، وضُربت السَّكة فى أحد الوجهين: أسم الملك العادل والآخر آسم قلاو ون، وخُطِب للما أيضًا ممّا على المنابر، وآستمرّ الأمر، على ذلك؛ وتصرّف قلاوون فى المملكة والخرائن، وعامله الأمراء والجيوش بما يعاملون به السلطان، ثم عمّل قلاوون بمنظم الملك السعيد محضرًا شرعيًا ووضع الأمراء خطوطهم عليه وشهادتهم فيه، وكتب فيه المُفتون والقضاة وأعطوا الملك السعيد الكرك وعملها، وأخاه نجم الدين خَضِرًا الشّوبك وعملها، وخرج الملك السعيد من قلعة الجبل إلى يُركة الحجّاج متوجّهًا إلى الكرك في يوم الأثنين ثامن عشرشهرر بيع الآخرالمذكور من سنة ثماني وسبعين (أعنى ثاني يوم من خلعه) ومعه جماعة من العسكر صورة ترسيم، ومقدّمهم الأمير

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱۹۳ من هذا الجزء . (۲) لما تم خلع السلطان الملك السعيد و إرساله الى الكرك عرضت السلطة على الأمير سيف الدين قلادون ، وقال له الأمراء الأكابر ؛ أنت أولى بتدبيرها فأبى وقال أنا لم أخلع الملك السعيد شرها إلى السلطنة وحرصا على المملكة ، لكن حفظا النظام وأفقة لجيوش الإسلام أن يتقدم طيهم الأصاغر ، والأولى ألا يخرج الأمر من ذرية الملك الظاهر فأقام الأمير بدر سلامش كما فى الأصل ، ( راجع عقد الجمان فى حوادث سنة ۲۷۸ ه ) .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨ من الجزء الخامس من هذه الطبعة •

۲.

سيف الدين بيدغان الرُّكنِي، ثم بَدا لهم أن يرجعوا به إلى القلعة فعادوا إليها في نهاد الاثنين لأمر أرادوه وقرروه معه ثم أَمَرُوه بالتوجّه ؛ فخرج وسافر ليلة الثلاثاء إلى الكَرك بمن معه فوصلها يوم الاثنين خامس عشرين شهر ربيع الآخر المذكور، وتسمّ أخوه نجم الدين خَضِر الشّو بَك، وكان الأمير بيدغان ومن معه قد فارقوا الملك السعيد من غَرة ورجعوا إلى الديار المصريّة ؛ وأقام الملك السعيد بالكَرك وزال ملك ؟ فكانت مدة حُكِه وسلطنته بعد موت أبيه الملك الظاهر بيبرس إلى يوم خلعه سنتين وشهرين وخمسة عشريوما، واستمرّ بالكَرك مع مماليكه وعياله، وقصده الناس والأجناد، فصارينهم على من يَقْصده، واستكثر من استخدام الماليك .

ثم رَسَم الأميرُ سيف الدين قلاوون بآنتقال الملك خَضِر من الشُّو بَك إلى عند أخيه الملك السعيد بالكَرَك، وتسلَّم نُواب قلاوون الشُّو بَك؛ ودام الملك السعيد على ذلك حتى خُلِع سَلَامُش من السلطنة وتسلطن قلاوون حسب ما ياتى ذكر ذلك كله في ترجمتهما .

فلمّا تسلطن قلاوون بلغه عن الملك السعيد أنّه استكثر من استخدام المماليك وأنّه يُنْمِ على مَنْ يقصِده فاستوحش منه، وتأثّر من ذلك. فمرض الملك السعيد بعد ذلك بمدّة يسيرة وتُوفّ، رحمه الله تعالى، في يوم الجمعة حادى عشر ذى القعدة سنة ثماني وسبعين وسبمائة بالكرك، ودُفن من يومه بأرض مُؤْتة عند جعفر بن أبي طالب، رضى الله عنه، ثم نُقِل بعد ذلك إلى دِمَشق في سنة ثمانين وسبمائة فدُفن إلى جنب والده الملك الظاهر بيبَرْش بالتَّرْبة التي أنشأها قبالة المدرسة العادلية السيفيّة، وألحده

<sup>(</sup>١) رواية عقد الجمان والجوهر الثمين : « سنتين وشهرا وأياما » .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٠٨ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) عبارة تاريخ الإسلام والمنهل الصافى : ﴿ ثُمْ نَقُلَ إِلَىٰ تَرْبُتُهُ بِعَدْ سَتَّةً وَخَسَةً أَشهر » .

<sup>(</sup>٤) وأجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٩٣ من هذا الجزء .

قاضى القضاة عِنَّ الدين محمد بنالصائغ ، وكانت مدة إقامته بالكَرَك بعد أن خُلِع من السلطنة ستة أشهر وخمسة وعشرين يوما ، ووجد النساس عليه كثيرًا وعُمِل عزاؤُه بسائر البلاد ، وخرجت الخَسوندات حاسرات بجواريهِن يَلُطُمْن بالملاهى والدُّفُوف أيامًا عديدة ، ويُسمِعْن الملك المنصور قلاوون الكلام الخيش وأنواع السبّ وهو لا يتكلّم، فإنّه نُسِب اليه أنه آغتاله بالسم للسم على عررة آستخدامه المماليك وغيرهم ،

قلت : ولا يبعد ذلك عن الملك المنصور قلاوون لكثرة تخوّفه من عِظَم شُوكته وكثرة مماليك والده وحواشيه ، وأبغض الناسُ الملك المنصور قلاوون سنينا كثيرة إلى أن أرضاهم بكثرة الجههاد والفتوحات ؛ وأبغض الملك المنصور قلاوون حتى البنته زوجة الملك السعيد المذكور ، فإنّها وجدت على زوجها الملك السعيد وَجُدًا عظيا وتأكّمت لفقده ؛ ولم تزل باكية عليه حزينة لم تتروّج بعده إلى أن تُوفِيّمت بعد زوجها الملك السعيد بمدة طويلة في مستهل شهر رجب سنة سبع وثمانين وسمّائة ، وكانت شقيقة الملك الأشرف خليل بن قلاوون ، ودُفِنت في تربة معروفة بوالدها بين مصر والقاهرة .

 <sup>(1)</sup> هو قاضى القضاة عز الدين محمد بن عبد القادر بنعبد الخالق بن خليل الأنصارى الدمشق الشافعي • سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٦٨٣ ه فيمن نقل وفاتهم عن الذهبي •

<sup>(</sup>٢) تربة المنصور قلاون التي دفنت بها آبنته زوجة الملك السعيد بركة خان ، هذه التربة هي التي ذكرها المقريزى في (ص ٤ ٣٩ ج ٢) من خططه باسم مدرسة تربة أم الصالح ، وقال : إنها بجوار المدرسة الأشرفية بالقرب من المشهد الفيسى فيا بين القاهرة ومصر ، أنشأها الملك المنصور قلاون في سنة ٦٨٣ هرمم زوجته أم ولده الملك الصالح علاء الدين على ، ولما توفيت يوم ١٦ شؤال سنة ٦٨٣ هدفنت بهذه المربة ، وقد ذكرها أبن دفساق في آب الانتصار (ص ١٥ ٦ ج ٤) باسم التربة الخاتونية بنت قلاوون وقال إنها بجانب المدرسة الأشرفية ، دفن بها في سسنة ٦٨٧ ه الملك الصالح علاء الدين على بن قلاوون في حياة والده ، ثم دفنت بها بيا أومة الملك السعيد عمد بركة خان ، وفي سنة ٤٧ه دفن بها عليا والمده ، ثم دفنت بها تونيا أرملة الملك السعيد عمد بركة خان ، وفي سنة ٤٧ه دفن بها عبد الملك المسالح علاء الدين على بن قلاوون

وصُــلِّى على الملك السعيد بدمشق صلاة الغائب يوم الجمعة رابع وعشرين ذى الحجّــة . ثم أنعم الملك المنصور بالكرك بعــد موته على أخيــه خَضر ولُقَّب بالملك المسعود خَضر .

وكان الملك السعيد ، رحمه الله ، سلطاناً جليدٌ كريما سَغِيّ الكَفّ ، كثير العدل في الرعية ، عيسناً للخاص والعام ، لا يردّ سائلا ولا يُحَيِّب آملاً ، وكان متواضعا ، بَشُوشًا ، حسن الأخلاق ليس في طبعه عَسْفُ ولا ظلمُ ، كثير الشفقة والرحمة على الناس ، ليّن الكلمة عبًا لفعل الحير، قليل الحجّاب على الناس يتصدّى للأحكام بنفسه ، وكان لا يميل لسفك الدماء مع قدرته على ذلك ، وكان يوم دخوله إلى قلعة الجبل وُلِد له مولود ذَكر من بعض حظاياه في شهر ربيع الآخر من هذه السنة . وكان يُحِبّ التجمّل و يكثر من الإنعام على الناس و يَخْلَع حتى في الأعزية ، ولما بالديار المصرية في الدولة الظاهرية ، وكان حصل له عند إفضاء الملك لابن أخته بالديار المصرية في الدولة الظاهرية ، وكان حصل له عند إفضاء الملك لابن أخته الملك السعيد تقدّم كبير ومكانة عالية ، وتوجّه معه إلى دِمَشق فَرِض بها إلى أن الملك السعيد تقدّم كبير ومكانة عالية ، وتوجّه معه إلى دِمَشق فَرِض بها إلى أن أن الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، ومقدار عمره خمسون سنة ، عَمْل له ومقال الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، ومقدار عمره خمسون سنة ، عَمْل له ومقال الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، ومقدار عمره خمسون سنة ، عَمْل له ومقال سنة ، عَمْل له ومقدار عمره خمسون سنة ، عَمْل له ومقال الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، ومقدار عمره خمسون سنة ، عَمْل له

<sup>==</sup> الملك الصالح إسماعيل آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون . و فى سنة ٢٦١ دفن بها الملك الصالح صالح كم ين الملك الناصر محمد بن قلاوون . ومن هذا يتبين أنه دفن بها ثلاث ملوك لقبهم الصالح .

وأقول: إن همنذه التربة لا تزال موجودة إلى اليوم بشارع الأشرف بقسم الخليفة بالقاهرة باسم تربة الست فاطمة خاتون بجرى المدرسة الأشرفية وبالقرب من جامع السيدة نفيسة . وعما يلفت النظر في قبة هذه التربة المقرنص الذي تحتها والكتابة الكوفية التي حول عقود شبا بيكها ثم مئذنتها ذات الشكل المربع المشرفة على الشارع بشكل برج مرتفع . ولانحفاض أرض هذه التربة عن منسوب الأرض المحيطة بها قد أقامت إدارة حفظ الآثار العربية حولها حائظا مرتفعا لمنع تها يل الأثربة عليها .

 <sup>(</sup>١) ف الأصلين : «فعمل ... الخ» .

عدةً أعزية وقُرئ بالتَّربة عِدَّهُ خَمَّات، حضر إحداها آبر. أخته الملك السعيد، ومُدَّ خِوَانُ فيه من عظيم فاخر الأطعمة والحلاوات، فأكل مَن حضر، وخَلَع الملك السعيد على والدته ومماليكه وخواصه رهو فى العزاء فليسُوا الخلَع وقبلوا الأرض، وكانت الحلَع خارجة عن الحد. فهذا أيضا ثما يدل على كرمه ووسع نفسه وكثرة إنعامه حتى فى الأغربية، رحمة الله تعالى، إنتهت ترجمة الملك السعيد، ويأتى ذكر حوادث سنين سلطنته على عادة هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

\*\*

السنة الأولى من ولاية الملك السعيد محــد برَكَة خانِ على مصر، وهي سنة ستّ وسنعين وستمــائة .

ويها نوف الشيخ كمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل [ بن إبراهيم آبن فارس] الإسكندرى المقرئ ، كان عارفًا بالقراءات ، والنتقع به خَلْق كشير ، وتوكّى نَظَرَ حَبْسِ دِمَشق، ونَظَرَ بيتِ المال بها مضافا إلى نظر الحَبْس، وباشر عدة وظائف دينية ، ومات في صفر ، فكان رئيسا فاضلا ،

وفيها تُوفّى الأمير جمال الدين آفوش بن عبد الله المحمَّديّ الصالحيّ النَّجْميّ، كان من أعيان الأمراء ومن أكابرهم، وكان الملك الظاهر بيبرس يخافه، فحبَسه مدّة طويلة ثم أفرج عنه فمات في شهر ربيع الأوّل، ودفن بتربته بالقرافة الصغرى.

 <sup>(</sup>١) الزيادة عن تاريخ الإسلام وغاية النهاية .
 (٢) غير ممكن تعيين موقعها الآن لابد هـ
 من قديم ٤ بسبب هدم الترب القديمة و إحداث ترب أخرى فى مكانها .لا ما كان منها من الآثار المحفوطة .
 وهذه ليست منها . والقرافة الصغرى هى التى تعرف اليوم بجبانة الإمام الشافعي .

وفيها تُوقى الأمير عِنَّ الدين أَيْبَكَ بن عبد الله المَوْصِلِّ الظاهرى نائب السلطنة (١) بحِمْص، وكان ولى مِمْص مدّة ثم عَزَله الملك الظاهر عنها ونفاه إلى حصن الأكراد، وكان شجاعًا مقداما .

وفيها تُوقى الأمير عِنَّ الدين أَيْبَك بن عبد الله الدَّمْياطِيّ الصالحيّ النَّجْمِيّ أحد أكابر الأمراء المقدّمين على الجيوش، كان قديم الهِجْرة [بينهم] في علو المنزلة وسمو المكانة، وكان الملك الظاهر أيضا حبسه مدّة طويلة ثم أطلقه وأعاده إلى مكانته، ومات بالقاهرة في شعبان ودُفِن بتربت التي أنشأها بين القاهرة ومصر في القُبقة المجاورة لحوض السبيل المعروف به .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٩٣ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

وأقول: إن القبة المشار إليها كانت قائمة فوق قبر هـذا الأمير داخل الزاوية من الجههة البعرية ، وقد هدمت هذه القبة وأما الزاوية فلا تزال موجودة من الجهة البحرية ، وتعرف الآن بجامع الحبيبي و النمية إلى الشيخ محمد الحبيبي شيخ الطريقة الحبيبية الذي جدّد هـذا المسجد في سنة ١٣٤٧ ه ، ثم دفن فيه بجوار قبر الأمير أيبك فعرف بجامع الحبيبي من ذلك الوقت ، و في سنة ١٣٣٠ ه جدّدت نظارة الأوقاف هـذا الجامع ولا يزال مقام الشمائر إلى اليوم بشارع السد الجزاني على رأس شارع الشيخ سليم بقسم السيدة زينب بالقاهرة . (ع) في الأصلين : « المحاورة الحوض والسبيل » وما أثبتناه عن الذيل على مرآة الزمان ، وحوض السبيل المحاور لقبة أيبك الدمياطي ، لما تنكم المقريزي على . به مقايات وبين قنطرة السد بجانب حوض السبيل المعد لشرب الدواب ؛ ثم قال : ولايزال يعرف الحوض الحوض المجاور لمدة الزاوية بحوض الحوض الحوض

وأقول: إن هذا الحوض قد آندثر، ومكانه الدكاكين الواقعة بجوارجام الحبيبي من الجهة البحرية والمشرفة على شارع السد، حيث كان الطريق العام من عهد الدولة الفاطمية بين مصر والقاهرة إلى اليوم. • ٢٥

وفيها تُوتَى الأمير عِنَّ الدين أَيْدَمُ بن عبد الله العَلَاثِيّ نائب قلعة صَفَد، حضر بعد موت الملك الظاهر إلى القاهرة ومات بها ودُفِن بالقرافة الصغرى، وكان ديًّنا عفيفا أمينا ، وهو أخو الأمير علاء الدين أَيْد كين الصالحيّ .

وفيها تُوقى الأمير بدر الدين بيليك بن عبد الله الظاهرى الحَازِنْدار نائب السلطنة بالديار المصرية بل بالمالك كلّها ، قد نقدّم من ذكره نبذة جيّدة في عدّة مواطن، وهو الذي أخفى موت الملك الظاهر حتى قَدِم به إلى مصر حسب ماتقدّم ذكره ، وكانت وفاته بالقاهرة في سادس شهر ربيع الأوّل بقلعة الجبل ودُفِن بتربته التي أنشأها بالقرافة الصغرى ، وحرِن الناس عليه حُرْنًا شديدًا حتى شَمِل مُصابه الخاص والعام ، وعُمِل عزاؤه بالقاهرة ثلاثة أيام ، في الليل بالشّموع وأنواع الملاهى ، وصدّع موته القلوب وأبكي العيون ، وقيل : إنّه مات مسمومًا ، وكان عمره حسا وأربعين سنة ، وعاسنه كثيرة يطول الشرح في ذكرها .

وفيها تُوقى الشيخ المعتقد خَضِر بن أبى بكر [محد] بن موسى أبو العبّاس المهرّانية العَدّويّ ، كان أصله من قرية المحمّديّة من أعمال جزيرة آبن عمر، وهو شيخ الملك الظاهر بيبّرس، وصاحب الزاوية التي بناها له الملك الظاهر بالحُسَيْيّة على الخليج القرب من جامع الظاهر ، وقد تقدّم من ذكره في ترجمة الملك الظاهر ما يُغنى عن الإعادة هاهنا ، وكان الشيخ خَضِر بَشّرَ الملك الظاهر قبل سلطنته بالمُلك، فلمّا تسلطن صارله فيه العقيدة العظيمة حتى إنه كان ينزل إليه في الجمعة المرّة والمرتبن،

<sup>(</sup>١) غير ممكن تعيين موقعها الآن لاندثارها من قديم. وراجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٧٤ من هذا الجزء

 <sup>(</sup>٣) زيادة عن المنهل الصافى ·
 (٣) راجع الحاشية رقم ١ ص.١٦١ من هذا الجزء

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ٤ ص ٣ ٤ من الجزء الرابع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٥) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٦١ من هذا الجزء .

وكان يُطْلِعه على غوامض أسراره، ويستشيره فى أموره، ويستصحبه فى أسفاره، (١) وفيه يقول الشريف محمد بن رِضُوان الناسخ .

ما الظاهرُ السلطانُ إلا مالك الدُّ نيا بذاك لنا الملاحم تُحْبِرُ ولنا دليلُ واضحُ كَالشمس في \* وَسَط السهاء بكلّ عَيْنِ تُنْظَرُ لّا رأينا الخضريقددُم جيشَه \* أبدًا علمنا أنّه الإسكندرُ

وكان الشيخ يُحفِر الملك الظاهر بامور قبل وقوعها فتقع على ما يُحبره ، ثم تغير الملك الظاهر عليه لأمور بلغته عنه وأحضر السلطان من حاققه ، وذكر وا عنه من القبائح ما لم يصدر رعن مسلم ! والله أعلم بصحة ذلك ؛ فآستشار الملك الظاهر الأمراء في أمره ، فنهم من أشار بقتله ، ومنهم من أشار بحبسه ، فمال الظاهر إلى قتله ففهم خَضِر ؛ فقال للظاهر : إسمع ما أقول لك ، إنّ أجل قريب من أجلك ، وبيني و بينك مدّة أيّام يسيرة ، فمن مات منّا لحقه صاحبه عن قريب! فوجم الملك الظاهر وكفّ عن قسله ، فحبسه في مكان لا يُسمع له فيه حديث ، وكان حبسه في شوّال سنة إحدى وسبعين وستمائة ، وتُوفّى يوم الحميس أو في ليلة الجمعة سادس المحرّم سنة ست وسبعين وستمائة ، ودُفِن بزوايته بالحُسَيْنية ، وكان الملك الظاهر بدَمَشْق ، فلّما بلغه موته أضطرب وخاف على نفسه من الموت وليا كان قال له الشيخ خَضِر : إنّ أجله من أجله قريب ، فرض الظاهر بعسد لين يسيرة ومات ، فكان بين الشيخ خَضِر و بين الملك الظاهر دون الشهر ، إنتهى .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن رضوان السيد الشريف العلوى الحسينى الدمشق الناسخ، كان يكتب خطا متوسط الحسن، وله يد فى النظم والنثر والأخبار · تقدمت وفاته سسنة ۲۷۱ ه وراجع فوات الوفيات (جـ ۲ ص ۲۵۲) .

وفيها تُوتى شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريًا يحيى بن شرف بن مِرى بن الحسن المنهورة ، الحسين النووى الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد صاحب المصنفات المشهورة ، وُلِد فى العشر الأوسط من المحرّم سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، ومات ليلة الأربعاء رابع عشرين شهر رجب بقرية نَوى ،

قلت : وفضله وعلمه وزُهْده أشهر من أن يُذُكر . وقد ذكرنا من أمره نبذةً كبيرة فى تاريخنا « المنهل الصافى والمُسْتَوْفَى بعد الوافى » ؛ إذ هو كتاب تراجم يحسُن الإطناب فيه ، إنتهى .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوفَى الملك القاهر (٣) عبد الملك بن المعظم [عيسي] بن العادل [أبي بكر بن أيوب] في المحرم مسمومًا ، والسلطان الملك الظاهر ركن الدين الصالحيّ بيبَرْس في أواخر المحرّم بالقصر الأبلق،

(۱) ضبطه شارح القاموس بكسر الميم مقصورا . (۲) النووى : نسبة إلى نوى ، بلدة من أعمال حوران وقبل هي قصبتها بينها وبين دمشق منزلان وهي منزل أيوب عليه السلام وبها قبر سام بن نوح عليه السلام فيا زعموا (عن معجم البلدان لياقوت) . (۳) الزيادة عن تاريخ الإسلام والذيل على مرآة الزمان والمنهل الصافى وعون التواريخ .

(٤) القصر الأبلق: بناه الظاهر في مرجة دمشق في الميدان القبلي سنة ٢٩٨ ه وعلى أنقاضه بنيت التكية السليانية سنة ٢٩٨ ه البافية الى اليوم كأجل أثر العمانيين في دمشق . وكان عل واجهة القصر الأبلق مائة أسد منزلة صورها بأبيض في أسود . وقد مائة أسد منزلة صورها بأبيض في أسود . وقد بني من أسفله الى أعلاه بالحجر الأسود والأصفر بتأليف غرب و إحكام عجيب ، ولذلك سمى القصر الأبلق وعلى مثاله بني الناصر محسد بن قلاوون القصر الأبلق بقلمة الجبسل بمصر ، قال أبن فضسل الله العموى في وصفه : وأمام هذا القصر دركاه (عرصه) يدخل منها الى دهليز القصر وهو دهليز فسيح يشتمل على قاعات ملكية مفروشة بالرخام الملتون البديع الحسن المؤزر بالرخام ، المفصل بالصدف والفص المذهب إلى سجف السقف . وبالدار الكبرى به إيوانان متقابلان تعلل شببابيك شرقهما على الميدان الأخضر وغربهما على الميدان الأخضر وغربهما المدينة والفوطة ، رآه أبن طولون المتوفى سنة ٣ ه ٩ ه وقرأ عليه أن تاريخ بنائه كان سنة ٢٦٨ وقال : إن على أسكفته ضربا من رخام أبيض وسطه مكنوب ، عمل إبراهيم بن غنام (المهندس المصرى الشهير) ، وقد وصف بهما، الدين الموصلى القصر بعبارة بليغة منها . يهر الناظر حسن معناه ، ولا يقدر على وصف محاسه من يراه ، ( ( انظر خطط الشام لكرد على ج ٤ ص ١٢٢ و ج ه ص ٢٨٠ — ٢٨٠ ) .

10

70

وله يضع وخمسون سنة . وكال الدين إبراهيم بن الوزيرى نجيب الدين [أحمد] بن اسماعيل [بن إبراهيم] بن فارس التمييمي الكاتب المقرئ في صفر، وله ثمانون سنة . والواعظ نجم الدين على بن على بن إسفنديار بدمَشْق في رجب، وله خمس وأر بعون سنة وأشهر . وبيليك الظاهري الخازندار نائب مصر . والصاحب معين الدين سليان بن على [بن محمد بن حسن ] البرواناه الرومي ، قتله أبغاً في المحرم ، والشيخ خضر بن أبي بكر العَدوي شيخ السلطان . والشيخ الإمام شمس الدين محمد [بن إبراهيم أبن عبد الواحد بن على بن سرور قاضي القضاة أبو بكر وأبو عبدالله المعروف به ما بن المياه في المحرم ، والقاضي تق الدين محمد بن حَياة الرق قاضي حلب المياد الحذيل في المحرم ، والقاضي تق الدين محمد بن حَياة الرق قاضي حلب المياد في المحرم ،

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ست أذرع وثلاث عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا وثماني أصابع.

+ +

السنة الثانيـــة من ولاية الملك السعيد على مصر، وهي سنة سبع وسبعين وستمائة .

 <sup>(</sup>١) تكلة عن الذهبي وغاية النهاية وما تقدّم للؤلف في وفيات هذه السنة .

 <sup>(</sup>۲) الذي في تاريخ الإسلام للذهبي وشذرات الذهب أنه ولد سة ۲۱٦ه. ظهذا يكون قد مات وسته سون سنة ٠ ورع زيادة عن المنهل الصافي سنة ٠ ورع والإنجاد وميون التواريخ والإنجال على مرآة الزمان ٠ وعمون التواريخ والإنجال على مرآة الزمان ٠ (٤) التكملة عن تاريخ الاسلام وشذرات الذهب ٠ (٥) في الأصلين : « قاضي حلب مقتولا » ٠ وتصحيحه عن المنهل الصافي وذيل مرآة الزمان ٠

ره) هی ارطین ؛ را ماهی طب صور یک ولسمیت من به این مستقلی روین عرف ارد. وتبوك : موضع بین وادی القری والشام (عن معجم البلدان لیاقوت) ·

10

۲.

فيها تُوفّى الشيخ الإمام زَيْن الدين أبو العباس إبراهيم بن أحمد بن أبى الفرج الدّمشق الحنفي المعروف بآبن السّديد إمام مقصورة الحنفية شمالى جامع دِمشق وناظر وقفها . كان إمامًا فقيها ديّنا كثير الخير غَيزير المرُوءَة . مات في جُمادى الأولى ببستانه بالمرزّة ودُفِن بسفح قاسِيون .

وفيها تُوفّى الأمير شمس الدّين آق سُنقُر بن عبد الله الفارِقانِيّ ، كان أصله من مماليك الأمير نجم الدين حاجب الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام، شم آنتقل إلى مِلْك السلطان الملك الظاهر يبيرش، وتقلم عنده وجعله أست ادارا كبيرًا ، وكان الملك الظاهر عِدّة أستادارية ، وكان الملك الظاهر كثير الوثوق به في أموره ويَسْتَنِيه في عَيْبِته ويُقَدّمه على عساكره ، ولمّا صار الأمر إلى الملك السعيد جعله نائبه لسائر المالك بعد ببليك الخازيدار ، فلمّا ثارت الخاصِّكيّة قَبْضُوا عليه وسجنوه إلى أن عليه وقتلوه ، وقيل إنه بيق في هذه السنة ، والأصحُّ أنهم قبضُوا عليه وسجنوه إلى أن مات في بُحسادى الأولى من هذه السنة ، وكان أميرًا كبيرًا جسيًّا شجاعًا مقدامًا ممات في بُحسادى الأولى من هذه السنة ، وكان أميرًا كبيرًا جسيًّا شجاعًا مقدامًا معند داره داخل باب سعادة بالقاهرة ،

من كل ذلك أن باب سعادة مكانه اليوم الباب الغربي للطرقة الفاصلة بين ديوان محافظة مصر ربين محكمة الاستئناف الأهلية بميدان باب الحلق بقسم الدرب الأحر بالقاهرة. وهذه الطرقة كانت طريقا عاما ===

وفيها تُوتى الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله النَّجِيبَ الصالحيّ النَّجْييّ الْأَيُّوبِيّ، كان مُقَرَّ با عند أستاذه الملك الصالح وولّاه أَسْتادارا، وكان كثير الأعتاد عليه ، ثم ولّاه الملك الظاهر بِيبَرْس نيابة دِمَشْق فأقام بها تسع سنين، ثم عَزَله وتركه بطّالا بالقاهرة إلى أن مات بها في ليلة الجمعة خامس شهر ربيع الآخر بداره بدرب مُلُوخيًا من القاهرة، ودُفِن يوم الجمعة بتربته بالقرافة الصغرى ،

وفيها تُوقى الشيخ جمال الدين طّه بن إبراهيم بن أبى بكربن أحمد بن تَخْتِيَار الهَذَبانى الإِرْبِلِيّ، كان عنده فضيلة وأدب ورياسة، وله يدُّ فى النظم . ومات فى جُمادى الأولى . ومن شعره فى النهى عن النظر فى النجوم :

دَعِ النجـومَ لَطُرْفِيٍّ يعيشُ بها \* و بالعزيمـة فأنهَضْ أَيَّهَا المَلِكُ السَّكُوا السِّيِّ مَهُوا \* عن النجوم وقد أبصرتَ ما مَلَكُوا وفيها تُوفِّق قاضى القضاة مجد الدين أبو المجد عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن

ويه وي على الحنفي المستون بهذا الهي ابو المبد عبد الرس بن المربي المدير بن المديم . كان إمامًا هبة الله العقيل الحكمي الحنفي آبن الصاحب كمال الدين عمر بن العَديم . كان إمامًا

70

<sup>=</sup> فى امتداد سكة النبوية الواقعة تجاء الطرقة من الجهة الشرقية . ولما سدّ باب سعادة بطل استمال هذا الجزء من العلويق من زمن بعيد . ولما أنشأ منصور باشا يكن سرايه التي بها اليوم ديوان محافظة مصر دخلت هذه العلوقة فى السراى وأنشأ بحريها حديقة وعلى أرض هذه الحديقة أنشئت محكمة الاستئناف الأهلية . وأما سعادة المنسوب إليه هدنا الباب فهو سعادة بن حيان أحد قواد جيش الخليفة المعزلدين الله أي تميم معد الفاطمى . فلما جاء سعادة وجيشه إلى الفاهرة فى سنة ٣٦٠ ه دخل إليها من هدا الباب فعرف من ذاك الوقت باب سعادة .

<sup>(</sup>۱) هـذه الدارغير ممكن تعيين موقعها الآن لاندثارها من قديم الزمن ، وأما درب ملوخيا فمكانه اليوم العلريق المعروفة بخارة قصر الشوك أحد فروع قصر الشوك بقسم الجمالية بالقاهرة . وراجع الحاشية رقم ٦ ص ٩ ٤ من الجزء الرابع من هذه الطبعة . (٢) هـنده التربة قد اندثرت من قديم الزمن ولا يعلم مكانها اليوم . (٣) ذكر المؤلف هذي البينين في حوادث سنة ٨ ٨ ه ه بصدد حكم المنجمين بخراب العالم في تلك السنة و بيان كذبهم ؟ وقد رواهما المؤلف هناك وقال إنه يعرف قائلهما ، و رواية المصراع الأول فيا تقدّم : \* دع النجوم لعموفي يعيش بها \* المصواب ما روى هنا . (٤) تقدّمت وفائه سنة . ٦ ٩ ه .

عالما فاضلا كبير الديانة والوَرَع، كان جمع بين العلم والعمل والرياسة، وَلِي قضاه دِمَشَق مع عِدْة تداريس، ولم يزل قاضيًا إلى أن تُوفّى بظاهر دِمَشْق بَعُوسَقِه الذي على الشَّرَف [الأعلى] القبلى في يوم الثلاثاء سادس عشر شهر ربيع الاخر، ودُفن في تُرْبة أنشأها تُعبالة الجَوْسَق المذكور، ومن شعره ماكتبة لخالة عَوْن الدين سليان العَجَميّ بسبب آن مالمك، فقال:

أمولاً عونَ الدين يا راويًا لن مديتَ المعالى عن عَطاءٍ ونافِع بعيشك حدّثنى حديثَ آبِ مالك \* فأنت له يا مالكى خيرُ شافِيع وفيها تُوقَى الشيخ موقَّق الدين أبو مجمد عبد الله بن عمر بن نصر الله الأنصارى ؟ كان أديبا فاضلا، قال الشيخ قطب الدين اليُونيني في الذيل على المرآة : «صاحبنا [كان أديبًا فاضلا مقتدرًا على النظم] ، وله مشاركة في علوم كثيرة، منها : الكُمْل والطبّ، وغير ذلك من الفقه والنحو والأدب ، و يَعظ الناس ، حُلُو النادرة حسن المحاضرة » . انتهى كلام قطب الدين ، قلتُ ومن شعره :

> قَلْبِي وَطَرْفِي فِي ديارهُم \* هـذا يَبِيمُ بهـا وذا يَهْمِي رَسَمَ الهوى لمـا وَقَفْتُ بها \* للدمع أن يجرى على الرشيم

وفيها تُوتَّى الأديب نجم الدين أبو المعالى محمد بن سَوَّار بن إسرائيل بن الخَضر بن إسرائيل الشَّيْبَاتَى الدمشق المولد والدار والوفاة ، كان أديبًا فاضلا قادرا على النظم

<sup>(</sup>۱) الجوسق معرّب جوسك أو جوسه وهو القصر · (۲) زيادة عن عيون التواريخ وتاريخ الدول والملوك لابن الفرات · (۳) هو سليان بن عبد المجيد بن الحسن بن أبي غالب ابن عبد الله بن الحسن بن عبد الرحن الأديب البارع عون الدين بن العجمى الحلمي الكاتب توفى صنة ٢٥٦ ه بدمشق (عن المهل الصافى) ·

 <sup>(</sup>٤) هذه العبارة منقولة عن الديل على مرآة الزمان وليست بالأصلين .

صوفيًّا.. وقد ذكرنا حكايته مع الشّهاب الْجِيَيِيّ لَمَّ أَدَّعَى كُلُّ منهما القصيدة البائية التي أولى :

## « يا مَطْلَبًا لِيس لى فى غيره أَرَبُ »

وتداعيا عند الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض فأمر آبن الفارض أن يَعْمَلَ كُلُّ منهما قصيدة على الوزن والقافية فعملا ذلك ، فحكم آبنُ الفارض بالقصيدة للشهاب الجَيمِيّ . وقد ذكرنا القصائد الثلاث في « المنهل الصافي » في ترجمة شهاب الدين الجيمِيّ . وآبر إسرائيل هذا ممن تكلموا فيه ورمَوْه بالاتّحاد . والمَنْ المعرابين إسرائيل هذا على مذهب القوم :

خَلَامنه طَرْف وَآمتلا منه خاطری \* فطَرْف له شـاك وقلبی شاكرُ ولو أنَّى أنصفتُ لم تَشْـكُ مُقْلَتِی \* بِعـادًا وداراتُ الوجود مَظَاهِرُ وله أيضاً:

يا من تنامَى وفؤادى داره ، مُضْناكَ قد أقلقه تَذْكَارُه صددتَ عنه قبل ما وصلتَه ، وكان قبل سُكره نُماره

وفيها تُونَى الشيخ الإمام العلّامة مجد الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر آبن أحمد بن عمر آبن أحمد بن الله أبن أحمد بن أبن الظّهير ، مولده بإر بل فى ثانى صفر سنة آثنتين وستمائة ونشأبها، وطلب العلم وتفقّه و بَرَع فى الفقه والأصول والعربيّة، وقَدِم دِمَشُق وتَصَدَّى بها للإقراء والتدريس ودرّس بالقايمازيّة

 <sup>(</sup>۱) هومحمد بزعبد المنع بن محمد الشيخ الإمام البارع الشاعر الأديب شهاب الديز بن الخيمى الأنصارى .
 سيذكره المؤلف في حوادث سنة ه ١٨٥ ه . وقد أورد المؤلف هذه الحكاية في ترجمته أيضا .

<sup>(</sup>۲) القايمازية: من مدارس الحنفية بدمشق ، داخل بابي الفرج والنصر أنشأها صارم الدين قياز النجمي المتوف سنة ۹ ۹ ۵ ه كان خيرا عاقلاً يتولى أعمال السلطان صلاح الدين و يعمل عمل أستاذ الدار، وكلما فتح السلطان بلمة سلمها إيه ليروضها . وكانت هذه المدرسة بالمناخلية ثم درست عندما جرى توسسيم الطريق . (عن خطط الشام ج ۹ ص ۹۹) .

بدِمَشْق؛ وهو من أعيان شيوخ الأدب وفحول المتأخرين وله ديوان شعر، وسميع الحسديث ببغداد من أي بكر من الخازن والكَاشْغَرَى [ و ] بدمَشْق من السَّخَاوَى وَكَرِيْهُ وَتَأْجُ اللَّهِنِ بِن حَمَّو يه؛ ورَوَى عنه أبو شَامَةُ والقُوصِيُّ والدُّمْيَاطُي والشُّهَاب محود، وعليه تدرّب في الأدب، و [أبو الحسين] اليُونيني والحافظ جمال الدين المزَّى . ولَّىا مات رثاه تلميذه الشَّهاب محود بقصيدة أوَّلها :

۲.

(١٢) تمكن ليل وأطمأنت كواكبُه ، وسُدّت على صُبْح النداة مذاهبُـهُ بكتُــه معــالبــه ولم يُرَ قبــلَه • كريمُ مضى والمكرماتُ نواديهُ

ومن شعراً بن الظُّهير :

رُهُ () قَلْمَى وَطَرْفَ ذَا يَسِيلَ دَمَّا وَذَا ﴿ دُونَ الْوَرَى أَنْتَ العَلَمِ بِقَــُرْحَهُ

(١) هوأبو بكر محمد بن سعد بن الموفق الصوفى ابن الخبازن ٠ تقدّمت وفاته سه ٦٤٣ ه فيمن فقل المؤلف وفاتهم عن الذهبي. ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ هُو أَبُو إسماق إبراهيم بن عَيَانَ بن يُوسف الزركشي الكاشغري: ﴿ نسبة إلى كاشفر، مدينة بالمشرق . توفى سنة م ١٤٥ ه عن شدرات الذهب . (٣) هو علم الدين على بن عد بن عبد الصمد الهمذاني السخاوي المفتر الشافعي . تقدّمت وفاته سبعة ٦٤٣ ه .

 (٤) هي كريمة بنت عبدالوهاب القرشية . تقدّمت وفاتها سنة ١٤١ ه. محمد عبدالله بن عمر بن على بن محمد من حمو به شيخ الشيوخ . تقدّمت وفاته سنة ٢ ٤ ٢ هـ . (٦) هو أبوشامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم تقدّمت وفاته سنة ٢٦٥ه . ﴿ ٧) في الأصلين : ﴿والفرضي،﴾ وهوتحريف ، وتصحيحه عن تاريخ الإسلام . وهو الشهاب القوصي أبو المحامد وأبو العرب وأبو الفدا. سنة ٦٥٣ ه فيمن نقل المؤلف وفاتهم عن الذهبي · (٨) راجع الحاشية رقم ٤ ص ٢٦ من هذا الجزء (٩) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١٥٩ من هذا الجزء . (١٠) الزيادة عن تاريخ الإسلام والمهل

الصافي . وهو شرف الدين أبو الحسين على بن عهد بن أحمد اليوبيني الحبلي . سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٧٠١ ه. • (١١) هو جمال الدين أبو الحجاج يوسف من الزكي عبد الرحمن بن يوسف من على بن عبدالملك بن على بن أبي الزهر الكلمي القضاعي الدمشق المزي. سيذكره المؤلف فيحوادث سنة ٧٤٧ ه. (١٢) فى فوات الوفيات : «تسكر ليل ... الخ ، • (١٣) هـذه رواية فوات الوفيات

وفي الأملين : ﴿وَسَدَّتَ عَلَّى صَمَّى الغداة ... الخ ﴾ • ﴿ ﴿ ١٤) انتصر المؤلف على هذين البيتين وهي قصيدة طويلة كلها على هـــذا النمط وتقع في خمســة وأربعين بيناكما في عبون التواريخ في حوادث هـــذه السنة ٠ (١٥) هذه الأبيات من قصيدة واردة فى عيون التواريخ وفوات الوفيات، تقع فى محمو ثمانية مشربينا أترلها : عش المفند كامن في نصحه \* فأطلُّ وقوفك بالغو بر وسفحه

(١٦) في هيون التواريخ وفوات الوفيات: «بين الوري» ·

وهما بُحبُّك شاهدان و إنَّما \* تعديلُ كلُّ منهما في جَرْحِهِ والقلب منزلُك القديمُ فإن تَجِد \* فيه سواك من الأنام فَنَحَّهِ

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوقى الأديب نجم الدين محمد [بن سوار] بن إسرائيل الحريري الشاعر المشهور في شهر ربيع الآخر، والإمام مجد الدين محمد بن أحمد بن عمر بن الظّهير الحنفي الأديب في شهر ربيع الآخرأيضا، والأمير شمس الدير. آق سنقر الفارقاني في الحبس في جُمادي الأولى، والأمير جمال الدين آقوش النّيجيي بالقاهرة في شهر ربيع الآخر، وشيخ الحنفية وقاضيهم الصَّدر سليان بن أبي العزبن وُهيب الحنفي في شعبان، وله ثلاث وثمانون سنة، والصاحب مجدالدين أبوالحجد عبد الرحن بن أبي القاهرة المقيل قاضي الحنفية في شهر ربيع الآخر، وله ثلاث وستون سنة، والوزير بهاء الدين قاضي الحنفية في شهر ربيع الآخر، وله ثلاث وستون سنة، والوزير بهاء الدين على بن محمد بن سليم المصري بن حِنّا في ذي القعدة، والمحدث ناصر الدين محمد بن عمر بن أحمد بن محمد بن عمر المربق في جمادي الأولى، والمحدث شهاب الدين أحمد بن محمد بن على الناسي في رجب، على الدين آلدين الدين ] البالسي في رجب،

أمر النيل في هذه السنة – الحاء القديم سبع أذرع و إحدى وعشرون ١٥
 إصبعا • مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا وخمس أصابع •

<sup>(</sup>۱) النكملة عن تاريخ الاسلام وما تقدّم ذكره للؤلف ، (۲) الحريرى : نسبة الما لحريرية وم أتباع الشيخ على الحريرية المنافقة : « (۳) في الأصلين والجواهر المضية : « ابن وهب» . وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام وعيون التواريخ وعقد الجمان وشذرات الذهب .

<sup>(</sup>٤) ضبط بالفلم فى تاريخ الإسلام (بفتح السين) ، وفى عقد الجمان وعيون النواريخ بضمها ،
(٥) فى الأصلين : «محمد بن عمر شاه» والتصحيح عن تاريخ الإسلام والممانى وشرح القصيدة اللامية فى الناريخ وعيون النواريخ وتاريخ الدول والملوك ، (٦) فى الأصلين : « أبو الرجا » ، ما أثبتناه عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب ، (٧) زيادة عن تاريخ الإسلام ،

## ذكر سلطنة الملك العادل سَلَامُش على مصر

هو السلطان الملك إلعادل بدر الدين سَلاَمُش آن السلطان. الملك الظاهر ركن الدين بيترش البُنْدُقْدَاريّ الصالحيّ النجميّ السادس من ملوك الترك بمصر . تسلطن بعد خَلْع أخيه الملك السحيد إلى المعالى ناصر الدين محد بركة خان بآتفاق الأمراء على سلطنته، وجلس على سرير الملك في يوم الأحد سابع عشر شهر ربيع الآخر سـنة ثمان وسبعين وستمائة وعمره يوم تسلطن سبعُ سـنين . وجعلوا أنّابِّكه ومديّر مملكته الأمير سيف الدين قلاوون الصالحي النَّجْميُّ . وضُربت السِّكَّة على أحد الوجهين باسم الملك العادل سَلَامُش هــذا، وعلى الوجه الآخراسم الأمير قلاوون؛ وخُطب لهما أيضاعل المنار . وأستمر الأمرعل ذلك وصار الأمر قلاوون هو المتصِّرف في المالك والعساكر والخزائن ، ولم يكر . لَسَلَامُش في السلطنة مع قلاوون إلَّا مجرِّد الآسم فقط . وأخذ قلاوون في الأمر لنفسه . فلمَّا ٱستقام له الأمر دَخَل إليه الأمير شمس الدين سُنْقُر الأشقر ووافقه على السلطنة وأخْفَى ذلك لكونه كان خُشْدَاشَه ، وكان الأمير عِنَّ الدين أَيْدَمُر نائب الشام عاد إلى الشام بَمْنُ معه بعــد خلع الملك الســعيد، فوصل إلى دمَشق يوم الأحد مستهلُّ جُمادى الأولى، فحرج لتلقّبه من كان تخلّف بدمَشق من الأمراء والحند، والمقدّم عليهم الأمير جمال الدين آفوش الشمسي . وكان قلاوون قد كاتب آفوش في أمر أيْدَمُر هذا والقَبْض عليه، فلمّا وصلوا إلى مُصَلَّى العيد بقصر حَجّاج احتاط الأمير جمال الدين آقوش الشمسي والأمراء الذين معــه على الأمير أَيْدَمُر نائب الشام وأخذوه بينهم، وفزقوا بينه وبين عسكره الذين حضروا معه من الديار المصريَّة، ودخلوا إلى (١) ضبط بالقلم في عيونالتواريخ : (بفتح السين وضم الميم) · وفي السلوك : (بضم السين وكسر الميم)

ووافقه عقد الجمان في ضم السين ولم يضبط الميم .

۲.

دَمَشْق من بابُ الحاسة، ورسموا عليه بدار في دمَشق؛ ثمّ نقلوه إلى قلعة دمشق واعتقلوه بها . وكان الملك السعيد قبل أن يخرج من الشام سلّم قلعة دِمَشق للأمير علم الدين سَنْجَر ٱلدُّوَ لْدَارِي وجعله النائب عنه أيضًا في البلد . ثم لمرسل قلاوون جمال الدين آفوش الباخلي وشمس الدين سُنقُرْ جاه [الكَنْجي ] إلى البــلاد الشاميّة وعلى يدهم نسـخة الأيمــان بالصـــورة التي آستقر الحال عليهـــا بمصر، وأحضروا الأمراء والحند والقضاة والعلماء وأكابر البلد للحَلْف، وكان معهم نسخة بالمكنوب الْمُنَضِّمِّن خَلْم الملك السعيد وتولية الملك العادل سَلاَمُش، فَقُرئ ذلك على الناس وحَلَفُوا وَٱسْتَمْرُ الْحَلِفُ أَيَّامًا . ثم إنَّ الأمير قلاوون وَلَّى خُشْدَاشَهُ الذي أَنْفَق معه على السلطنة ، وهو الأمير شمس الدين سُنْقُر الأشقر ، نيابة الشام وأعمالهـــا فتوجُّه سُنقُرالأشقر إليها ، ودَخَلها يوم الأر بعاء ثالث جُمادى الآخرة من سنة ثمانِ وسبعين المذكورة بتحِمُّل زائد ، فكان مَوْكُب يُضاهي مَوْكَب السلطان ، وعند وصوله إلى دَمَشْق أمر الأمير علم الدين سَنْجَر الَّدَوْبَدَارِيَّ بالنزول من قَلْعَـة دَمَشْق فنزل في الحال . وصفا الوقت للأمير قلاوون بَمْسُك أَيْدَمُر نائب الشام، وبخروج سُنْقُر الأشقر من الديار المصريّة وأنْبَرَمُ أمره مع الأمراء والخاصِّكيّة ، وأتّفقوا معه على خَلْع الملك العادل سَلَامُش مر\_ السلطنة وتوليته إيَّاها . فلتَّ كان يوم الثلاثاء حادى عشرين شهر رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة آجتمع الأمراء والقضاة والأعان بقلعة الحيل وَخَلَعُوا الملك العــادل مدر الدين سَلَّاهُش من السلطنة لمصغّر. سنَّه، وتسلطن عوَضه أتَابِكُه الأميرُ سيف الدين قلاوون الأَلْفي الصالحيِّ النَّجْميُّ ،

<sup>(</sup>١) باب الجابية ، هو السابع من أبواب دمشق ، منسوب إلى قرية الجابية ، وكانت في الجاهلية مدينة عظيمة . (عن نزيعة الأنام في محاس الشام ص ٢٥) .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن عيون النواريخ والسلوك ٠

ونُيت بالملك المنصور، على أنّه كان هو المتصرِّفَ فى المملكة منذ خُلِع الملك السعيد وتسلطن الملك السادل سَلاَمُش ، ولم يكن لسَلاَمُش فى أيام سلطنته غيرُ الاسم ، وقلاوون هو الكلّ! وكان عدم سلطنة قلاوون قبل سَلَامُش أنّه خاف تَوْرة الماليك الظاهرية علية ، فإنّهم كانوا يوم ذاك هم معظم عسكرالديار المصرية ، وأيضا كانت بعض القلّاع فى يد نُواب الملك السعيد فلمّا مهد أمرَه تسلطن ، ولمّا بلغ سُنقُر الأشقر سلطنة قلاوون داخله الطّمَع فى الملك وأظهر العِصْيان ، على ما سيأتى ذكره في ترجمة الملك المنصور قلاوون إن شاء الله تعالى .

وكانت مدة سلطنة الملك العادل بدر الدين سَــلاًمُش على مصر ثلاثة أشهــر وستة أيام . ولزِم الملك العادل سَلاَمُش داره عند أمّة إلى أن أرسله الملك المنصور قلاوون إلى الكرّك ، فأقام به عند أخيه الملك خَضِر مدّة ؛ ثم رسم الملك المنصور بإحضاره إلى القاهرة فَضر إليها ، وبقى خاملًا إلى أن مات الملك المنصور قلاوون وتسلطن من بعده ولدّه الملك الأشرفُ خليل بن قلاوون ، جهزه وأخاه الملك خضرا وأهله إلى مدينة اسطّنبُول بلاد الأشكري ، فأقام هناك إلى أن تُوقى بها في سنة تسعين وسمّائة ، وكان شابًا مليحًا جميلًا تام الشكل رَشِيق القَدِّ طويل الشّعْرِ ذاحياء

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « ثلاثة أشهر تنقص سنة أيام » . والعسواب ما أثبتناه لأنه حكم من سابع عشر شهر ربيع الآخر الى الحادى والعشرين مر ... شهر رجب كما سيقوله المؤلف بعد قلبل وفى عقد الجمان والسلوك : « وكانت مدّة تسميته بالسلطة ثلاثة أشهر ونصفا ) . (۲) لعدله ير يد الملك السعيد ، لأنه هو الذى أخذ الكرك ، وأما أخوهما الخضر فقد أخذ الشوبك كما تقدم ذكر ذلك فى أواخر ترجمة الملك السعيد ، لأنه هو الذى أخذ الكرك ، وأما أخوهما الخضر فقد أخذ الشوبك كما تقدم ذكر ذلك فى أواخر ترجمة الملك السعيد . (٣) الذى فى السلوك وتاريخ أبى الفدا وعقد الجمان فى حوادث سنة ٥ ٨ ٦ أن السلطان أرسسل عسكرا كثيفا مع حسام الدين طرنطاى المنصورى ، وأمره بمنازلة الكرك فسار إليها وتسلمها بالأمان ، وعاد وصحبته أصحاب الكرك جمال الدين خضر و بدر الدين سلامش ولدا الملك الفاهر ، فأحسن السلطان إليهما ، ووفى لهما بأمانه ، ثم بلغه عنهما ما كرهه فاعتقاد ما فيقيا فى الحبس حتى توفى الملك المنصور ،

ووقار وعقل تام . مات وله من العُمُر قريب من عشرين سنة ؛ قيل : إنّه كان أحسن أهل زمانه ، و به أفتتن جماعة من الناس ، وشبّب به الشعراء وصار يُضرب به المَنَل في الحسن حتى يقول القائل : « ثغرُ سَلَامُسِي " » . اِنتهت ترجمة الملك العادل سلّامُش ، رحمه الله .

\* \* \*

السنة التي حكم فيها الملك السعيد إلى سابع عشر شهر ربيع الآخر، ثم حكم من سابع عشر شهر رجب الملك العادل سلامش، ثم في باقيها الملك المنصور سيف الدين قلاوون الأَلْفي ، وهي سنة ثمان وسبعين وستمائة.

فيها كان خَلْعُ ولدى الملك الظاهر بِيَبْرْس من السلطنة: الملك السعيد محمد بركة خان ، والملك العادل بدر الدين سَلَامُش ، وتسلطن بعد سلامش الأمير قلاوون . وقد تقدّم ذكر ذلك كله .

(۱) وفيها تُونَى الفقيه المحدّث صفى الدين أبو [محمد] إسحاق [بن] ابراهيم بن يحيى (۲) الشَّقْرَاوِى الحنبل، وُلِد بشقراء من ضياع بَرزة من عمل دِمَشق سنة خمس وسمّائة. ومات بدمشق في ذي الحِجّة، وكان فاضلا فقيها سمم الكثير وحدّث.

(ع) وفيها تُوقَى الأمير جمال الدين آفوش بن عبد الله الرُّكْنِيّ المعروف بالبطاح أحد أكابرأمراء دمشق ، عاد من تجريدة سِيس مريضًا ومات بحلب ونُقِل إلى مُص فدُفِن عند قبرخالد بن الوليد، رضى الله عنه ، والركنى : نسبة الى أســــاذه

 <sup>(</sup>١) التكملة عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب وعيون التواريخ .
 (٣) في المنهل الصافى :
 (٣) في شدرات الذهب : «من ضياع زرع» .
 (٤) في الأصلين والمنهل الصافى : « المعروف بالطباخ » .
 وعقد الجمان .

الأمير دكن الدين بيبَرْس الصالحيّ النَّجْمِيّ الذي لَقِيّ الفرنج بأرض غَنَّ وكسرهم، وهو غير الملك الظاهر بيبَرْس .

وفيها تُوتى الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله الشّهابيّ السَّلَمْدَار، كان أيضا في تجريدة سِيس وعاد مريضا، وتُونَّ بحماة ثم نُقِل إلى دِمَشق ودفن عند خشداشه (۱) أيدكين [ بن عبد الله ] الشهابي ، نسبة إلى الطُّوَاشي شهاب الدين رَشِيد الحادم الصالحيّ الكبير وهو أستاذهما .

وفيها تُوتى الأمير نور الدين أبو الحسن على بن عمر بن عَلَى الهكارى ، كان من أجل الأمراء وأعظمهم ، ولى نيابة حلب ، وكان حسن السيرة عالى الهمة كريم الأخلاق شجاعا مقداما عارفا مدبرا معظافى الدول ، مات بعد عزله عن نيابة حلب فى مرض موته باستعفائه عنها بها فى شهر ربيع الآخر ودُفِن بها ، وقد نَيْف على السيعين سنة ، رحمه الله تعالى .

وفيها تُوُق الشيخ جمال الدين أبو ذكريًا يميى بن أبى المنصور بن أبى الفتح آبن رافع بن على المختل الحنوف بآبن الصَّيرَفِ ، كان إماما فقيها عالما مُقتبًا في الفقه متبحّرا فيمه كثير الإفادة ، وأفتى ودرّس وآنتفع به الطلبة ، ومات في صفو .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هـذه السنة ، قال : وفيها تُوفّى السلطان الملك السعيد ناصر الدين محمد بن الظاهر بالكرّك في ذي القعدة ، وله عشرون سنة وأشهر . والمُسْنِد أبو العبّاس أحمد بن أبى الحيّرسلامة بن إبراهيم الحدّاد الحنبليّ يوم عاشوراء . والإمام جمال الدين يميي بن أبي المنصور بن الصّيرَفّ الحرّانيّ في صفر، وله خمس

<sup>(</sup>١) زيادة عن المنهل الصافى . وقد ذكر أنه توفى سنة ٦٩٧ ه .

وتسعون سنة ، وصفى الدين إسحاق بن إبراهيم الشَّقْرَادِي ، وفاطمة بنت الملك (١) ر (٢) المحسن بنراعة .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ست أذرع سواء ، مبلغ الزيادة
 ثماني عشرة ذراعا و إصبع واحدة .

 <sup>(</sup>۱) هو الملك المحسن أحد أبن السلطان صلاح الدين تقدّمت وفاته سنة ٩٣٤ ه فيمن نقل المؤلف
 وفاتهم عن الذهبي
 (۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۳۸۳ من الجزء الخامس من هذه الطبعة

ذكر سلطنة الملك المنصور سيف الدين قلاوون على مصر السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو المعالى وأبو الفتح قَلَاوُون بن عبد الله الأنفى الترك الصالحي النَّجيي السابع من ملوك الترك بالديار المصرية، والرابع ممن مسه الرَّق .

مَلَك الديار المصرية بعد خَلْع الملك السعيد وصار مدبِّر مملكة الملك العادل بدر الدين سَلاَمُش إلى أن خلِع سَلاَمُش وتسلطن الملك المنصور قلاوون هذا من بعده في حادى عشرين، وقيل عشر شهر رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة، وجلس على سرير الملك بأبه السلطنة وشعار الملك وتم أمره . ولمّ استقل بالمملكة أمسك جماعة كثيرة من المماليك والأمراء الظاهرية وغيرهم، واستعمل مماليكه على البلاد والقلاع ، فلم يَبلغ دِيقة حتى خرج عليه الأميرشمس الدين سُنقُر الأشقر نائب دِمَشْق، فإنّه لمن وصل إليه البريد إلى دِمَشْق بسلطنة المنصور قلاوون في يوم الأحد فإنّه لمن وصل إليه البريد إلى دِمَشْق بسلطنة المنصور قلوون في يوم الأحد سادس عشرى رجب، وعلى يده نُسْخة يمين التحليف للأمراء والجند وأر باب الدولة وأعيان الناس ، فأخضر وا إلى دار السعادة بدمشق وحَلَفُوا إلّا الأمير سُنقُر الأشقر وأعيان الناس ، فإنّه لم يَعلِف ولا رَضِي بما جرى من خَلْع سَلَامُش وسلطنة قلاوون،

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « أبو الفتوح » · وما أثبتناه عن شذرات الذهب والمنهل الصافي ·

 <sup>(</sup>۲) هــذا ماجرى عليــه أكثر المصادر التي تحت يدنا خلا الجموهم الثمين و بدائع الزهور ففيهما :
 « وجلس على التخت في يوم الأحد ثانى عشر رجب » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين : «سادس عشر رجب» • والصواب ما أثبتناه ، لأن ولايشه كانت فى الحادى والعشرين من رجب • عن تاريخ الدول والملوك لابن الفرات • (٤) دار السمادة هى دار الصدل التى أنشأها فى دمشق قريبا من باب النصر قبل قلعة دمشق الشهيد محمود بن زنكي وأشهرت فى عصر الحماليك بدار السمادة ، ونظرا لقربها من باب النصر يطلقون عليها اسم باب دار السمادة . وموضعها اليوم قبل سوق الأروام (أفادنيه حضرة الأستاذ الشيخ محمد أحمد دهمان الدمشق) . وفي أخد الأصلين : «باب السمادة» .

فلم يلتفت أهلُ دِمشق إلى كلامه . وخُطِب بجامع دمشق لللك المنصور قلاوون وجوامع الشام بأشرها خلا مواضع يسيرة توقّفُوا، ثم خطبوا بعد ذلك .

وأتما الملك المنصور قلاوون فإنّه في شهرٍ رمضان عَزَل الصاحب بُرُهان الدين و السنجاري عن الوزارة بالديار المصريّة ، وأمّره بلزوم مدرسة أخيه قاضي القضاة بدر الدين السُّنْجَاريُّ بالقــرافة الصغرى ، وٱســتقرّ مكانه في الوزاره الصــاحب فخر الدين إبراهيم بن أُفَّهان صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالديار المصريَّة ، وتونى عِوضَه صحابة الديوان القاضي فتح الدين محد آبن القاضي مُحيى الدين | عبد الله ] بن عبد الظاهر، وهو أقل كاتب سركان في الدولة التركية وغيرها، و إنما كأنت هذه الوظيفة في ضمن الوزارة، والوزيرهو المتصرّف في الديوان، وتحت يده جماعة من الكتاب المُوَقِّمين، وفيهم رجلٌ كبير كنائب كاتب السّر الآن، سُمّى في الآخر صاحب ديوان الإنشاء ، ومن الناس من قال : إن هذه الوظيفة قديمة ، وآسندل بقول صاحب صبح الأعشى وغيره ثمنّ كتب للنيّ ، صلى الله عليه وسلم، ومّن بعده . وردّ على من قال ذلك جماعةً اخرًى، وقالوا : ليس في ذكر من كتب للسيّ ، صلَّى الله عليه وســـلّم ، وغيره من الخلفاء دلاله على وظيفة كتابة السرّ، و إنّما هو دليل لكلُّ كاتب كتب لمك أو سلطان أو غيرهما كائنًا من كان ، فكلّ كاتب كتب عند رجل يقول : هو أنا ذاك الكانب، وإذا الأمر أحْتُمُل وَأَحْمَمُل سُقَط الاحتجاج يه . ومَنْ قال: إنَّ هذه الوظيفة ما أحدَثها إلَّا الملك المنصور قلاوون مهو الأعوَّ، ونُبِيِّن دلك ، إن شاء الله تصالى ، في أواخر هــذه النرجمة ، وتذكر من ذكره

 <sup>(</sup>۱) حسو الصاحب برهان الدين الخضر بن الحسين الصنجاوى مسينة كرم المؤلف في حودت
سستة ۱۸۹ ه م (۲) حدّه المدرسة غيريمكن بعيز موقعها الآن لابدا دعا و احداث أرسد ۲۰
في منطقها م وأما القرافة الصغرى فهي التي تعرف اليوم بجبانة الإمام المنافئي .

 <sup>(</sup>٣) التكاة عن المنهل الصافى وشذرات الغميرما سيأتى ذكرة الؤلف في حوادث سنة ٦٩١ ه ٠

صاحب صبح الأعشى وغيره من الكُتَّاب من عهــد النيُّ ، صلَّى الله عليه وســلَّم ، إلى يومنا هذا على سبيل الآختصار. انتهى . وقد خرجنا عن المقصود .

وأمّا سنقر الأشقر فإنّه فيحيوم الجمعة رابع عشريٰ ذي القعــدة من السنة ركب من دار السعادة بدمشق بعد صلاة العَصْر ومعــه جماعةً من الأمراء والجند ، وهر رَجَّالة وهو راكب وحدَه وقصـــد القلمة من الباب الذي يلي المدينــة فهجَّمُها بمن كان معه، وطلَّمها وجلس بها من ساعته وحَلَّف الأمراه والجند ومَن حضر وتسلطن و ظقب «بالملك الكامل» ، و فادت المنادية في المدينة بسلطنته وآستقلاله بالمالك الشامية ، وفي بكرة يوم السبت خامس عشرين ذي القعدة طَلَب القضاة والعلماءَ ورؤساء البلد وأكارَه وأعيانه إلى مسجد أبي الدُّرداء ، رضي الله عنه ، بقلمة دمشق وحَلَّفهم وحلَّف بقيَّة الناس على طاعته ؛ ثم وَجَّه العساكر في يوم الأربعاء تاسع عشرينه إلى بلاد غَرَّة لحفظ البلاد ومَغَلَّها ودَفْم من يأتِي إليها من الديار المصريَّة. وحرجت سنة ثمان وسبعين وليس لللك المنصور قلاو ون حكمُّ إلَّا على الديار المصرية وأعمالها فقط .

ولمَّا آستهلت سنة تسع وسبعين والملك المنصور سلطان مصر، والملك الكامل شمس الدين سُنْقُر الأشقر سلطان دمَشق وما والإها، وصاحبُ الكرك الملك المسعود خَضراً بن الملك الظاهر سيَرْس، وصاحب حَمَّاة والمَّعَرَّة الملك المنصور ناصر الدن محمد آبن الملك تتى الدين محمود الأيُّوبيِّ ؛ والعراق والجزيرة والمَوْصِل و إِذْ يِل وَأَذْرَبِيجان وديابكر وخِلاط وخُرَاسان والعجم وما وراء ذلك بيد التتَّار والروم ؛ وصاحب اليمن الملك المظفّر شمس الدين يُوسف بن عمر [بن على بن رسول] ، وصاحب مّكة ، شرفها الله تعـالى ، الشريف نجم الدين أبو تمييّ الحَسَنيّ، وصاحب المدينــة الشريفة،

<sup>(</sup>١) فى الأصلين : «رأبع عشر» · والتصحيح عن تاريخ أي الفدا. وما سيذكره المؤلف بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) زيادة عما سيذكره المؤلف في حوادث سنة ١٩٤٤ ه.

على ساكنها أفضلُ الصلاة والسلام ، الأمير عِنَّ الدين جَمَّاز بن شِيحة الحُسَيَّنَى ؛ ذكرنا هؤلاء تنبيهاً للناظر في الحوادث الاتية ، ليكون فيها يأتى على بَصِيرة ، إنتهى .

ثم إن السلطان الملك المنصور قلاوون فى أقل سنة تسع وسبعين وسمّائة المذكورة جمّز عسكًا لغَزّة ، فلمّا قاربوها لقيهم عسكر الملك الكامل سُنْقُر الأشقر وقاتلوهم حتى نزحوهم عنها ، وآنكسر العسكر المصرى وقصد الرمل وأطمأن الشاميون بغزة ونزلوا بها ساعةً من النهار، وكانوا فى قِلّة ، فكر عليهم عساكر الديار المصرية ثانياً وكبسوهم ونالوا منهم منالاً كبيرا، و رَجَع عسكر الشام منهزماً إلى مدينة الرملة .

وأمّا الملك الكامل سُنقُر الأشقر فإنّه قَدِم عليه بدمشق الأميرُ شرف الدين عيسى آبن مُهَنّ ملك العرب بالبلاد الشرقيّة والشهاليّة ؛ ودَخَل على الكامل وهو على الشّماط فقام له الكامل ، فقبّل عيسى الأرضَ وجلس عن يمينه فوق مَن حضر ، ثم وصل إلى الملك الكامل أيضا الأميرُ شهاب الدين أحمد بن جحِّى بن بُريد مَلِك العرب بالبلاد الججازيّة فأكرمه الملك الكامل غاية الإكرام ،

وأتما الملك المنصور لما بلغه ما وقع لعسكره بَغَزَة جَهْز عسكرا آخر كَثِيقًا إلى دِمَشق لقتال الملك الكامل سُنْقُر الأشقر ، ومقدَّمُهم الأمير علم الدين سَخَرَ الحلبيّ ، وخرجوا من مصر وساروا إلى جهة الشام ، فصار عسكر دِمَشق الذي بالرَّمُلة كمّا تقدّم العسكر المصرى منزلة تأخر هو منزلة إلى أن وصل أوائلُهم إلى دمشق في أوائل صفر ، وفي يوم الأربعاء ثاني عشر صفر المذكور خرج الملك الكامل من دِمَشق بنفسه بجيع مَنْ عنده من العساكر، وضَرَب دِهْلِيزَه بالجُسُورة وخيم هناك

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١١ من الجزء السادس من هذه الطبعة بـ

 <sup>(</sup>۲) فى الأصلين وما سيأتى ذكره للؤلف فى حوادث صمة ٩٨٢ ه : « ابن يزيد » والتصحيح عن ٧٠ المنهل الصافى وعيون النوار يخ وتاريخ الإسلام ٠
 (٣) الجمسورة : موضع بظاهر دمشتى ٠

بجميع الجيش، وأستخدم المماليك وأَنْفَق الأموال، وجمع خَلْق عظيًّا وحضر عنده عرب الأمون : أن مُهَنَّا وأن جِحِّي ونَجُدَّهُ حلب ونجدة حَماة، مقدَّدُمُهما الملك الأفضل نور الدين على أخو صاحب حماة؛ ورَّجَّالة كثيرة من حيال تَعْلَيْكَ ،ورَّتْ العساكر والأطلابَ بنفسه وصَفُّ العساكر مَكَّنةً ومَسْرَةً ووقف هو تحت عصاشه؛ وسار العسكر المصرى أيضا بترتيب هائل وعساكر كثيرة، والأطلاب أيضا مُرَتَّة، والتق الجيشان في يوم الأحد [سادس عشر صفر ] وقت طلوع الشمس في المكان المذكور وتقاتلا أشــدُّ قتال، وَتَبَت كلُّ من الطائفتين ثباناً لم يُسْمَع بمثله إلَّا نادرًا لاسميًّا الملك الكامل سُنقُر الأشقر، فإنَّه ثبت وقائل بنفسه قتالًا شديدًا، وأستمرّ المصابِّ بين الطائفتين إلى الرابعة من النهار ولم يُقتل من الفريفين إلانفرُّ يسير جدًّا، وأتما الجواحُ فكثيرة . فلّما كانت الساعة الرابعة من النهــار خامر أكثرُ عسكر دِمَشق على الملك الكامل سُنقُر الأشقر وغَدُروا به وأنضافوا إلى العسكر المصرى"، وكان لما وقع العَين على العين قبل أن يلتحم القتال آنهزم عساكرَ مَاة وتخاذل عسكر الشام على الكامل، فنهم: مَنْ دخل بساتين دمَشق واختفي سا، ومنهم مَن دخل دمشق راجعًا ، ومنهم من ذهب إلى طربق بعَلْبَكَّ ، فلم يلتفت الملك الكامل لمن ذهب منه من العساكر وقاتَل؛ فلمَّا ٱنهزم عنه مَن ذكرنا في حال الفتال ضَعُفَ أمُّره ومع هذا أَستمر يَفَائِل سَفْسَهُ وَمُمَالِكُهُ إِنَّى أَنْ رأَى الأَمْرُ عِيسِي مِنْ مُهَنَّا الْهُوْ مَةَ على الملك الكامل أخذه ومضى به إلى الرُّحبة، وأنزله عنده ونصب له بيوت الشُّعْر .

وأمّا الأميرشهاب الدين أحمد بن حجّى فإنّه دخل إلى دمشق بالأمان، ودخل و طاعة الملك المنصور قلاوون .

<sup>(</sup>١) زيادة عن عيون التواريخ والذيل على مرآة الرمان

 <sup>(</sup>٢) عبارة عن ذيل مرآة الزمآن وتاريخ الإسلام . « وهند ماوقعت المين على المين ... الخ » .

 <sup>(</sup>٣) يريد رحمة مالك بن طوق ، كما في ذيو مرآه الزمان .

وأمّا عساكر الشام فإنهم آجتمعوا على القصب من عمل حِمْص، ثم عاد أكثر الأمراء إلى جهة دِمَشق وطلبوا الأمان من مقدّم العساكر المصرية الأمير علّم الدين مَنْجَر الحَلَى .

وأمّا العساكر المصرية فإنّهم ساقوا من وقتهم إلى مدينة دِمَشق وأحاطوا بها، وزلوا بخيامهم ولم يتعرّضوا للزحف، وراسلوا مَنْ بالقلعة إلى العَصْر من ذلك النهار، وفُتِح من المدينة بابُ الفرج ودَخَل منه إلى دمشق بعض مقدّى الجيش؛ ثم طلّب مَن بالقلعة الأمان فأمّنهم سَنْجَر الحلمي، ففُتِحت القلعة فدخلوا إليها من الباب الذي داخل المدينة وتَسَلَّموها بالأمان وأفرجوا عن جماعة كثيرة من الأمراء وغيرهم ، كان اعتقلهم سُنْقُر الأسقر، منهم : الأمير ركن الدين سِيْرس العَجَمِي المعروف بالحالق، والحَالق : اسم للقَرس الحادة المزاج باللغة التركية، والأمير حُسام الدين لاجين المنصوري، والقاضي تق الدين تَوْ بَة التّكرية وغيرهم ، وكتب الأمير علم الدين سَنْجَر الحلمي بالنصر إلى الملك المنصور قلاوون فسر المنصور ومصر ، بذلك، ودقت البشائر لذلك أياما بالديار المصرية و زُيِّنت القاهرة ومصر ،

وأما سَنْجَر الحلبي فإنه لما ملك دِمَشق وقلعتها جهز في الحال قطعة جيدة من الجيش المصرى تُقارب ثلاثة آلاف فارس في طلّب سُنْقُر الأشقر ومَنْ معه من الأمراء والجند، ثم حضر جواب الملك المنصور قلاوون بسرعة يتضمّن: بأننا قد عَفُونا عن جميع الناس الحاص والعام أرباب السيوف والأقلام، وأمناهم على أنفسهم وأهلهم وأموالهم، وحضر التشريفُ للأمير حُسام الدين لاچين المنصوري

<sup>(</sup>۱) سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ۷۰۷ ه . (۲) هو حسام الدين لاچين بن عبد الله المنصورى الذى تسلطن على الديار المصرية بعد سلطنة الناصر محمد بن فلاو ون الأولى كما سبأتى فى الجزء ٢٠ الثامن من هذه الطبعة ، إن شاه الله تعالى . (٣) هو التق الصاحب الكبير أبو البقاء تو بة الن على بن مهاجر النكريق و يعرف بالبيع . سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ١٩٨٨ ه .

السَّلَمْدَار بنيابة دِمَشق، فليس الخلعة وقبَّل الأرض؛ ثم أردف الأميرُ سنجر الحلميّ العسكرَ الذي كان توجه لقتال سُنْفُر الأشقر بعسكر آخر، مقدّمه الأمير عن الدين الأفرم، فلَيحق بَمْن كان توجه قبله وسار الجميع في طلب سُنْفُر الأشقر . فلمّا بلغ سُنْفُر ذلك رَحَل عن عيسى بن مُهنّا وتوجه في البريّة إلى الحصون التي كانت بقيت في يد نُوابه ، فتحصّن هو ومن معه بها في أواخر الشهر المذكور وهي : صِهيّون ، كان بها أولاده وخزائنه ودَخَلها هو أيضاً ، و بلا طُنُس وحصن بُرْزَيْه وحصن عَكَار وجَبَلة واللّذِقيّة وغيرها ؛ ثم عادت العساكر إلى دِمَشق وترددّت الرسل بينهم و بين سُنْفُر الأشقر .

و بينا هم فى ذلك وردت الأخبار فى أوائل جُمادى الآخرة أنّ التتار قصدوا البلاد الشامية ، فحرج مَنْ كان بدمشق من العساكر الشامية والمصرية، ومقدَّمُهم الأميرُ ركن الدين اياجى ، ولحقهم العساكر الذين كانوا فى طلّب سُنقُر الأشقر، ونزل الجميع بظاهر حَماة ، وكانوا كاتبوا الملك المنصور قلاوون بجىء التتار . فحهز اليهم فى الحال عسكرًا عليه الأمير بدر الدين بكتاش النَّجْمِى ، فليحق بهم الأمير بكتاش المذكور بمن معه من العسكر المصرى ، واجتمع الجميع على حَماة وأرسلوا كشافة فى العشر الأوسط من جمادى الآخرة إلى بلاد التتار ، هذا وقد جفَل غالبُ مَنْ بالبلاد الشامية وخرجوا عن دورهم ومنازلم ولم يبق هناك إلّا من عجَن عن الحركة ، وكان سبب حركة التتار أنهم لما سمِعوا اختلاف الكلمة ، وظنوا أن

<sup>(</sup>۱) فى الأسلين: «عكا» . وتصحيحه عن عبون النواريخ وعقد الجمان والذيل على مرآة الزمان، وراجع الحاشية رقم ٣ ص ١٥١ من هــذا الجزه . (٢) لقبه المؤلف فى المنهل الصافى : «سهف الدين اياجى » وذكر أن وفاته سسنة ٢٨٦ ه . (٣) هو بكتاش بن عبــد الله الفخرى النجمى الأمير بدر الدين أمير سلاح كان مقدّم العساكر المصرية . سيذكر المؤلف وفاته سنة ٢ . ٧ هو والفخرى : نسبة الم غر الدين بن الشيخ ، كا فى الدرد الكامة والمفهل الصافى وما سيذكره المؤلف .

سُنْقُر الأشقر بمن معه يّتفق معهم على قتال إلملك المنصور قلاوون . فأرسل أمراءً العساكر المصريّة إلى سنقر الأشقر يقولون له : هذا العدوّ قد دّهمنا وما سببه إلا الخُلف بيننا! وما ينبغي هلاك الإسلام، والمصلحة أنَّنا نجتمع على دَفْعه؛ فآمتثل ستقر ذلك وأنزل عسكره من صِمْيَوْن وأمَّر رفيقَه الحاج أَزْدَمُ أن يفعـل كذلك من شَيْزَر ، وخَيَّمت كلّ طائفة تحت قلعتها ، ولم يجتمعوا بالمصريين ، غير أنهـــم آتَّفقوا على آجيًّاع الكلمة ودَّفْع العدة المخذول عن الشام؛ وٱستمرُّوا على ذلك إلى يوم الجمعة حادي عشر من جُمادي الآخرة . وصل طائفة كبيرة من عساكر التتار إلى حلب ودخلوها من غير مانم يَمنَّكُهم عنها، وأحرقوا الجوامع والمساجد والمدارس المُعتبَّرة ودار السلطنة ودور الأمراء ، وأفسدوا إفسادا كبيرا على عادة أفعالهم القبيحة ، وأقاموا بها يومين على هــذه الصورة؛ ثم رحلوا عنها في يوم الأحد ثالث عشرينه راجعين إلى بلادهم بعــد أن تقدُّمْتهم الغنائم التي كسبوها وكان شــيئًا كثيرًا . وكان سهب رجوعهم لمَّا بلغهم ٱتَّفاق الطائفتين على قتــالهم؛ وقيـــل فى رجوعهم وجه آخر، وهو أن بعض من كان استلر بحلب يَئْسِ عن نفسه من الحياة ؛ فطَلَع منارة الجامع وَكَبُّر بأعل صوته على التّتار، وقال : جاء النَّصْرُ من عند الله وأشار بمنْديل كان معه إلى ظاهر البلد، وأوهم أنَّه أشار به إلى عسكر المسلمين، وجعل يقول في خلال ذلك : اقبضوهم من البيوت مثل النَّساء ! فتوهَّم التَّتار من ذلك وخرجوا من البلد على وجوههم وسَلم الذي فعل ذلك .

وأمّا سُنقُر الأشقر فإنّ جماعة من لأمراء والأعيان الذين كانوا معه قَرُّوا إلى العسكر المصرى ودخلوا تحت طاعة الملك المنصور قلاوون .

<sup>(</sup>١) ف ذيل مرآة الزمان : « يئس من الحباة » .

وأمّا الملك المنصور قلاوون فإنّه لمــا طال عليه أمر سُنْقر الأشقر وأمرُ التّتار جَمَع أعيان مملكته في هذا الشهر بقلعة الجبل ، وجعل ولده الأمير علاءً الدين عليًّا وَلَّ عهده، ولقبه « الملك الصالح » ، وخُطب له على المنابر. ثم تجهّز السلطان وخرج من الديار المصريَّة بعساكره ، وسار حتى وصل إلى غَزَّة بلَغه رجوع العدو المخذول، فاقام بالزُّمْلَة وتوقّف عن التوجه إلى دمشق لعدم الحاجة إلى ذلك ، وقَصَد تخفف الوَطْأَة عن البلاد وأهلها . ثم رحَل يوم الخميس عاشر شمعبان راجعًا من الرَّملة إلى الديار المصريَّة، فدخلها وأقام بها أقلُّ من أربعة أشهر . ثم بَدَا له التوجُّه إلى الشام ثانيا، فتجهّز وتجهّزت عساكره وخرج بهم من مصر فى يوم الأحد مستهلّ ذى الحجّة قاصدًا الشام، وترك ولده الملك الصالح عليًّا يُباشر الأمور عنه بالديار المصريّة. وسار الملك المنصور قلاوون حتى وصل إلى الرُّوحًاء من عمل الساحل ، ونزل عليها في يوم الثلاثاء سابع عشر ذي الجِّمَّة ، وأقام قُبالة عكًّا ، فراسلتْه الفرنج مر\_ عكًّا فى تجديد الهُــُدُنة ، فإنَّها كانت أنقضت مدَّتها ، وأقام بهـــذه المنزلة حتى أستهلَّت سنة ثمانين وسمَّائة رحَل عنها يوم الخميس عاشر المحرِّم . ونزل المُّمُّون ،وحضر رُسل الفرنج بها بحضرة الأمراء، وسمعوا رسالة الفرنج، فأستشارهم السلطان فحصل الآتفاق على الهُــدُنة ، وَحَلَف لهم الملك المنصــور على الصــورة التي وقع الاَتّفاق عليهــا ، وَأَنْهَرَمَ الصلح وَآنعقدت الْهُــدُنة في يوم الأحد ثالث عشر المحرّم . ثم قَبَض الملك المنصور على الأميركوندك الظاهري وعلى جماعة من الأمراء الظاهرية لمصلحة آفتضاها الحال، وعند قَبْضهم هرب الأميرسيف الدين بَلَبَان الهارُوني ومعه

<sup>(</sup>۱) فى عقد الجمان و بدائع الزهو ر لابن إياس : « نور الدين » . وسيد كره المؤلف فى وفيات منه ٧٠ ه . بينه و بين طبرية عشرون ميلا ، و منه ٧٠ ه . بينه و بين طبرية عشرون ميلا ، و إلى الرملة مدينة فلسطين أر بعون ميلا ( عن معجم البلدان لياقوت ) .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٦٦ من هذا الجزء .

جماعةً وقصدوا صِهْيَوْن إلى عند سنقر الأشقر، و رُكِبت الخيل في طلبهم فلم يدركوهم، (١) ممرب الأمير أَيْمَشُ السَّعْدى أيضا ومعه جماعةً إلى صِهْيَوْن من منزلة خربة الصَّدوس .

ثم سار الملك المنصور إلى دِمَسَق فدخلها في يوم السبت تاسع عشره، وأقام بدِمَشق الى أن قدم عليه في صفر الملك المنصور مجمد صاحب حَماة، فخرج الملك المنصور قلاوون لتلقيه وأكرمه ، ثم تردِّدت الرسل بين السلطان الملك المنصور قلاوون وبين سُنقُر الأشقر في تقرير قواعد الصلح ، فلما كان يوم الأحد رابع شهر ربيع الأول من سنة ثمانين وستمائة وصل من جهة سنقر الأشقر الأميرُ علم الدين سنجر الدُّويْدَ ارى ومعه خازِندار سُنقُر الأشقر في معني الصلح والوقوف على اليمين، علم الملك المنصور قلاوون يوم الآشين خامسه ، ونادت المنادية في دمَشق بانتظام الصلح واجتاع الكلمة ، فرَجع رسل سُنقُر الأشقر ومعهم الأمير فرالدين اياز المُقْرِي ليحضُر يمين سُنقر الأشقر؛ فلفه وعاد إلى دمشق يوم الآثنين ثاني عشره ، فضُرِبت البشائر بالقلعة وسُر الناس بذلك غاية السرور ، وصورة ما انتظم الصلح عليه أن سُنقر الأشقر يَرفع يده عن شَيْرَر و يُسلِّمها إلى نُواب الملك المنصور قلاوون ، وعوضه قلاو ون عنها فامية وكفرطاب وأنطا كية والسُّويْدية و بكاس ودَرْ كُوش بأعمالها كلها وعدة ضِياع معروفة ، وأن يُقيم على ذلك ، وعلى ما كان ودَرْ كُوش بأعمالها كلها وعدة ضِياع معروفة ، وأن يُقيم على ذلك ، وعلى ما كان السنقر بيده عند الصلح ، وهو صِهْبَوْن و بلَاطُنُس وحصْن بَرْزَة وجَبَلَة واللَّذِقية والسَّويَة واللَّذِية واللَ

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٦ ص ٣٠٦ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>۲) فى الأصلين هنا : « الدوادارى » · والتصحيح عما تقدّم ذكره المؤلف فى ترجمـة العادل سلامش ، وذيل مرآة الزمان فى غير موضع وعقد الحمان · (٣) هو ايازبن عبد الله الصالحى . النجمى الأمير فحر الدين المعروف بالمقرئ · توفى سنة ١٨٧ ه · (عن المنهل الصافى و تاريخ الإسلام) . (٤) السويدية : من بلاد الشام على ساحل البحرالأبيض ، وهى مينا · لأنطاكة (راجع تقويم البلدان لأبي الفدا إسماعيل ) .

بستانة فارس، وأنه يُسَلِّم الأمر إلى الملك المنصور قلاو ون؛ وخُوطِب سُنْقُر الأشقر في مكاتباته «بالمَقَر العالى المولوى السَّيِّدى العالمي العادلي الشمسي » ولم يُصرح في مخاطباته بالملك ولا بالأمير، وكان يُخاطب قبل ذلك في مكاتباته مر الملك المنصور قلاوون إلى الجناب العالى الأميري الشمسي ، إنتهى .

وبينها السلطان في ذلك ورَدَ عليه عجىء التَّنار إلى البلاد الشامية وهو بدمَشق، فتهيًّا لقتالهم وأرسل يطلب العساكر المصرية، وبعــد قليل حضرت عساكر مصر إلى دمَشْق وآجتمعت العساكر عند السلطان ، ولم يتأخر أحدُّ من التُّرْمُجَان والمُرْبان وسائر الطوائف. ووصل الخبرُ بوصول التتار إلى أطراف بلاد حلب، فحلت حلب من أهلها وجُنْدها ونزحوا إلى جهة مَّاة وحُص، وتركوا الغلال والحواصل والأمتعة ، وخرجوا جرائدً على وجوههم؛ ثم و رد الحبر بوصول مَنْكُوتُمُر بن هولاكو مَلِك التَّتَار إلى عَيْنَتَاب وما جاورها في يوم الأحد سادس عشرين بُعادي [الأخرة] فخرج الملك المنصور قلاوون بعساكره في يوم الأحد المذكور وخَمَّ بالمَرْج، ووصل التتار الى بَغْرَاس، فقدُّم الملك المنصور عسكره أمامه، ثم سافر هو بنفسه في سَــلْخ جُمَادي الآخرة المذكور، وسارحتي نزل السلطان بعساكره على حمص في يوم الأحد اللُّ عشر بن شهر رجب، و داسل سُنْقُر الأشقر بالحضو ر إليه بمَنْ معه من الأمراء والعساكر ، وكذلك الأمر أُتْمَشُ السُّفديُّ الذي كان هرَّب من عند السلطان الله قبض على الأمراء الظاهرية ؛ فآمته ل سُنْقُو الأشقو أمرَ السلطان بالسمع والطاعة وركب من وقته بجاعته، وحضّر إلى عند الملك المنصور قلاوون، وَاستحلفه لأَيْتَمَشُ السُّعْدَى بِمِينا ثانية ليزداد طُمَّأُنينةً، ثم أحضره وتكامل حضورهم

عند السلطان ، وعامل السلطان سُنقر الأشقر بالاحترام التام والحدمة البالغة والإقامات العظيمة والرواتب الحليلة ، وشَرعت التّار نتقدم قليلاً قليلاً بخلاف عاديم ، فلمّا وصلوا حَماة أفسدوا بنواحيها ، وشّعنوا وأحرقوا بستان الملك المنصور صاحب حَماة وجوسقة وما به من الأبنية ، واستمر عسكر السلطان بظاهر حص على حاله إلى أن وصلت التّار إليه في يوم الخيس رابع عشر شعبان ، فركب الملك المنصور بعساكره وصافف العَدُو ، والتي الجَمان عند طلوع الشمس ، وكان عدد التّار على ما قيل ما ثة ألف فارس أو يزيدون ، وعسكر المسلمين على مقدار النصف من ذلك أو أقل ، وتواقعوا من صَعُوة النهار إلى آخره ، وعَظم الفتال بين الفريقين وثبت كل منهم .

قال الشيخ قطب الدير. اليونينى: « وكانت وَقَعَة عظيمة لم يُشْهَد مثلها في هذه الأزمان ولا من سين كثيرة ، وكان المُلتَق فيا بين مَشْهَد خالد بن الوليد ، رضى الله عند ، إلى الرُّسَتَن والعاصى ، وآضطر بت مُعينة المسلمين ، وحَملت التار على مَيْسرة المسلمين فكسرُوها وآنهزم مَن كان بها ، وكذلك آنكسر جَنَاح القلب الأيسر وثَبت الملك المنصور سيف الدين قلاوون ، رحمه الله تعالى ، فى جمّع قليل بالقلب ثباتًا عظيا ، ووصل جماعة كثيرة من التتار خلق المنكسرين من المسلمين الى بُعَيْرة حمص ، وأحدق جماعة من التتار عمص ، وهى مغلقة الأبواب ، وبذلوا نفوسهم وسيوقهم فيمن وجدوه من العوام والسوقة والغِلمان والرَّبالة المجاهدين بظاهرها ، فقتلوا منهم جماعة كثيرة ، وأشرف الإسلام على خُطَّة صعبة ! ثم إن أعيان بظاهرها ، فقتلوا منهم جماعة كثيرة ، وأشرف الإسلام على خُطَّة صعبة ! ثم إن أعيان الأمراه ومشاهيهم وشُجعانهم : مثل سُنقُر الأشقر المقدِّم ذكره ، و بدر الدين بَيْسَرى ،

 <sup>(</sup>١) الرست : بلدة قديمة بين حاة وحمس في نصف العلريق ، بها آثار باقية إلى الآن تدل على جلالتها ، ، ،
 وهي خراب ليس بها ذو مرى ، ، وهي في علو تشرف على العاصي (عن معجم البلدان لياقوت) .

وعلم الدين سَنْجَر الدُّوَ يْدَارَى، وعلاء الدين طَيْتِرْس الوَّ زيرى، و بدر الدين سِليك أمير سلاح ، وسيف الدين أَنْيَكُش السُّعْدِى ، وحُسام الدين لاچين المنصوري ، والأمير حسام الدين طُرُنْطَاني وأمثالم لمَّ رَأُوا ثبات السلطان ردُّوا على التَّتار وحَمَلُوا عليهــم حَلات حَتَّى كسروهم كَشْرَةً عظيمة، وبُحرَحَ مَنْكُوتَمُر مقدَّم التَّتار،وجاءهم الأمير شرف الدين عيسى بن مُهنّا في عربه عَرضًا فتمّت هزيمتُهم ، وقتلوا منهم مَقتلةً عظيمة تُجاوز الوصف ، وآتفق أنّ مَشَهرة المسلمين كانت آنكسرت كما ذكرنا ، والميمنة ساقتْ على العدُو ولم يبقَ مع السلطان إلَّا النَّفَرُ البسير، والأمير حُسام الدِّين طُرْنَطَاى تُدّامه بالسناجق، فعادت المَيْمَنة الذين كَسُرُوا ميسرة المسلمين في خَلْق عظيم ومَرُّوا به ، وهو فى ذلك النَّفَر تحت السناجق ( يعنى الملك المنصو ر قلاوون) والمُكُوسات تضرب . قال : ولقد مردتُ به في ذلك الوقت وما حوله من المقاتلة أَلْفَ فَارَسَ إِلَّا دُونَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا مرَّوا بِه (يعني مينة التَّمَارِ التي كانت كسرت ميسرة المسلمين) ثَبَت لهم ثباتا عظها ، ثم ساق عليهم بنفسه فآنهزموا أمامه لا يَلُوُون على شيء ، وكان ذلك تمام النَّصْر ؛ وكان آنهزامهم عن آخرهم قبل الغروب ، وأفترقوا فرقتين : فرقة أخذت جهة سَلَمْيَةَ والبّرّيَّة ، وفرقة أخذت جهة حلب والفُرات . ولَّ القضى الحرب في ذلك النهار عاد السلطان إلى منزلته ، وأصبح بُكرة يوم الجمعة سادس عشر رجب جهّــز السلطان وراءهم جمــاعةً كثيرة من العسكر والعُربان، ومقدَّمُهم الأمير بدر الدين بيليك الأُيْدَمُري، وكان لنَّ لاحت الكَسْرة على المسلمين

<sup>(</sup>۱) هو طرنطای بن عبد الله المنصو ری الأمیر حسام الدین أبو سعید . توفی سسنة ۹۹۹ ه (عن المنهل الصافی) . (۲) فی الأصلین : فی « حزبه » . وما أثبتناه عن ذیل مرآة الزمان وما یفهم من عبارة عقد آلجمان وعیون النوار نخ . (۳) كدا فی الأصلین وذیل مرآة الزمان الذی نقل عنه المؤلف . ولعل صوابه : « أو دون ذلك» . (٤) فی الأصلین : « سادس عشر شعبان» . وتصیحیعه عزذیل مرآة الزمان والتوفیقات الإلهامیة ، وما یفهم من عبارة عیون النواریخ وعقد الجمان.

نُهِب لهم من الأقشة والأمتعة والخزائن والسلاح مالا يُحصى كثرة ، وذهب ذلك كله أخذته الحرافشة من المسلمين مثل الغِلمان وغيرهم ، وكُتبت البشائر بهذا النصر العظيم إلى سائر البلاد، وحصل للناس السرورُ الذي لامزيد عليه، وعُمِلت القلاع وزُمِنت المُدُن » .

وأتما أهل دمشق فإنه كان وَرد عليهم الحبر أؤلًا بكَسْرة المسلمين، ووصّل إليهم جماعةً ثمّن كان آنهزم ، فلمّا بلغهم النصر كان سر ورهم أضعاف سر ورغيرهم . وكان أهل البلاد البشامية من يوم خَرج السلطان من عندهم إلى مُلتَقَى التّسار وهم يدعون الله تعالى فى كلّ يوم و يبتهلون إليه ، وخرج أهلُ البلاد بالنساء والأطفال إلى الله تعالى فى كلّ يوم و يبتهلون إليه ، وخرج أهلُ البلاد بالنساء والأطفال فى تلك الأيام لا يَفْتُرُون عن ذلك حتى ورد عليهم هذا النصر العظيم ويقه الحد ، وطابت قلوبُ النساس ، ورد مَن كان نَزح عن بلاده وأوطانه واطمأت كلّ أحد وتضاعف شكر الناس لذلك ، وقُتِل في هذه الوقعة من التتار مالا يُحصى كثرة ؛ وكان من استُشْهِدَ من عسكر المسلمين دون المائتين على ماقيل ؛ وثمن قُتِل الأمير الحاج من استُشْهِدَ من عسكر المسلمين دون المائتين على ماقيل ؛ وثمن قُتِل الأمير الحاج أَذْدَمُر ، وسيف الدين بَلبّان الرومى ، وشهاب الدين تُوتَل الشّهرُ زُو رى ، [وناصر الدين بن جَمّال الدين الكاملي ] ، و[عز الدين بن النّصرة ] من بيت الأتابك صاحب الدين بن جَمّال الدين الكاملي ] ، و[عز الدين بن النّصرة ] من بيت الأتابك صاحب المؤسل وكان أحد الشّجُعان المُفرطين فى الشجاعة ، رحمهم الله تمالى أجمعين . المؤسل وكان أحد الشّجُعان المُفرطين فى الشجاعة ، رحمهم الله تمالى أجمعين .

 <sup>(</sup>۱) الحرافشة ، جمع حرفوش وهو ذمخ الخلق والخلق « عن دوزى مادة حرفش » .

 <sup>(</sup>۲) لعلها : « وزينت الفلاع والمدن » كما يفهم من سياق كلام البونيني في الذيل .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين وتاريخ الإسلام • وفي ذيل مرآة الزمان والوافي بالوفيات : « توبل »
 بالباء بدل التاء الثانية • (٤) تكلة عن تاريخ الإسلام •

<sup>(</sup>ه) في الأصلين : « ابن بنت الأنابك » · والنصحيح والزيادة عن ذيل مرآة الزمان ·

ثم إن السلطان آنتقل من منزلته بظاهر حمص إلى البُعيرة التي بحمص ليبعُد عن الحَيِّف ، ثم توجَّه عائدًا إلى دمَشْق فــدخلها يوم الجمعة الشاني والعشر بن من شعبان قبل الصلاة، وخرَّج الناس إلى ظاهر البلد للقائه، فدخل دمَشق و بين يديه جماعةُ من أَسْرَى الْتَنَار و بايديهـــم رِماحٌ عليها رءوسُ القَتْلي من التَّنار ، فكان يومًا مشهودًا . ودخل السلطان الشام و في خدمته جماعةٌ من الأعيان ، منهم : سُــنْقُر الأشقر الذي كان تسلطن وتلقب بالملك الكامل، وأَيْمَكُس السعدي، و[الأمير علم الدُّينَ سَنْجَرَ الدُّوَّ يُدَارِى ، وَبَلَبان الجارونيّ ، ثم قَدِم بعد ذلك [ الأميرُ بذر الدين] الأَيْدَمُرِى من معه من العسكر عائدًا من لتبع التَّار بعد ما أَنْكَى فيهم نكايةً عظيمة، ووصل إلى حلب وأقام بها، وســيّر أكثرَ من معه يتبعونهم، فهلَك من التّتار خَلْقٌ كثير غَيرِقوا بالفُرات عند عُبورهم. وعند ماعَدَوْه نَزَل إليهم أهلُ البيرة فقتلوا منهم مَقَسَلةً عظيمة وأَسَرُوا منهــم جمًّا كثيرًا، وتفرّق جَمْعُ النّسَار وأخذت أموالْهُم . وأقام السلطان بِدَمَشْق إلى ثانى شهر رمضان خَرَج منه عائدًا إلى الديار المصريّة، وخرج النــاس لوَدَاعه مُبتهلين بالدعاء له ، وســار حتى دخل الديار المصريّة يوم ثانى عشرين الشهر بعد أن آحَتَفَل أهدلُ مصر لملاقاته ، وزُيِّنت الديار المصرية زينة لم يُرَمثلُها من مدّة سنين، وعُمِلُتْ بها القلاع، وشقّ القاهرة في مروره إلى قلعة الجبل حتى طَلَع إليها؛ فكان هذا اليوم من الأيام المشهودة، وتضاعف سرورُ الناس بسلامته و بنصر المسلمين على العدة المخذول .

ثم إنّ السلطان عَقِيبَ دخوله إلى مصر قبَض على الأمير ركر. الدين اياجى الحاجب ، وبهاء الدين يعقوب مقدّم الشَّهْرُزُورِيَّة بقلعة الجبل . وٱستمر السلطان

<sup>(</sup>١) زيادة عما تقدم ذكره للؤلف في هذه الترجمة .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية المتقدّمة رنم ٢ ص ٣٠٥ في هذه الترجمة ٠

10

۲.

۲ ه

مصر إلى خامس ذى القعدة من السنة قَبَض على الأمير أَيْمَكُش السَّعْدِى بقلعة الجبل وحبَسه بها، ثم أرسل إلى نائب دِمَشْق بالقَبْض على الأمير بَلَبان الهارُونِينَ بدمشق فقبض عليه .

(١) وفهذه السنة (أعنى سنة ثمانين وستمائة) تَرِبَتْ بحزيرةُ كبيرة ببحر النيل تُجَاه قرية بُولاق

(۱) قال المؤلف: إن هسذه الجزيرة تربت بجمرالنيل في سنة ١٨٠ ه . تجاه قرية بولاق واللوق ؟ وعبارة المؤلف ليست دقيقة في التعبير ؟ لأنها توهم أن بولاق كانت موجودة قبل ظهور هسذه الجزيرة في حين أنها أنشت في سسنة ٢٨٠ ه على جزه من هذه الجزيرة بعد ظهورها في سسنة ٢٨٠ ه • ولو عبر المؤلف بأن الجزيرة تربت في مكان بولاق تجاه اللوق لاستقام التعبير • ويفهم مر عبارة المؤلف في هذا الموضوع أن هذه الجزيرة اتصلت بشاطئ النيل تجاه اللوق فأصبحت الطريق من اللوق الى مكان بولاق سالكة الشي ، ويفهم أيضا من هذه العبارة أنه في السنة التي ظهرت فيا هسذه الجزيرة طمت السيالة التي كانت في مجرى البحر بينهما واتصل ميدان باب الحديد بجزيرة بدران بعد أن كان النيل بجرى بينهما الميار من المجنوب بحافاة شارع الملكة نازل وذاها إلى الشال من ميدان باب الحديد إلى منية السيرج •

(٢) بولاق — ستفاد بما ذكره المؤلف بعاليه نومها ذكره المفريزي في الجزء الثاني من خططه عند الكلام على اللوق(ص ١١٧) وعلى بولاق (ص ١٣٠) وعلى قنطرة باب البحر (ص ١٥١) وعلى جزيرة الفيل (ص ١٨٥) أن شاطئ النيل الشرق القديم تجاه القاهرة كان إلى سنة ١٨٠ ه بعد أن يمر في مجراه الحالى من مصر القدعة إلى قصر النيل سعطف قليلاإلى الشرق • ويمند في الأمكة التي تعرف اليوم بشارع. الملكة نازلي من أوله عند مصلحة المحارى ، ثم يسير فيه الى ميدان باب الحديد فيدان محطة مصر فحطة كو برى الليمون و بعد أن يمز شرق محازن محطة مصر سعطف شمالا فيسير في شارع مهمشة ثم في مكان جسر السكة الحديدية وعنسه عزبة الخمايسة يميل الى الشهال الغربي مارا تحت سكن منية السيرج ثم يسير شمسالا المالغرب حتى شصل بمجراه الحالى عند فر ترعة الإسماعيلية . وفي سنة ٢٨٠ ه انحسر النيل عن جانب المقس من الجهة الغربيــة وتقلص ماء النيل عن سور مدينة القــاهرة الذي كان ينتهي إلى المقس عنـــد ميدان باب الحديد وظهر في مجرى النيل بجوار الشاطئ القديم جزر من الرمال الفساد وصارت أرض هذه الجزر تتسع وتنضم إلى بعضها حتى أصبحت جزيرة واحدة كبيرة اتصلت من بحريها بجزيرة الفيل ومن قبلهما بأرض اللوق ثم طرح علمها البحر فريت وارتفعت أرضها عن منسوب ما النيل بسبب ما كان يتركه عليها من الطمى سنويا وأصبحت أطيانها صالحة للزراعة والسكني . وفي سنة ٧١٣ ه صرح الملك النــاصر محمد بن قلاو ون بالعارة والبناء في تلك الأراضي فتسابق الأمراء والحند والكتاب والتجار والعامة في البناء وأنشتوا على النبل الدور والقصور والبساتين وتكون من مجموع ذلك بلدة جديدة هي بولاق . ومن هــذا يُدين ان بولاق التي على شاطئ النيل بالقاهرة أنشئت في سنة ١٣١٣ هـ = ١٣١٣ م ٠

## ر۱) واللوق ، وأنقطع بسببها تَجْرَى البحـر ما بين قلعــة المُكس وساحل

= ومن الاطلاع على خريطة مدينة الفاهرة طبع سنة ١٥٥٨ يتبين أن بولاق كانت لفاية تلك السنة بلدة صغيرة واقعة على النيل ولم تنجاو ز مبانيها المنطقة التي تحد اليوم من الشهال بشارع السبنية ومن الجنوب بشارع أصطبلات الطبق ومن الشرق بشوارع سيدى العليمى وعلوة الجحاج وتل نصر ووابور النور ، وكانت الأرض التي بين بولاق القديمة وبين شارع الملكة نازلى كلها أرضا زراعية و بساتين ولمتحدث فيها المبانى إلافى زمن الخديو إسماعيل ومن ذاك الوقت أخذت بولاق تقسع فى العيارة حتى اتصلت مبانيها بمدينة القاهرة وأصبحت بولاق قميا إداريا من أقسام القاهرة ،

(۱) اللوق : يستفاد مما ذكره المقريزى عند الكلام على اللوق (ص ه ۱۱۵ ج ۲) من خططه أن اللوق هو الأرض اللية التى تزرع بطريق التلويق فبعد أن ينتهى فيضان النيل و يصرف الماء عنها تنكشف أرضها ولا تحتاج إلى الحرث للينها و رخاوتها بل تلاق لوقا عند نثر البذو رحيث تزرع أصناقا شتوية أسوة بأراضي الملق التي في حياض الوجه القبلي .

ومن تطبيق الحدود التي ذكرها المقريزي لأرض اللوق يتبن أنها كانت ممتدة علىالنيل في الحهة الغربية من مدينة القاهرة وتشمل المنطقة التي تحد اليوم من الشهال بشارع فنطرة الدكة ومن الغرب بشارع الملكة فازلى إلى أوله عند مصلحة المجارى ثم ينعطف الحد إلىقصرالنيل ومنــه يسير محاذيا للنيل إلى كو يرى محمد على. والحد القبلي مستشفى قصر العيني وشارع بستان الفاضل . والحدالشرقي شارع الخليج المصرى فشارع سعدالدين فشارع نو بار باشا (الدواوين سابقا) إلى أن يتقابل مع شارع الشيخ ريحان فيتعلف الحد ما ثلا الى الشرق حتى يتصل بشارع عماد الدين عند نقطة تلاقيه بشارع الخديوى إسماعيل ثم يستقيم الحد متجها الى الشهال في شارع عماد الدين إلى أن يتقابل مع الحد البخرى وهذا الحد الشرق لأرض اللوق كان هو مكان الشاطئ الشرق للنيل تجاه الفاهرة لغاية سنة ٦٩ هـ أى أن النيل كان يجرى عند هذا الحد قبل ظهور أرض اللوق وكانت أراضي اللوق في الزمن الماضي بما يغمره ماه النيل ثم انحسر عنها في سنتي ٣٣٠ و ٥٠٠ ه وأصبحت أرضا زراعية أنشئ بها كثير من البساتين والمنشآت مثل منشأة القاضي الفاضل وبستانه ومنشأة ابن تطب وبسنانه ومنشأة الكنية وغرها بما ذكره المقريزي، ثم زالت هذه المنشآت وبقيت أرض اللوق أرضا زراعية ولم يحدث فيها منا. بعد ذلك الافيسنة ٢٦٠ ه حيث قدم على مصرطا ثفة من التنار مستأمنين فأنزلهم الملك الظاهر بيرس البندفداري في دور كان فد أمر بعارتها من أجلهم في أراضي اللوق وفي آخرسة ٦٦١ هـ قدم طوائف عدّة من المغل والبها درية فأنزلهم السلطان في مساكن عمرت لهم باللوق. ومن ذاك الوقت أصبح بأرض اللوق عدة أحكار عامرة آهلة بالسكان ثم أخذت هذه الأحكار في أغراب تدريجا إلى أن الدثرت عن آخرهاً في القرن العاشر الهجري •

ومن الاطلاع على نريطة مدينة القاهرة طبع سنة ١٨٥٨ م يتبين أن أرض اللوق التي ذكرنا حدودها كانت لغاية تلك السنة أطيا فا زراعية وليس فيها من الميانى الا مجموعة من المساكن واقعة خارج باب اللوق بين شارع البستان وبين شارع جامع جركس - وفى زمن الخديو إسماعيل بدأ الناس فيها بالعهارة والبناء حتى صارت هسذه المنطقة مشغولة كلها بالدور والقصو و ينخللها التوارع للواسسعة والميادين كما ترى اليوم من فنطرة المدكة لمل مستشفى قصرالعبنى وشارع بستان الفاضل .

(٢) قلمة المكس: هي قلمة المقس، ويستفاد مما ذكره المقريزي فيخططه عندالكلام علىسور=

(۱) باب البحر، والرَّمَلة [ و ]بين جزيرة الفيل وهو المارّ تحت مُنْهـة السَّيرج، وآنسة هذا البحر ونشف بالكليّة، وآتصل ما بين المَقْس وجزيرة الفيل بالمشي، ولم يُعهد

= القاهرة (ص٧٧٧ ج ١) وعلى منظرة المقس (ص ٨٠٠ ج ١) وعلى جامع المقس (ص ٢٨٣ ج ٢) أن السلطان صلح الدين يوسف بن أيوب لما عمر السور الثالث للقاهرة في سة ٢٦ ه ه وقت وزارته للخليفة العاضد زاد في هذا السور القطعة التي من باب الشعرية إلى باب البحرو بني قلعة المقس على شكل برج كير في نهايته السور الغرب على شاطئ النيل بحرى جامع المقس في مكان منظرة المقس التي كانت على النيل وقت أن كان يمر تحت المقس من الجمهة الغربية وكانت هذه القلعة قاعة إلى أن هدمها الوزير الصاحب شمس الدين عبد الله المقسى عند ما جدد جامع المقس في سنة ٧٧٠ ه وجعل في مكانها جنينة •

وبما أن جامع المقس لا يزال موجود! وهو الذى يعرف اليوم بجامع أولاد عنان بشارع إبراهيم باشا كما أن جامع المقس لا يزال موجود! وهو الذي يعن باب الشعرية و باب البحر لا تزال قائمة إلى اليوم كما هو مبين على خريطة مدينة القاهرة الحالية . و بما أن هذه القلمة كانت وافعة فى نهاية هذا السور وعلى احداده من الجهة الغربية فيكون مكانها الأرض القائم عليها اليوم عمارتا الأوقاف و راتب باشا الحجاو رتان لجامع أولاد عنان من الجهة البحرية بميدان باب الحديد .

(۱) يستفاد مما ذكره المؤلف فى موضوع الجزيرة التى تربت ببجر النيسل فى سسنة ١٨٠ هـ، أن
 مجرى النيل القديم تجاه باب البحركان الى تلك السنة مارا بميسدان باب الحديد فيدان محطة مصر فشارع
 غره فشارع مهمشة ومتجها الى الشال الغربي حيث بمرتحت سكن فاحية منية السرج

و يما أن باب البحر الذى يعرف اليوم بباب الحديد كان واقعا على مدخل شارع فرباب البحر من جهة ميدان باب الحديد وما ميدان باب الحديد وما جادره من محلة كو برى الليمون من جهته البحرية • حادره من شحلة كو برى الليمون من جهته البحرية •

- (۲) هـذه الرملة ذكرها أيضا المقريزى عند الكلام على الجزر (ص ۱۱۹ ج ۲ ) من خططـــه
   ويفهم من عبارته أن هــذه الرملة كان يقال لهــا منية بولاق ومكانها المنطقة التي لا تزال تعرف الى اليوم
   برملة بولاق الواقعة عند كو برى امبابه بين النيل و بين شارع كو برى روض الفرج بقسم بولاق
- (٣) يستفاد مما ذكره المقريزى عنسه الكلام على جزيرة الفيسل (ص ١٥٥ ج ٢) من خططه أن هذه الجزيرة كانت واقعة فى وسسط المنيل تجاه ناحية منية السيرج خارج باب البحر من القاهرة وكان موضعها غامرا بالمما. فى أيام الدولة الفاطعية ، وفى أواخر حكم تلك الدولة الكسر مركب كبير كان يعرف ٥٠ بالفيل وترك فى مكانه ، فر باعليه الرمل وانطرد عنه المما فضارت جزيرة يحيط بها المما، من جميع الجهات ثم علا أراضها الطمى وما برحت تتسع مساحة أراضها حتى تم تكوبها حول سنة ٥٧٥ ه ، فزرغت فى أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وفى سنة ٠٨٠ ه ، طرح البحر بجوارها فا تصلت أراضها بأرض ناحية منية السيرج و بالمقس حيث ميدان باب الحديد الآن، وفى تزمن الملك المنصور قلاوون ، أنشأ بها الأمراء والأعيان الدور والقصور والبساتين حتى صارت بلدا كبيرا بهاجامع وسوق كبير وعدة بساتين جليلة ،

فيا تقدّم ، وحصل لأهمل القاهرة مشقّة من نقل الماء الحلو لبُعد البحر ، فأراد السلطان حفره فنهوه عن ذلك ، وقالوا له : هذا ينشف إلى الأبد، فتأسّف السلطان وغيره على ذلك .

قلت: وكذا وقع، ونحن الآن لا نعرف أين كان جريان البحر المذكور إلّا بالحَـدُس ، لإنشاء الأملاك والبساتين والعائر والحارات في عمــ لل مجرى البحر المذكور، فسبحان القادر على كلّ شيء!

ثم فى أول سنة إحدى وثمانين وسمّائة ورد الحبر على السلطان أنّه تسلطن فى مملكة التّتار مكان أبغا بن هولاكو أخوه لأبيه أحمد بن هولاكو ، وهو مُسْلُمُ حَسَن الإسلام وعمرُه يومئذ مقدارُ ثلاثين سنة ، وأنّه وصلت أوامره إلى بغداد نتضمّن إظهار شعائر الإسلام وإقامة مَنَاره، وأنّه أعلى كلمة الدين، وبنى الحوامع والمساجد والأوقاف ورتب القصّاة ، وأنه آنقاد إلى الأحكام الشرعية ، وأنّه ألزم أهل الدّمة بكبس الغيار، وضرَب الحدرْية عليهم ، ويقال إنّ إسلامه كان في حياة أهل الدّمة بكبس الغيار، وضرَب الحدرْية عليهم ، ويقال إنّ إسلامه كان في حياة والده هولاكو ، فسُرّ السلطان بذلك سُرورا عظماً ، و بعد مدّة قبض السلطان على

<sup>=</sup> وأقول : إن بزيرة الفيل هي التي تعرف اليوم باسم شبرا أحد أقسام مدينة القاهرة ولا يزال الجزء الجنوب منها يعرف بجزيرة بدران وكانت جزيرة الفيل تشغل المنطقة التي يتوسطها اليوم شارع بشسبرا من الجنوب المحالشال و يحدها من الغرب النيل حيث جسر طراد النيل القديم وشارع أبي الفرج اليوم ومن الجنوب النيل حيث شارع جزيرة بدران وشارع بركات اليوم ومن الشرق سيالة مياه كانت فاصلة بين هـــذه الجزيرة وبين الشرابية ومنية السيرج ثم طعنت في سنة ١٨٠ ه .

و بالاطلاع على خريطة القاهرة وضع الحملة الفرنسية فى سنة ١٨٠٠ م ينبين أن أوض قسم شسيرا كانت أرضا زراعية و بهما كثير مرب البساتين ومجموعة مساكن قليلة بجيزيرة بدران ولم يستجد فيها البناء إلا في عهد الحديد إسماعيل حيث أنشأ بها قصر النزهة (المدرسة التوفيقية اليوم) ثم تبعه الأعيان وكبار التجار فأنشوا بهما الفصور والبساتين على جانبي شارع شبرا ثم أخذت العارة فى الزيادة والاتساع الى أن امتدت المبانى الى شاطئ النيل وجسر السكة الحديدية وترعة الإسماعيلية .

<sup>(</sup>١) الغيار: علامة أهل الدمة كالزنار ونحوه.

الأمير بدرالدين بَيْسَرى، وعلى علاء الدين كُشْتُغْدِى الشَّمسى واعتقلهما بقلعة الجبل، وذلك في يوم الأحد مستهل صفر من السنة . واستمر السلطان على ذلك إلى يوم الأربعاء ثانى عشرين شعبان طافوا بكسوة البيت العتيق التي عُمِلت برَسْم الكعبة، عظمها الله تعالى، بمصر والقاهرة على العادة، ولَيبت مماليك السلطان الملك المنصور قلاو ون أمام الكسوة بالرَّماح والسلاح .

قلت : وأظنّ هــذا هو أول آبتداء سَوْق المحمل المعهود الآن، فإنَّنا لم نقف فيما مضى على شيء من ذلك مع كثرة ٱلتفاتنا إلى هذا المعنى ، ولهذا غلَّب على ظنَّى من يوم ذاك بدأ السوق المعهود الآن ، ولم يكن إذ ذاك على هيئة يومنا هــذا ، و إتما آزداد بحسب أجتهاد المعلّمين ، كما وقع ذلك في غيره من الفنون والملاعيب والعلوم، فإن مبدأ كلّ أمر ليس كنهايته ، وإنَّمَا شَرَع كلّ معلّم في أقتراح نوع من أنواع السُّوق إلى أن أتنهى إلى ما نحن عليه الآن، ولا سبيل إلى غير ذلك . يَعْرِف ما قلته مَن له إلمامُّ بالفنون والعلم إذا كان له ذَوْقٌ وعقل . وعلى هذه الصيغة أيضًا اللعب بالرمح فإن مماليك قلاوون هم أيضا أحدثوه ، و إن كانت الأوائل كانت تلعبه، فليسكان لعبهم على هــــذه الطريقة؛ وأنا أضرب لك مثلا لمُصْداق قولى في هذا الفنّ ، وهو أنّ مماليك الملك الظاهر برقوق كان أكثرهم قسد حاز من هذا الفنّ طَرفًا جيّـدا، وصار فيهم من يُضرب بلعبه المشـّل، وهم جماعة كثيرة يطول الشرح في ذكرهم، ومع هذا أحدث معلمو زماننا هذا أشياء لم يَمْهَدُوها أولئك من تغيير القَبْض على الرمح في مواطن كثيرة في اللَّمب، حتى إنَّ لعب زماننا هــذا يكاد أنَّه يُخالف لعب أولئك في غالب قُبُوضاتهم وحَرَكاتهم . وهــذا أكبر شاهد لى على ما نقلتُه من أمر المحمل، وتَعَسدَاد فنونه، وكثرة ميادينه، وأختلاف (١) في الأصلين: « إلى يوم الأحد ... الخ» . وتصحيحه عن ذيل مرآة الزمان والتوفيقات الإلهامية ·

أسمائها لتغيير لعب الرح في هذه المدة اليسيرة من صفة إلى أخرى ، فكيف وهذا الذى ذكرناه من ابتداء السوق من سنة إحدى وثمانين وستمائة ! فمن باب أولى تكون زيادات أنواع سوق المحمل أحقَّ بهذا لطول السنين ، ولكثرة مَن باشره من المعلمين الأستاذين ، ولتغير الدُّول ، ولمحبّة الملوك وتعظيمهم لهذا الفن ، ولإنفاق سوق من كان حاذقا في هذا الفن . وقد صنّفتُ أنا ثمانية ميادين كل واحد يخالف الآخر في نوعه لم أسبق إلى مثلها قديًا ولا حديثا ، لكنتي لم أظهرها لكساد هذا الفن وغيره في زماننا هذا ، ولعدم الإنصاف فيه وكثرة حُسّاده ممّن يدّعى فيه المعرفة وهو أجني عنها ، لا يعرف آسم نوع من أندابه على جَلِيته بل يَدَّعيه جَهلًا ، ويَقْوَى على دعواه بالشَّوكة والعصبيّة ، ولله درّ القائل :

أيُّهَا المسدّعي سُليْمي كِفاحًا \* لستَ منها ولا قُلامة ظُفْسِرِ
اتّما أنت من سُلَيْمي كواوٍ \* أُلِمِقتْ في الهجاء ظُلْمًا بِعَمْرِو
وشاهدي أيضا قول العلامة جار الله محود الزّعَشَرِيّ وأجاد، رحمه الله تعالى:
وأخر ني دهري وقدَّم مَعْشَرًا \* على أنّهم لا يعلمون وأعلمُ
ومُذْ أفلح الجُهَّال أيقنتُ أَنَى \* أنا المسمُ والإيام أَفْلَح أَعْلَمُ

قلت: وتفسير الأفلح هو مشقوق الشّفة العُليا ، والأعلم مشقوق الشّفة السُّفْلى ، وفائدة ذلك أن مشقوق الشفتين العُليب والسُّفْلى لا يقدر أن يَتَلفَظ بالميم ولا يَنطق بها ، فانظر إلى حسن هذا التحيّل والغَوْص على المعانى .

 <sup>(</sup>١) الأنداب، جمع ندب، وهو ندب النشاب: نوع من اللعب به، يقال لعب أندابا في الميدان،
 وكان عارفا بأنداب الحرب وأظهر أندابا غربية، وأظهر من هـــذه الأنداب العجائب ( انظر تكلة المعاجم العربية لدوزي ص ١٥٦ وانظر كترمبرج ٢ مجلد ٢ ص ٩٨).

<sup>(</sup>٢) هو أموالقاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشرى . تقدّمت وفاته سنة ٣٨٥ه .

 <sup>(</sup>٣) ف الأصلين : « لأنهم » · (٤) ف الأصلين : «أعلم أنني» ·

۲.

> ماضر جهلُ الجاهد يُ بَ ولا النفعتُ أنا بِحِذْقِ وزيادة في الجلذُق فه \* ي زيادةً في نقص رِزْق وقول الشّريف الرّضي في المعنى :

ما قَدْرُ فضلك ما أصبحتَ تُرْزَقُهُ \* ليس الحظوظ على الأقدار والمِهنِ قد كنتُ قبلك من دهرى على حَنقٍ \* فسزاد ما بك فى غَيْظِى على الزمنِ وفي المعنى :

رايم) شرف الدين عبد المؤمن الأصفهانيّ المعروف بشُورُ وة، وهي :

« طَبْعُ الكريم لا يحتمل خُمَّة الضَّمْ ، وهواءُ الصيف لاَيَقْبَل عُمَّة الغَمْ ، والنَّبِيل وَمَنَى النَّبال والحُسام ، ويأبى أن يُسام ، ولأَنْ يُقْتَل صَبْرًا ، ويُودَعَ قبرًا ، أحبُ الله من أن يُصيبه نُشَّابُ الحفاء ، من جَفِيرالا كفاء ، يَهْوَى المَنِيّة ، ولا يَرْضَى الدَّنِيّة ، يستقبل السيف ، ولا يقبل الحَيْف ؛ إن سِيمَ أخذتُه الهِزَّة ، و إن ضِيم أخذتُه يستقبل السيف ، ولا يقبل الحَيْف ؛ إن سِيمَ أخذتُه الهِزَّة ، و إن ضِيم أخذتُه

 <sup>(</sup>١) هو القاضى الفاضل عبد الرحيم آبن القاضى الأشرف أبى المجد على آبن القاضى السعيد أبى محمد محمد الدين . تقدّمت وفائه سنة ٩٩٥ ه .
 (٢) هو الشريف الرضى أبو الحسن الموسى بن المراهيم . تقدّمت وفائه سنة ٩٠٦ ه .

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين هنا : « بشيفروه » . وراجع الحاشية رقم ١ ص ١٩٩ من هذا الجزء . (٤) الحمــة (بالضم) : سم كل شى، يلدغ أو يلسع . إيّاً و راده عليه . (٦) الجفير : جعبة من جلود لا خشب فيها، أو من خشب لا جلود فيها .

العِزّة ؛ إن عاشرتَه سال عَذْبا، وإن عاسرتَه سُلَّ عَضْبا ؛ إن شاربَت تُمّر، وإن حاربَت تُمّر، وإن حاربَت تُمّر، يَرَى العِزْ مَغْنَا، والذّل مَغْرَما، وكان كأنف اللَّيث لا يَشَتَّ مُرْغَما ! . فياهـذاكن في الدنيا مِي الأنف منيع الجناب، أبّى النفس طَرِير النَّاب ؛ ولا تصحب الدنيا صحبة بِعال، ولا تنظر إلى أبنائها إلا من عال؛ ولا تخفض جَناحك لبنيها، ولا تُضَعْض ركنك لبانيها؛ ولا تَمُدَّن عَيْنَيْك إلى زخارفها، ولا تَبْسُط يدك الى غَارِفها ؛ وكن من الأكباس ، وآثلُ على اللَّنَام سُورة الناس ، ولا تُصَعِّر خَدَك للناس » . انتهى .

قلتُ : وقد خرجنا عن المقصود غير أنّنا وجدنا المقال فقلنا. ولنعُد إلى مانحن فيه من ترجمة الملك المنصور قلاوون .

ودام السلطان الملك المنصور بديار مصر إلى سنة ثلاث وثمانين وستمائة، تُوفّى صاحب حَماة الملك المنصور محمد الأيُّوبيّ ، فأنعم السلطان الملك المنصور على ولده بسلطنة حَماة ، وولّاه مكان والده المنصور ، ثم تجهّز السلطان في السنة المذكورة ونَحرج من الديار المصريّة بعسكره متوجّها إلى الشام في أواخر جُمادي الأولى، وسار حتى دخل دَمَشْق في ثاني عشر جُمادي الآخرة، وأقام بدِمَشْق إلى أن عاد إلى جهة الديار المصريّة في النّيكث الأخير من ليلة السبت ثالث عشرين شعبان، وسار حتى دخل مصر في النصف من شهر رمضان ، وأقام بديار مصر إلى أقل سنة أربع وثمانين وستمائة تجهّز وخرج منها بعساكره إلى جهة الشام ، وسافر حتى دخل دمشق يوم السبت ثاني عشرين المحرّم من السنة المذكورة ، وعَرض العسكر الشامي عدّة أيّام، وخرجوا جميعاً قاصدين المَرْقَبَ في يوم الآثنين ثاني صفر ، وكان

<sup>(</sup>١) العضب: السيف. (٢) طرير: حاد . (٣) البعال: ملاعبة المر.أهله .

<sup>(</sup>٤) في أطباق الذهب : « وآثل على اللام سورة الياس » .

قد بَيْ في يد سُنقُر الأشقر قطعة من البلاد، منها: يِلاَطُنسُ وصِبْيَوْن وبُرْزَية وغير ذلك، وكان عمل السلطان في الباطن آننزاع ما يُكن آننزاعه من يدسُنڤر الأشقر المذكور و إفساد نُوَّابه، فآتفق الحال بين نُوّاب السلطان وبين نُوَاب سنقر الأشقر على تسليم يِلاَطُنسُ فسُلِّمت في أوّل صفر ، ووافي السلطانَ البُشْرَى بتسليمها وهو على عيون القصب في توجُّهه إلى حصار المَرْقَب فسُرّ بذلك واستبشر بنَيْل مقصوده من المَرْقَب؛ وكان في نفس السلطان من أهل المَرْقَب لِمَا فعلوا مع عسكره مافعلوا في السنين الماضية، فنازل السلطان عصن المَرْقَب في يوم الأربساء عاشر صفر، وشرَع العسكر في عمل الستائر والحجانيق، فلما آنتهت الستائر التي للجانيق حَمَلتُها المُقاتِلة في السنين من فسقطت السّتارة إلى بركة كبيرة كان عليها جماعة من أصحاب الأمير علم الدين سَنقُر أستاداره وعِدَة من مماليكه علم الدين سَنقُر أستاداره وعِدَة من مماليكه في الدين سَنقَر أستاداره وعِدَة من مماليكه في المُنته بُوا جميعهم ، رحهم الله تعالى .

ثم في يوم الأحدرابع عشره، حضر رسُل الفرنج من عند مَلِكهم الإسهتار، وسألوا السلطان الصّلح والأمان لأهل المَرْقب على نفوسهم وأموالهم ويُسلِّمون الحِمْن المذكور، فلم يُحِبُهم السلطان إلى ذلك، وكُل نَصْب الحَانيق ورَى بها وشَمَّت الحَمِن وهذم معظم أبراجه واستمر الحال إلى سادس عشرشهر ربيع الأقل، زحف الحمن وهذم معظم أبراجه واستمر الحال إلى سادس عشرشهر ربيع الأقل، زحف السلطان على الحمن فاذعن من فيه بالتسليم ، وحصّلت المُراسلة في معنى ذلك ، فلمّا كان يوم الجمعة ثامن عشرشهر ربيع الأقل المذكور سُلِّم، ورُفِعت عليه الأعلام الإسلامية ونوّل من به بالأمان على أر واحهم فركبوا، وجهز معهم مَن أوصلهم إلى الإسلامية ونوّل من به بالأمان على أر واحهم فركبوا، وجهز معهم مَن أوصلهم إلى المَرْطُوس . [و] بالقُرب من هذا الحصن [مَرَقِية] وهي بلدة صغيرة على البحر، وكان

<sup>(</sup>١) في الأصلين : «ثم في يوم الأربعا، رابع عشره» . وتصحيحه عن ذيل مرآة الزمان .

 <sup>(</sup>۲) تكلة عن ذيل مرآة الزمان ونثر الجمان للفيوى والمنهل الصاف.

صاحبها قد بَنَى فى البحر بُرْجا عظيا لأيرام ولا تصله النَّشَاب ولا حجر المَنْجَنِيق وحصّنه ؟ واتفق حضود رُسُل صاحب طَرا بُلُس إلى السلطان بطلب مراضيه ، فآ قترح عليه خَرَاب هذا البرج و إحضار مَن كان فيه أسيرا من الجُبيلين الذين كانوا مع صاحب جُبيل فَأَحْضَر مَن يَقِي منهم فى قَيْد الحَيَاة واعتذر عن هَدْم البُرْج بأنّه ليس له ، ولا هو تحت حُكْمه ؟ فلم يقبل السلطان اعتذاره وصمّ على طلبه منه ، فقيل : إنّه استراه من صاحبه

<sup>(</sup>۱) كان هذا البرج من حصون فرسان التمبلار وهي طاقفة الداوية المشهورة التي تقدّم ذكرها غير مرة في الجزء السادس من هدفي الطبعة وأطلق عليها اسم التمبلار أيضاً ، ومعناه فرسان الهيكا ، وكان للتمبلار في الحروب الصليبية شأن عظيم منذ أول عهدها حتى محاربتهم لبيموند الرابع صاحب طرابلس ثم محالفتهم له وللاسماعيلية على عهد بيبرس وكانت لهم حصون بغراس وعثلث وأنظرطوس وجبيل السابق ذكرها ( انظر تاريخ الصليبين في المشرق لاستفنسون ، وظلمطين الاسلامية لاسترانج ص ٧ ٤ ٤) .

<sup>(</sup>۲) يقصد بالحبيلين هناجاعة من المسلمين كانوا مع صاحب جبيل سيرجى (Sir Guy) الفاوس التميلاوى الذي ساه القطب اليو بين سيرك . أمدهم به الأمير سيف الدين بلبان لأخذ طرابلس سنة ١٩٨٦ه = ١٩٨٦ م وكان صاحب جبيل المذكور قسد كاتب معظم الخيالة بطرابلس لانضامهم اليه ضد صاحبا بجوند السابع وأشترط على نفسه أنه متى تملكها تكون مناصفة بنه و بين الملك المنصور ٤ فلها كان في أواخر شؤال ركب صاحب جبيل في أصحابه و جماعة من الحبيلين و دخلوا ميناه طرابلس ليسلا و خرجوا من المراكب و دخلوا المبلد وكان الحبر قد نمى الى بجوند فأوقع بهم وقصد «بى » دار الديوية فقيض عليه بجوند ومات في أمره وسلم أغرقه وأصحابه في المبرء واحتل جبيل فصارت له مع طرابلس • وأما الجبيليون فيقوا في الأسر حتى فإن السلمان المرقب و حضراليه رسول صاحب طرابلس بطلب الأمان فطلهم السلمان ولم يسمعه رسالة فعاد الى صاحب وأخره ما رسم به السلمان فكساهم جمها و جهزهم الى أعتاب السلمان • (انظر اليونيق فعاد الى ماحبه وأخبره ما رسم به السلمان فكساهم جمها و جهزهم الى أعتاب السلمان • (انظر اليونيق ذيل مرآة الزمان في وفيات سنة ١٨٦ ه في ترجمة سيركى • وانظر الصليبين في المشرق لاستفنسون ص ١٤٨)

<sup>(</sup>٣) جبيل : بلدة على شاطئ سوريا بين بيروت والبترون فتحت في عهد يزيد بن معاوية وكانت من جد دخشق كبقية مدن الشاطئ الى عهد الفاطميين وقد ظهر فيها علماء مشاهير ، وفي سنة ٩٩٦ هـ به ١١٠٣ مسقطت في يد الصليبين وكان يحكمها بارون من قبل ملك أو رشليم وكان لها مرفأ صغير به حصن منيع ، وقد سقطت في عهد صلاح الدين في يد المسلمين ، لكن الصليبين استردوها بسنة آلاف دينار من الأكاد ، وفي أواخر القرن الرابع عشر الميلادى كانت في يد بني حادة المناولة (الشيعة) حكام جبل لبنان الى آخر القرن النامن عشر فتحولت الى قرية مستغيرة عديمة الأهمية ثم صادت عاصمة مديرية باسمها فا نتمشت الميلاء ولكنها لم يبق لها مرفأ ، سكانها ، ، ، ٢ نفس غالبهم موارنة وقليل من المسلمين (دائرة المدوف الإسلامية ص ١٠٥ ومعجم البلدان لياقوت) ،

۲.

بعدة تُرى وَذَهَب كثير ، ودفعه إلى السلطان ، فأَمَر بهدمه فهُدِم واستراح الناس منه ، وحَصَل الاستيلاء في هذه الفَزْوة على المَرْقَب وأعماله ومَرَقِيّة ، والمَرْقَبُ هو من الحصون المشهورة بالمنعَة والحصانة وهو كبير جداً ، ولم يفتحه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فيا فتّح ، فأبق السلطان الملك المنصور بعد أن أشير عليه بَهْمه ، ورمَّم شَعَتُه واستناب فيه بعض أمرائه وربّب أحواله ، وكُتبت البشائر بهذا الفتح إلى الأفطار .

ولّ كان السلطان الملك المنصور على حصار المَرْقَب جاءتُه البُشْرَى بولادة ولده «الملك الناصر محمد هذه السنة، فيحفظ الده «الملك الناصر محمد هذه السنة، فيحفظ إلى ما يأتى ذكره فى ترجمت ، إن شاء الله تعالى ، فإنّه أعظم ملوك الترك يلا مدافعة .

ولمّا قَتَى السلطان الملك المنصور المَرْقَب عَمِلت الشعراء في ذلك عِدّة قصائد، في ذلك ما قاله العلامة شهاب الدين أبو الثّناء محود، وهي قصيدة طنّانة أولها :

الله أكبُر هـذا النّصر والظّفَر \* هـذا هو الفتح لا ما تَرْعُهم السّيرُ هذا الذي كانت الآمالُ إن طَمَحت \* إلى الكواكب ترجـوه وتَنْتَظُرُ فَا أَنْهَضُ وسر والمُلك الدّنيافقد نَحَلَت \* شَـوْقًا منابُها وارتاحت السُّرُرُ فَا أَنْهَضُ وسر والمُلك الدّنيافقد نَحَلَت \* فطال عنه وما في باعه قِصَـرُ مَرْ والمَلك هذا الحِصنَ من مَلك \* فطال عنه وما في باعه قِصَـرُ وصحيف تمنعه الأيّامُ مملكة \* كانت لدولتك الفَرّاء تُدْخَـرُ والقَدَرُ وكيف يسمو إليها مَن تأثّر عن \* إسعادِه مُنْجِداك القَدْرُ والقَدَرُ والقَدَرُ

<sup>(</sup>١) في الذيل على مرآة الزمان : «كادت» .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصلين هكذا : \* إسسعاده منحدر إلى القسدر والقدر \*
 مرا أثبتناه عن المنهل الصاف .

غَرَّ العِدَا منك عِلْمُ تَعْتُهُ هِمْ \* لأَسْفَر البَّرْق مِن تَعْجَلِها غُرَدُ لَمَا وَإِنْ أَسْبَهِ الطَّفَ النَّسِمِ سَرَى \* معنى العواصف لا تُبْقِ ولا تَذَرُ أو ردْتَها المَرْفَبَ العالى وليس سوى \* ماء الجَرَّة في أرجائها بَهَ سُرُ كَانَهُ وكانَ الجَلَّ العالى وليس سوى \* ماء الجَرَّة في أرجائها الفِكُم كانَهُ وكانَ الجَلَّ في طَيِّها الفِكُم يَعْتَال كالغادة العَدْرَاءِ قد نُظَمَتُ \* منه مكانَ الله لى الأنجُهُ النَّجُهُ النَّهُ له الهِلال سِوارُ والسَّهَا شَنَفُ \* والقَلْبُ قُلْبُ ومسودٌ الدَّجَى طُرَدُ له الهِلال سِوارُ والسَّهَا شَنَفُ \* والقَلْبُ قُلْبُ ومسودٌ الدَّجَى طُرَدُ تعلَى البَرْقُ يهفُو نحوه لَيْرَى \* أدنى رُبَاه وياتى وهو معتَذِرُ وليس يَرْوَى بماء السَّحْبِ مُصْعِدةً \* إليه مَنْ فِيهِ إلاّ وهو مُنْعَدِرُ وليس يَرْوَى بماء السَّحْبِ مُصْعِدةً \* إليه مَنْ فِيهِ إلاّ وهو مُنْعَدِرُ

ومنها :

وَأُضْرِمَتْ حــوله نارٌ لهـا لَمَبُ \* من السّيوف ومِن نَبْلِ الوَغَى شَرَدُ ومنها :

كأنّها ومجانيت للفرنج لمّن \* فرائسُ الأُسْدِ ف أظفارها الظّفَرُ وَكُمْ شَكَا الحَصَنَ مَا يَلْقَ فَا أَكْتَرَتْ \* يَا قَلْبَ أَحَدَيْدُ أَنْ أَمْ جَمِّرُ وللنقوب دَبِيْبُ في مفاصلِهِ \* تُشيرسُهُ ولا ببدوله أَثْرُ أضحى به مشل صَبِّ لا تَبِينُ به \* نارُ الهَوَى وهي في الأحشاء تَسْتَمِرُ

ومنها :

رِكِبْتَ فِي جُندكِ الأُولِي إليه ضُمًّا \* والنصرُ يتلوك منه جُندُكِ الأُنْرَ لَلْأَنْ اللَّائِنُ يَبْتَدِرُ اللَّهِ فَعَلَ الأَرْضِ يَبْتَدِرُ

<sup>(</sup>١) المراد قلب العقرب: منزلة من منازل القمر، وهو كوكب نير و بجانبه كوكبان .

 <sup>(</sup>٢) فى الأملين: «كى تحيط به ، مه وتدنو ... » ، والتكلة عن ذيل مرآة الزمان والمهل الصاف .

 <sup>(</sup>٣) في الأصلين : «وهو» . وما أثبتناه عن ذيل مرآة الزمان .

وساخ وآنكشفت أقباؤُه وبدًا \* لديك من مُضْمَرات النصرِما سَتَرَوُا فَالَ يَهْوِى إليهم كُلُّ ليثِ وغَى \* له من البِيضِ نابُّ والقَنَاظُفُرُ ومنها بعد أبيات كثيرة براعة المَقْطَع :

إِن لَمْ يُوَفِّ الوَرَى بالشكر ما فَتحَتْ ﴿ يَدَاكُ فَاللَّهُ وَالْأَمْلَاكُ فَـدَ شَكَّرُوا

ثم سار الملك المنصور قلاوون من المَرْقب إلى دِمَشق وأقام بها أياما، ثم خرج منها عائدًا إلى نحو الديار المصريّة فى بُكرة الأثنين ثانى عشر جُمادى الأولى؛ فدخل الديار المصريّة فى أوائل شهر رجب .

ولمّ دخل القاهرة وأقام بها أخَذ في عمل أَخْذ الكَرَك من الملك المسعود نجم الدين خَضِر آبن السلطان الملك الظاهر ركن الدين بِيبَرْس البُندُقُ دَارِيّ حتى أَخِذت، وورد عليه الحبر بأخذها في ليلة الجمعة سابع صفر [سنة حمس وثمانين وسمّائة] ودُقت البشائر بالديار المصريّة ثلاثة أيام .

ثمّ فى سنة ستّ وثمانين وسمّائة جهّز السلطان طائفة من العسكر بالديار المصرية صحبة الأمير حسام الدين طُرَفطاى إلى الشام لحصار صِهْبَوْن و بُرْزَيْه واتتزاعهما من يد سُنقُر الأشقر، فسار حسام الدين المذكور بمن معه حتى وصل دمشق فى أثناء المحترم، واستصحب معه الأمير حسام الدين لاجين نائب الشام، وتوجه الجميع إلى صهيون بالحانيق فوصلوها وشرعوا فى حصارها ؛ وكان سُنقُر الأشقر قد استعد لهم وجع إلى القلعة خَلقاً كثبرا ؛ فاصروه أيّاما، ثم بعد ذلك توجه الأمير حسام الدين إلى بُرْزَيْه وحصرها واستولى عليها، وهي ممّا يُضْرَب المَثلُ بحَصَانتها ، ولمّا فتحها وجد فيها خُيولًا لسُنقُر الأشقر ، ولمّا فيُحت بُرْزَيْه لانتْ عربكة سُنقُر الأشقر،

 <sup>(</sup>١) زيادة يقتضيا سباق كلام المؤلف والذيل على مرآة الزمان وعبون التواريخ .

وأجاب إلى تسليم صِهْيَوْن على شروط آشترطها ، فأجابه طُرُنْطَاى إليها ، وحلف له بما وَثِق به من الأيمان ، ونزل من قلعة صِهْيَوْن بعد حصرها شهرًا واحدًا ، وأيين على نَقْل أثقاله بيجال كثيرة وحضر بنفسه وأولاده وأثقاله وأتباعه إلى دمشق ، ثم توجه إلى الديار المصرية صحبة طُرُنْطاى المذكور ووَق له بجيع ما حلف عليه ، ولم يزل يَدُبُ عنه أيام حياته أشدً ذَبُ ، وأعطى السلطانُ لسُنقُر الأشقر بالديار المصرية حُبْزَمائة فارس ، و بَق وافر الحرمة إلى آخر أيام الملك المنصور قلاوون ، وأنتظمت صهيون و رُزْ يَهْ في سلك المحالك المنصورية .

ثم خرَج الملك المنصور من الديار المصرية قاصدًا الشام في يوم سابع عشرين شهررجب سنة ستّ وثمانين وسار حتى وصل غَرْة أقام بتَلَ العُجُول أياما إلى شوال، ثم رجَع إلى الديار المصرية فدخلها يوم الآثنين ثالث عشرين شوال، ولم يَعْلَم أحد ما كان غرضُه في هذه السَّفْرة ، وفي شوال هذا سَلْطن الملكُ المنصورُ ولدّه الملك الأشرف صلاح الدين خليلًا وجعله مكان أخيه الملك الصالح عَلاء الدين على بعد موته ، ودُقت البشائر لذلك سبعة أيام بالديار المصرية وغيرها ، وحلف الناس له والعساحُ ، وخُطب له بولاية العهد .

ثم فى سنة ثمانٍ وثمانين وستمائة فُتِحت طَرَابُلُس، وهو أنّ صاحب طرابلس الله وقع بينمه وبين سِيْر تلميمه الفرنجي ، وكان من أصحاب صاحب

 <sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٥ ص ٢٧١ من الجزء السادس من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>۲) ورد هكذا في الأصلين ، وفي المراجع الأفرنجية : «سبير بارتلبيو» (Bartholomew) وهو صاحب جبيل ، كانت قائدا بليش لوسبا أخت بجوند السابع صاحب طوابلس الذي مات في سنة ٦٨٦ هـ ١٢٨٧ م ، وم يعقب فورثته لوسيا المذكورة ، وكان بارتلبيو قائدا للخيالة في طوابلس بعد موت بجوند، وهو نجل سيرجى الفارس التمبلاري صاحب جبيل المذكور في الحاشية رقم ٢ ص ٢١٦ من هذا الحزم، وقد سأل بارتلبيوالسلطان أن يساعده على تملك طوابلس على أن تكون مناشية بهنجا كما يحد

(1)

الحصن الذي أخر به صاحب طَراً بُكس رضاء الملك المنصور قلاوون حسب ما تقدّم ذكره . فصلت بينه و بين صاحب طَراً بُكس وحشة بسبب ذلك ، وا تفق موت صاحب الحصن ، وسال سير تلميه من السلطان الملك المنصور المساعدة ، وأن يتقدّم للا مير بَلبان الطباخي السَّمَ دَار أن يساعده على تملك طَراً بُكس ، على أن تكون مناصفة ، و بذل في ذلك بُدُولاً كثيرة ، فسُوعد إلى أن تم له مراده ، ورأى أن الذي بذله للسلطان لا يُوافقه الفرنج عليه ، فتسرع في باب السويف والمخالطة ومدافعة الأوقات ؛ فلما علم السلطان باطن أمره عزم على قتاله قبل استحكام أمره ، فتجهز وخرج من الديار المصرية بعساكره لحصار طَراً بُكس ، وسارحتى وصل دِمشق وأقام بها ، ثم تهياً وخرج منها ، ونازل طَراً بكس في مستهل شهر ربيع الأقل ، ونصب عليها المجانيق وضايقها مضايقة شديدة إلى أن ملكها بالسيف في الرابعة من نهار الشلاناء رابع شهر ربيع الآخر ، وشمِل القتل والآشر لسائر من كان بها ، وغرق منهم في الماء جماعة كثيرة ، ونُبِب من الأموال والذخائر والمنعها ، ثم تَسَلَم حصن أنفة وكان أيضاً لصاحب طَراً بُكس من الأموال والذخائر والمنعها ، ثم تَسَلَم حصن أنفة وكان أيضاً لصاحب طَراً بُكس

۲.

<sup>=</sup> فعل أجره من قبل ، فلما تم له ما أراد رأى أن الفرنج لا يوافقونه على ذلك فشرع في باب التسويف والمفالطة كما في الأصل بما دعا السلطان الى حصار طرابلس والاستيلاء عليها ، وفي آبن الفرات نقلا من اليونيني أن السلطان بعد أن ملك طرابلس أبق على أخت البرنس صاحب طرابلس قريتين من قراها ، قال : وحضر الى السلطان بظاهر طرابلس وله سيركى صاحب جبيل وكان صاحب طرابلس قتل أباه صنة ١٩٨١ه . غلم عليه السلطان وأقره على جبيل على سبيل ألإنطاع وأخذ منه معظم أموالها ، وفي المقريزي وأقر جبيل على صاحبها على مالى أخذه منه ، ( انظر تاريخ الصليبين في المشرق لاستفنسون ص ، ٣٥٥ ، وافظر ابن الغرات ج ه ١ ص ١٠٦ والسلوك للقريزي ترجمة كترمير عدد ٢ ج ١ ص ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>۱) يقصد بالحصن هنا حصن مرقية السابق ذكره ، وكانت مرقيسة وجبيل كلتاهما مرب حصون التمبلار . (۲) هو الأمير بلبان بن عبد الله الطباسى المنصوري سيف الدين ، سيذكره المؤلف في حوادث سنة ، ۷۰ ه . (۳) أنفة : بليدة على ساحل بحرالشام شرق جبسل صهيون بنهما ثمانية فراسخ (عن معجم البلدان لياقوت) .

فأمر السلطان بتخريبه، ثم تَسَلَّمَ السلطان البِتْرُون وجميع ما هناك من الحصون. وكان لطرابُلُس مدَّة طويلة بأيدى الفرنج من سنة ثلاث وخمسهائة إلى الآن.

قلت : وكان فتح طرابُلُس الأوّل فى زمن مصاوية بن أبى سفيان ، رضى الله عنسه ، وتنقلت فى أيدى الملوك، وعُظمت فى زمن بنى عَمَّار قضاة طرأبُلُس وحُكَّامها . فلّما كان فى آخر المائة الخامسة ظَهَرت طوائف الفرنج فى الشام واستولوا على البلاد فآمتنعت عليهم طرابُلُس مسدّة حتى ملكوها بعد أمو رفى سنة ثلاث وخميائة ، واستمرت فى أيديهم إلى أن فتحها الملك المنصور قلاوون فى هذه السنة .

وقال شرف الدين محمد بن موسى المَقْدِسِيّ الكاتب في «السِّيرة المنصوريّة»: إن طَرَابُلُس كانت عبارةً عن ثلاثة حصون مجتمعة باللسان الرومى ، وكان فتحها على يد سُفيان بن مُجِيب الأزْدِيّ ، بعثه لحِصارها معاوية بن أبى سفيان في خلافة عثمان بن مُجِيب اللهُ عنه ، اِنتهى كلام شرف الدين بٱختصار .

قلت : وأما طرابُلُس القديمة كانت من أحسن المُدُن وأطيبها ، ثم بعد ذلك آتخذوا مكانا على ميل من البلدة وبنَّوه مدينةٌ صغيرة بلا سُور، فجاء مكانا ردىء الهوى والمزاج من الوَخَم ، انتهى .

ولمَّ أَيْحِت طَرَابُكُس كُتِبت السَّائر إلى الآفاق بهــذا النصر العظيم ، ودُقت البَّشائر والتهانى وزُيِّنَت المُدُن وعُمِلت القِلاع فى الشوارع وسُر النَّاس بهذا النصر غاية السُّرور ، وأنشأ فى هذا المنى القاضى تاج الدين آبن الأثير كتابا إلى صاحب اليمن بأمر الملك المنصور يُعرِّفه بهذا الفتح العظيم وبالبِشارة به ، وأوّله :

٢٠ ف الأصلين «ابن نجيب» . وما أثبتناه عن ابن الأثير (جـ ٢ ص ٣٣١). وفتر الجمان الديوى في حوادث سنة ٦٨٨ هـ .

(۱)
[بسم الله الرحن الرحيم أعز الله] تَصْرَ المقام العالى السلطانى الملكي المُظُفَّرى الشمسى . ثم استطرد وحكى أمر الفتح وغيره إلى أن قال فأحسن فيا قال : وكانت الخلفاء والملوك في ذلك الوقت ما فيهم إلا من هو مشغول بنفسه ، مُكب على مجلس أنسه ؛ يرى السلامة غنيمة ، و إذا عن له وصفُ الحرب لم يَسال [منها إلا] عن طُرُق الهزيمة ؛ قد بلّغ أَملَة من الرتبة ، وقَنِع [من ملكه كما يقال با] لسكة والخطبة ؛ أموالُ اثنهب ، وممالك تَذْهَب ؛ لا يُبالون بما سلبوا ، وهم كما فيل :

إن قاتلوا قُتِلوا أو طَارَدوا طُرِدوا \* أو حارَ بُوا حُرِبُوا أوغَالَبُوا غُلِبوا (٥) إِن قَالِبُوا غُلِبوا (٥) إِن أَن نَصَر دينه ، وأذَّل الكُفر وشياطينَه ، إنتهى .

قلت : والكتاب هذا خلاصته والذي أعجبني منه .

وعَمِل الشعراء في هذا الفتح عِدّةَ قصائد، فمن ذلك ما قاله العلّامة شهاب الدين الو الثّناء محمود كاتب الدَّرِّج المقدّم ذكرهُ يمدّح الملك المنصور قلاوون ويذكر فتحه طَرَأَلُكِس، والقصيدة أولها :

عَلَيْنَ لَمْنَ أُولاكَ نِمْمَتَه الشّكُرُ \* لأنّك للإسسلام يا سيفَه ذُخْرُ ومِنّا لك الإخلاصُ في صالح الدُّعا \* إلى مَن له في أمر نُصرتك الأمرُ ومِنّا لك الإخلاصُ في صالحَرى \* مرادُّ وفي التأبيد يوم الوَغَى سِرْ الا هكذا يا وارتَ أَلْمُلكِ فليكُنْ \* جهادُ العِدا لا ما تَوَالَى به الدَّهْرُ

<sup>(</sup>١) في الأصلين : «وأوله نصرة المقام ... الخ» · والتصحيح والتكلة عن نثر الجمان للفيومي ·

 <sup>(</sup>٢) زيادة عن نثر الجان .
 (٣) تكلة عن نثر الجان .

<sup>«</sup> لايسألون » . وما أثبتناه عن نثر الجمان · (ه) واجع بقية هـــذا الكتاب ؛ إن شئت ،

فی نثر الجمان للفیومی فی حوادث سنة ۲۸۸ ه ۰

ومنها :

بهضت إلى عُلِيا طَرابُلُس التى \* أقل عَناها أن خندقها البَحْوُ (١)
والقصيدة طويلة كلّها على هذا المِنوال ، أضربتُ عنها خوف الإطالة ، انتهى ، ثم عاد الملك المنصور إلى الديار المصرية في جُمادى الآخرة من السنة ، واستمر بالقاهرة إلى أقل سنة تسع وثمانين وستمائة ، جهز الأمير حُسام الدين طُرنُطَاى كافل الممالك الشامية إلى بلاد الصَّعيد، ومعه عسكر جيِّد من الأمراء والجند، فسكن تلك النواحي وأباد المفسدين وأخذ خَلْقا عظيا من أعيانهم رهائن ، وأخذ جميع أسلحتهم وخيولم ، وكان معظم سلاحهم السيوف والجَفُ والرماح ، وأحفرُوا إلى السلطان من الحيول والسلاح فيمن أراد من الأمراء والجند وأودع الرهائن الحبوس .

وفى هــذه السنة أيضا عاد الأمير عِنَّ الدين أيَّبَك الأفرم من غَزُو بلاد السودان بمغانم كثيرة ورَقيق كثير من النساء والرجال وفيل صغير .

ثم فى هــذه السنة أيضا رَسَم السـلطان ألّا يَسْتَخْدِمَ أحدُّ من الأمراء وغيرهم في دواو ينهــم أحدًا من النصارى واليهود وحرّض على ذلك ، فآمتثل ذلك الأمراء جميعُهم .

وفى هذه السنة عزَم السلطان الملك المنصور على الج تبلغه خُبرُ فرنج عَكَا، ففترَ عَرُمه وتبيّا للخروج إلى البلاد الشامية، ورأى أن يُقدِّم غَزْوَهم والانتقامَ على الجّ ، وأخذ فى تجهيز العساكر والبعوث، وضرب دِهْلِيزَه خارج القاهرة، وبابُ الدهليز إلى

<sup>(</sup>١) راجع بقية هذه القصيدة في نثر الجمان وعيون التواريخ .

<sup>(</sup>٢) الحجف : التروس من جلود بلا خشب ولا عقب ٠

جهة عَكَا . وخرج من القاهرة إلى نُخيَّمه وهو متوعِّك لأيام خلت من شوال ، ولا زال متمرضا بُخيَّمه عند مسجد التبن خارج الفاهرة إلى أن تُوُق به فى يوم السبت سادس ذى القعدة من سنة تسع وثمانين وستمائة ، وحمل إلى القلعة ليلة الأحد . وتسلطن من بعده ولدُه الملك الأشرف صلاح الدين خليل الذى كان عَهد له بالسلطنة قبل تاريخه حسب ما ذكرناه . وكثر أسفُ الناس عليه .

قال الحافظ أبو عبد الله شمس الدين مجمد الذهبي في «تاريخ الإسلام» بعد ما سماه ولقبه قال : اشْتُرِي بألف دينار، ولهذا كان في حال إمْرته يُسمَّى بالألْفي ، وكان من أحسن الناس صورة في صِبَاه ، وأبهاهم وأهيبهم في رجوليّته ، كان تام الشكل مستدير القية قد وخطه الشيب، على وجهه هيبةُ الملك وعلى أكنافه حشمة السلطنة ، وعليمه سَكِينة وَوقار ، رأيته مرات آخُرها مُنْصَرَفه من فتح طرابُلُس ، وكان من أبناء الستين ، ثم قال : وحدثنى أبى أنه كان مُعجَمَ اللسان لا يكاد يُفصح بالعربيسة ، وذلك لأنه أبي به من بلاد التَّرْك وهو كبير ، ثم قال بعد كلام آخر : وعمل بالقاهرة ببين القصرين تُرْبة عَظيمةً ومدرسة كبيرة ، قال : و بِيمَارِشْتانَا لمُرْضَى ،

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٩٦ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>۲) تكلم المقريزى فى (ص ۳۷٩ و ۳۸۰ و ۶۰ عن الجزء الثانى) من خططه على هذه الأماكن الثلاثة فقال: إنها داخل باب المسارستان الكبير المنصورى بخط بين القصرين بالقاهرة ، أنشأها الملك المنصور قلاوون ولم يذكر المقريزى تاريخ إنشاء التربة والمدرسة ، ولكنه ذكر فقط تاريخ الشروع فى بناء المسارستان ، وقد تبين لى من الكتابات المنقوشة على مبانى هذه الأماكر الثلاثة أن المسارستان بدى فى عمارته فى شهرر بيع الآخر سنة ۳۸۸ ه ، وأنتهت فى شوال من تلك السنة ، وأن القبة بدى فى عمارتها فى شفرستة ۶۸۶ ه ، وأن المدرسة بدى فى عمارتها فى صفرستة ۶۸۶ ه ، وأن المدرسة بدى فى عمارتها فى صفرستة ۶۸۶ ه ، وأنتهت فى جمادى الأولى من السنة المذكورة ، و يجمع هده النواريخ الثلاثة تاريخ واحدكت على الباب الرئيسي لهذه العمارة ذكر فيه تاريخ البد، فى البناء وهو شهر ربيع الآخر سنة ۳۸۳ ه وتاريخ الفراغ منه وهو شهر جمادى الأولى سنة ۲۸۶ ه ، وتاريخ الفراغ منه وهو شهر جمادى الأولى سنة ۲۸۳ ه ، وتاريخ الفراغ منه وهو شهر جمادى الأولى سنة ۲۸۳ ه وتاريخ الفراغ منه وهو شهر جمادى الأولى سنة ۲۸۳ ه ،

قلت : ومن عمارته البِيَارِستانُ المذكور وعِظَم أوقافِه تُعرِّف هِمَّتَمه ، ونذكر عمارة البِيارِستان إن شاء الله تعالى بعد ذلك ، إنتهى .

وقال غيره: وكان يُعرف أيضا قلاوون الآقسنُقْرِى الكامِلِى الصالحي النَّجْمى، لأن الأمير آق سنَقُر الكامِلِ كان آشراه من تاجره بالف دينار، ثم مات الأمير آق سنقرالمذكور بعد مدّة يسيرة، فآرتجع هو وخشداشيته إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب في سنة سبع وأربعين وسمّائة، وهي السنة التي مات فيها الملك الصالح أيوب، وهذا القول هو الصحيح في أصل مشتراه.

قلت: ولمّا طلع الملك المنصور قلاوون إلى قلعة الجبل ميتاً، أخذوا فيتجهيزه وغسله وتكفينه إلى أن تم أمره ، وحَمّــاوه وأنزلوه إلى تربته ببين القصرين فدُفِن بها . وكانت عدّة مُلكه إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر ، رحمه الله تعالى ، وكان مسلطاناً كريماً حليا شجاعاً مِقْداماً عادلا عَفِيفًا عن سَـفْك الدماء ماثلاً إلى فعل الحير والأمر بالمعرف ، وله مآثركثيرة :

منها البِيمَارِسْتان الذي إنشاء ببين القصرين ، وتمَّ عِمارته في مدة يسيرة، وكان مُشِدُّ عمارته الأميرَ عَلَمَ الدين سَنجَر الشَّجَاعِيّ المنصوري وزير الديار المصرية ومُشِدّ

= وهذه الأماكن واقعة بشارع المعزلدين الله (شارع بين القصر ين سابقا) بالقاهرة ، ووجعها الشرقية المشرفة على المشاوع تتكوّن من قسين : البحرى مهما وهو الواقع على يمين الداخل من الباب الرئيسي هو وجهة المدرسة المزنونة بالحنايا المحمولة على عمد من الرخام يتوسطها شبابيك على أشكال جمية ، وبين القبة والمدرسة دهايز طويل فيه أبوابهما ، وكان يوصل قديما إلى المارستان ، وأما القبة من الداخل فشكلها من أبدع وأجمل القباب المزنونة بالفسيفساء والحشب المذهب ، يحملها أربعة أعمدة أسطوانية سميكة وطويلة من الجرائيت الأحر ، والجدران مكسقة بالرخام وتحت هذه المقبة الفير المدفون به الملك المنصور قلادون وأبته الملك الناصر محمد .

وأما المدرسة فيوجد الآن من مبانيها القديمسة الإيوان الشرق وما فيه من الزخارف الجميلة ثم محراجا البديع وأما المسارستان فقد خربت مبانيه القديمة ولم يبق منها إلا أجزاء من بعض قاعاته. وفيسنة ١٩١٥م أنشأت وزارة الأوقاف مستشفى للرمد بباب خاص على جزء كبير من أرض المسارستان المذكور

(١) هو الأميرعلم للدين سنجربن عبد القدالشجاعي المنصوري . سيذكر المؤلف وفاته سنة ٣٩٣ هـ .

دواوينها ، ثمَّ ولى نيابة دِمَشق ونهَض بهذا العمل العظيم وفرَغ منه فى أيَّام قلائل ، ولا كان عمارة الجميع المتدحه يُعين الدين بن تُولُوا بقصيدة أقلُط :

أنشأتَ مدرسةً ومَارَسْتاناً \* لتُصَحِّع الأديان والأبدانا

قلت : وهذا البِيمارِسْتان وأوقَافه وما شَرَطه فيه لم يَسْبِقْه إلى ذلك أحدقديمًا ولا حديثًا شرَّقًا ولا غربًا . وجدّد عمارة قلعة حلب وقلعة كُرُّكُر وغير موضع .

وأَمّا غَنَواته فقد ذكرناها في وقتها ، وجمع من الماليك خَلْقًا عظيا لم يجمعهم أحد قبله ، فبلغت عِدَّتُهم آخى عشر ألفا ، وصار منهم الأمراء الكبار والنواب ، ومنهم من تسلطن من بعده على ما يأتى ذكره ، وتسلطن أيضا من ذريته سلاطين كثيرة آخرهم الملك المنصور حَاجِّى الذي خَلَعه الملك الظاهر بَرْقُوق ، وأعظمُ من هذا أنه من تسلطن من بعده من يوم مات إلى يومنا هذا ، إمّا من ذريته ، وإمّا من عاليكه أو مماليك مماليك أولاده وذريته ، لأنّ يَلْبُغا مملوك السلطان حسن ، وحسن آبن عمد بن قلاوون ، وبَرْقوق مملوك يَلْبُغا ، والسلاطين باجمعهم مماليك بَرقوق وأولاده ، إنتهى ، وكان من محاسن الملك المنصور قلاوون أنّه لا يَميل إلى جنس بَمّينه بل كان مَيْله لمن يتخيل فيه النجابة كاشا من كان ،

قلت : ولهـذا طالت مدّة مماليكه وذرّيته بآختلاف أجناس مماليكه، وكانت ه حرمتُه عظيمةً على ممـاليكه لا يستطيع الواحد منهــم أن يَنْهَر غلامه ولاخادمه خوفًا

 <sup>(</sup>۱) هو عان بن سعيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن تولوا الفهرى المصرى النيسى معين الدين الشاعر
 الأديب . سسيذكره المؤلف سنة و ٦٨٥ ه . وقد ضبطه الصفدى فى الوافى بالوفيات بالعبارة فقال ( بضم
 التاء نالثة الحروف وسكون الواو الأولى وضع اللام وفتح الواو الثانية و بعدها ألف) .

 <sup>(</sup>۲) كركر : قلعة حصية شاهقة جدا ، على جانب الفرات الغربي ، وهي من أعظم ثغور الشام
 (عن تقويم البلدان لأبى الفدا إسماعيل) .

منه، ولا يتجاهر أحد منهم بفاحشة، ولا يتزقج إلا إن زَوْجه هو بعضَ جَوَارِيه؛ هذا مع كَثْرة عَدَدِهم .

قلت رحمه الله تعالى : لولم يكن من عاسنه إلا تربية بماليكه وكفّ مَرهم عن الناس لكفاه ذلك عند الله تعالى، فإنّه كان بهم منفعة للسلمين، ومضرة للشركين وقيامُهم في الغزوات معروف، وشرهم عن الرعيّة مكفوف؛ بخلاف زماننا هــذا ، فإنّه مع قلّتهم وضعف بنبيّتهم وعدم شجاعتهم ، شرهم في الرعية معروف ، ونفعهم عن الناس مكفوف ؛ هــذا مع عدم التجاريد والتقاء الحــوارج وقــلة الغزوات، فإنّه لم يَقَع في هذا القرن، وهو القرن التاسع، لقاءً مع خارجي غير وقعة تَيمُور، وأفتضحوا منه غاية الفضيحة، وسلموا البلاد والعباد وتستحب أكثرهم من غيرقتال.

وأمّا الغَزَوات فأعظم ما وقع في هـذا القِرن فتُح قُـبُرُس ، وكان النصر فيهــا من الله ســبحانه وتعالى ، إنكسر صاحبُها وأُخِذ من جمــاعة يسيرة ، تلقّاهم بمض

<sup>(</sup>١) يريد القرنالتاسع، وهوالذي فتحت فيه قبرس، كما ذكره المؤلف وسيذكره أيضا في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قبرس: جزيرة كبيرة فى الزاوية الشهالية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط على مسافة قريبة من آسيا الصغرى . الصغرى وسوديا ، عبوانها و نباتها كنبات وحيوان سوريا ، أما جوها فيشبه جو آسيا الصغرى . اعتاد أهلها الحبياة البحرية الساذجة ، وأشهرت بناباتها العظيمة التي كانت تمد الملاحة القسديمة بأحسن الأخشاب ، لذا كان تاريخها مشاعا بين آسيا الصغرى وسوريا ومصروبلاد اليونان ، تنافس الكل في امتلاكها ، وصارأهلها خليطا من اليونان والترك والعرب وانتشرت فيها المسيحية والإسلام .

احتلها معاوية سنة ٢٨ هـ = ٢٤ ٢ م . وأدخل فيها الإسلام هارون الرشيد ثم احتلها اليونان الم الترالقرن الثانى عشر الميسلادى إلى أن سقطت عكا فى يد المسلمين سنة ٢٩٠ هـ = ١٢٩١ م . ثم تملكها ملوك أو رشليم فتعاقب عليها ١٨ أميرا من أسرة لو زينيان الى أن فتعها الأشرف بارسباى سنة ٢٩٠ هـ = ٢٦٤ ١ م ، وأسر ملكها وفرض عليه الجزية كل عام . وكانت بمرالتبارة بين أو رو با وآسيا ثم آستولى عليها الأراكسة ٢٩٥ هـ = ٢١٥١ م ، وفى سنة ٢٩٨ م احتلها جيوش محمد عل الكبير، وفى سنة ١٨٧٧ م تنازلت عنها الدولة العلية لانجلترا فى مقابل دفاعها عن شواطئ تركيا الأسيوية ، وهى للآن تابعة لها ، وإدارتها منوطة بمندوب سام تعينه لندن يساعده مجلس تشريعى من أهل الجزيرة (ملخص عن دائرة المعارف الإسلامية) .

عساكره . خِذلانٌ من الله تعسالى ! وقع ذلك كلُّه قبــل وصول غالب عسكر المسلمين.

وأمّا غير ذلك من الفَرْوَات فسَفَرُ في البحر ذَهابًا و إبابًا، فكيف لوكان هؤلاء أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب عندما غزا الساحل، وغاب عن الديار المصريّة نحو العشر سنين، لا يفارق فيها الحميّم والتُشتَّت عن الأوطان واتّصال الفَرْوة المفروة! أو لوكانوا أيّام الملك الكامل محمد لما قاتل الفرنج على دسياط نحو الثلاث سنين لم يدخل فيها مصر إلى أن فتح الله عليه، أو لوكانوا أيّام الملك الظاهر بيبرس وهو ينجرد و يغزُو في السنة الواحدة المرّة والمرّبين والثلاث وهُم جرًا! إلى أيّام الملك الأشرف شعبان بن حسين لما أخذت الإسكندرية . وهذا شيء معروف لا يُشَاحُ فيه أحدً ، وأعجب من هذا كله أنّ أولئك كانوا على حَظِّ وافر من الأدب والحشمة والتواضع مع الأكابر، و إظهار الناموس وعدم الأزدراء بَمن هو دونهم ، وهؤلاء الشرّس، و إن تَكمّ مَكمّ ما يشك في المناء وانتَ في السماء ، لا يهتدى أحدُهم لمشك لحام الفرّس، و إن تَكمّ مَكمّ من في النّبيف ، جهادُهم الإحراق بالرئيس، وغَنْ وهم في النّبن والدريس ، وحظهم حتى في الرّغيف ، جهادُهم والسلام ، إنتهى ،

قال آبن كَثِير في حتى الملك المنصور قلاوون المسذكور: إشتراه الملك الصالح نجم الدين أَيُّوب من الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أَيُّوب بالف دينار، فلذلك سُمِّى بالأَلْفِي .

قلت : وهــذا بخلاف ما نقله الشيخ صلاح الدين خليل بن أَيْسَك الصَّفدِي ف أنَّ الذي آشتراه بالف دينار إنما هو الأمير آق سُنتُر الكامِلِيّ، والأرجح عندى ماقاله الصَّفَديّ في أنَّ الذي آشتراه بألف دينار إنما هو الأمير آق سُنثُر من وجوه عديدة .

70

قال آبن كَثِير أيضا: وكان الملك المنصور قد أَفْرَدَ من مماليكه ثلاثة آلاف وسبعائة مملوك من الأمراء والحراكسة وجعلهم بالقلصة، وسمّاهم « البُرْجِيّة »، وأقام نُوَّابَه في البُلدان من مماليكه ، وهم الذين غَيْرُوا ملابس الدولة المساضية .

قال الصلاح الصَّفَدِى : ولَبِسُوا أحسن الملابس، لأَن في الدولة الماضيه (٢) (٢) الصلاحية كان الجميع يَلْبَسُونَ كَلُوتات صُفْر مُضَرَّبة بكلبندات بغير شاشات ،

(۲) الكلبندات: جم كلبندة وهى فارسية ، معناها لباس الرقبة أوكوفية الرقبة يلبسها النساء على رمومهن و ربط الكلبندات: جم كلبندة وهى فارسين من اللباس حتى لا يتزمزج ما على الشعر و تطلق أيضا على فوع من حلى الذهب تلبس حول الرقبة ، والذى في المقريزى أن السلطان والأمر اموالعساكر إنما يلبسون على رمومهم كلوتة صدفوا ، مضربة تضريبا عريضا ولها كلاليب بغير عمامة ، والكلاليب هنا هى الكلبندات الآتفة الذكر ( انظر خطط المقريزى ج ٢ ص ٩٨ والسلوك ج ١ ص ٩٩ و طبسع دار الكتب المصرية وانظر استنجاس ص ١٩٩ و) .

(٣) الشاشات: جع شاش لا توجد فى القساموس وهى قطعة من قاش كانت تلات على المكلوتة . جاء فى النويرى: تعمم بشاش دخانى عنيق ، وفى السلوك فأكرمه السلطان وأحسن إليه وأنم عليه بقشريف أطلس معدنى بطرز زركش وكلوقة زركش وشاش وتم وحياصة ذهب مجوهرة على عادة أكابر نواب السلطة الشريفة ، وفى موضع آخر ركب فى الموكب بالأقبية الإسلامية والكلوقة والشاش على عادة العساكر المشريفة ، وفى ابن إياس فى حوادث سنة ٧٨٧ ه : «جرت عادة رهى أن أمرأة صالحة رأت النبي صلى القه عليه وسلم فى منام وهو يقول لها : قولى النساء ينتبين عن لباس الشاش وكان شيئا قد أفتر حته النساء يلبست على دوسهن مثل سنام الجمل ، طوله تحو ذراع وارتفاعه ربع ذراع و يزخرفه بالذهب والذلؤ و يبالغن فى ذلك وكان بدعة سيئة من السبئات » ، وشاع لبس الشاش فى القرون الوسسطى حول الكلوتة فى بلاد العرب وسور يا ومصر وفارس وما و را ، النهر ، ( انظر الملابس العربية لدوزى ص ٢٣٦ سـ ٢٤٠) ،

<sup>(</sup>۱) يقصد أن شعورهم كانت مضفورة مدلاة بدبوقسة كما فى خطط المقريزى (ج ۲ ص ۹۸) . والديا بيق : نوع من الحسر ير المنسوب الى دبيق بلد قسديم من أعمال تنيس بمصر راجع الحاشية رقم ۳ ص ۸۲ من الجزء . و ۸ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) الأقبية جمع قباء، وهو ثوب يلبس فوق النياب و يقصد بالقباء هذا البغلطاق وهي قارسية معناها المسطف و والبغلطاق: قباء صغير، قال المقريزى في الكلام على الأسواق: استجد الأميرسلار أيام الملك و الناصر محمد القباء الذي يعرف بالسلارى، وكان قبل ذلك يعرف بالبغلطاق، وكانت هذه البغاليق إما بيضا أو مشجرة أحمر وأزرق مرصعة بالموهر وهي ضيقة الأكام على هيئة ملابس الفرنج اليوم ، ولم يزل هسدا زيهم إلى أيام الملك المنصور قلاوون فغير هذا الزي بأحسن مه وأبطلوا الكم الفيق ، فلما ملك الأشرف خليل جمع خاصكيته وعماليكه وتمخير لهم الأقبية الأطلس المعدنى ، واجع خطط المقريزى (ص ٩٩٩ ٢) وخطط على باشا مبارك (ج ١٠ ص ٣٥ ٢) و (دوزى الملابس عند العرب من ٢٥٣ — ٣٦٣ وكتومير وحطط على باشا مبارك (ج ٢٠ و ٢٥٠) ،

<sup>(</sup>٤) الحف البرغالى : ذكراً بن بطوطة فى رحلته فى كلامه حين انصرف عن القســطنطية ما يلى : وكنت ألبس ثلاث فروات وسروالين أحدهما مبطن ، وفى رجل خف من صوف وفوقه خف مبطن بثوب كان وفوقه خف من البرغالى وهوجلد الفرس مبطن مجلد ذئب» . وابن بطوطة (ج ٢ ص ٤٤٥) .

 <sup>(</sup>٥) السقامين: جمع سقان وهو خف ثان يلبس فوق خف آخركان يستعمل فى دولة الهاليك پلبسه ٥٠
 الحريم والجمنود والأمراء والسلطان نفسه . وقد ورد فى المقريزى: «وفى أرجلهم من فوق الحف سقان وهو خف ثان ٩٠ ( المقريزى خطط ج٠٢ ص ٩٨) .

<sup>(</sup>٦) كرات: جمع كر، فارسية معناها الحزام المفرّغ من وسطه لحشو النقوداً وتحوها، شائع الاستعال فمصرالآن، وقد وردف المقريزي: «ومن فوق القباء كران بحلق و ابزيم» (المقريزي خطط ٢٠٠ ص ٩٨).

 <sup>(</sup>٧) الإنزيم كا ورد في اللسان : حديدة تكون في طرف الحزام يدخل فيهــا الطرف الآخر. والحلق مروف
 معروف
 (٨) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧٨ من هذا الجزء

نَعْصَص الملك المنصورُ من الأمراء بلُبْس الطّرْد وحش أربعةً من خُشــدَاشِيَتِه ، وهم : سنفر الأشفر الذي كان تسلطن ولُقِّب بالملك الكامل والبَيْسِرى والأَيْدَمُرِيَّ والأَفرم ، و باق الأمراء والخاصِّكِة والبَرَّانِيَّة تَلْبَسُ المَرْوَذِيَّ والطبلخانات بالملوّن، والعشرات بالمَتَّابي ،

قلت : وهذا أيضا بخلاف زماننا فإنّه لبس فيه أو باش الناس الطِلَمَ السَّنيّة ، وأعجب من هذا أنّه لنّ لبس هؤلاء الطّم السَّنيّة زالت تلك الآبهةُ والحِشْمة عن الطّم المذكورة وصلرت كن دونها من الطّع في أعين الناس لمعرفتهم بمقام اللابس ، إنتهى ،

قلت : والآن نذكر ماوعدنا بذكره فى أوائل ترجمة الملك المنصور قلاوون من أمرئُمّاب السِّر ، لأنه هو الذى أحدث هذه الوظيفة وسمّى صاحبها بكاتب السِّر على ما مُنِيّنه من أقو ال كثرة :

منها أنه لمّاكان أيّام الملك الظاهر بيبرس كان الدَّوَادَار يوم ذاك بَلَبَان بن عبد الله الروى . قال الشيخ صلاح الدين خليل الصَّفَدِى : كان من أعيان الأمراء (يعنى عن بَلَبَان المذكور) ومن مُجابهم ، وكان الملك الظاهر بيبرس يَمْتَمِدُ عليه ويُحمَّله أسراره إلى القُصّاد . ولم يُوَمَّرُه إلا الملك السعيد آبن الملك الظاهر سِبَرْس .

ص ۲۲۷ وکترمیر ج ٤ ص ۷۰ - ۷۱) ٠

۲.

<sup>(</sup>۱) الطرد وحش ، كلمة مركبة تطلق على ضرب من النياب تصنع على هيئة جلد الوحش ، ذكر المقريزى فى باب الخلع ومراتبها الطرد وحش فقال : إنه ثانى الأطلسين : الأطلس الأترال لأكابر أمراه المثين ، والطرد وحش لمن دونهم فى المرتبة ، وكان يُعمل بدار الطراز بالإسكندرية ومصر ودشق ، وهو مجوخ بجاخات ألوان ممرّجة بقصب مذهب يفصل بين هذه الجاخات نقوش وطراز من هذا القصب ، وربما كبره بعضهم فركب عليه طراز امزركشا بالذهب وعليه فرو سنجاب وسندس ( خطط المقريزى ج ٢

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٦٧ من هذا الجزء .

واستشيد بمصاف حص سنة نمانين وستائة ، وكان يباشر وظيفة الدوادارية ولم يكن معه كاتب سرّ، فاتفق أنه قال يومًا لحي الدين بن عبد الظاهر: أكتب إلى فلان مرسوما أن يُطلق له من الجزانة العالية بدمشق عشرة آلاف درهم ، نصفها عشرون ألف، فكتب المرسوم كما قال له وجهزه إلى دِمشق، فانكروه وأعادوه إلى السلطان، وقالوا: ما نعلم! هل هذا المرسوم بعشرين نصفها عشرة أو بعشرة نصفها خمسة؟ فطلب السلطان عيى الدين وأنكر عليه ذلك ، فقال: ياخوند، هكذا قال لى الأمير سيف الدين بلبان الدوادار؛ فقال السلطان: ينبغى أن يكون الملك كاتب سرّ يتلتى المرسوم منه شفاها ، وكان الملك المنصور قلاوون حاضرًا من جملة الأمراء فسمع هذا الكلام ، وخرج الملك الظاهر عقيب ذلك إلى نو بة أبستين ، فلك فلك المنطقة كاتب سرّ . إنتهى ، فلك المنطقة كلام الطاقة من بآختصار .

قلت: وفي هذه الحكاية دلالة على أن وظيفة كتابة السرّلم تكن قبل ذلك أبدًا، لقوله: ينبغي لللك أن يكون له كاتب سرّ يتلقى المرسوم منه شفاها. وأيضًا تحقيق ما قلناه: أنّ وظيفة كتابة السرّ لم تكن قديمًا، وإنّما كانت الملوك لا يَتَلقى الأمورَ عنهم إلّا الوزواء.

قضية فحر الدين بن لُقُهان مع القاضى فتح الدين محمد بن عبد الظاهر فى الدولة الأشرفية خليل بن قلاوون، وهوأنه لم توزّد فحرالدين بن لُقهان قال له الملك المنصور: من يكون عوضَك فى الإنشاء؟ قال: فتح الدين بن عبد الظاهر، فولًى فتح الدين وتمكن عند السلطان وحَظِى عنده، وفتح الدين هذا هوالذى قلنا عنه فى أقل الكتاب إنه أقل كاتب سر كان، وظهر آسمُ هذه الوظيفة من مَمَ انتهى، وحَظِى فتحُ الدين

عند السطان إلى الغاية . فلمّاكان بعضُ الأيام دخل فخر الدين بن لُقان على السلطان فأعطاه السلطان كتابا يقرؤُه ، فلمّا دخل فتح الدين أخذ السلطان الكتاب منه وأعطاه لفتح الدين ، وقال لفخر الدين : تأخر ! فعظم ذلك على فخر الدين بن لُقان .

قلت : ولولا أنّ هذه الواقعة خرق العادة ما غَضِب آب ُلقان من ذلك ، لأنّ العادّة كانت يوم ذاك لا يقرأ أحدُّ على السلطان كتابا بحضرة الوزير . إنتهى .

ومنها واقعة القاضى فتح الدين المذكور مع شمس الدين آبن السَّلْعُوس لَّ ولى الوزارة لللك الأشرف خليل بن قلاوون، فإنه قال لفتح الدين : اِعْيرض على كُلّ ما تكتبه عن السلطان كما هى العادة ، فقال فتح الدين : لاسبيل إلى ذلك، فلما بلغ الملك الأشرف هذا الخبر من الوزير المذكور، قال : صدَق فتح الدين، فَغَيْضِب من ذلك الوزير آبن السَّلُعُوس .

قلت : وعندى دليل آخر أقوى من جميع ما ذكرته ، أنّه لم أقف على ترجمة رجل في الإسلام شرقًا ولا غَرْبًا نُعِت بكاتب السرّ قبل فتح الدين هذا، وفي هذا كفاية ، وما ذكره صاحب صبح الأعشى وغيره ممّن كتبوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم ومَن بعده ليس فىذلك دليلٌ على أنّهم تُحاب السّرّ ؛ بل ذلك دليلٌ لكلّ كاتب كتب عن مخدومه كائنًا من كان ، ونحن أيضا نذكر الذين ذكرهم صاحبُ صبح الأعشى وغيره من التُحاب، ونذكر أيضا من ألحقناه بهم من تُحاب السّر إلى يومنا هذا ، ليُعلم بذلك صدق مقالتي بذكرهم وألقابهم وزمانهم ، إنتهى ، قال : إعلم أن تُحاب النبيّ ، صلى الله وسلم ، كانوا نيفًا على ستة وثلاثين كانبًا ، لكن المشهو رمنهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية بن أبى سُفيان ومَرْوان بن الحَمَل .

٢٠ هو الوزير الصاحب شمس الدين محسد بن عثان بن أبى الرجا النوخى الدمشق المعروف
 مأن السلموس . سيذكر المؤلف وفاته سنة ٩٩٣ ه .

قلت : وفي مَرْوَانَ خلاف ، لأنَّ الحافظ أبا عبد الله الذهبيَّ قال في ترجمة مَرْوَان بن الحَكَم : له رُؤْية إن شاء الله، ولم يَعُده من الصحابة، فكيف يكون من التُكَّابِ ! وأيضا حَذَف جماعة من كِبار الصحابة كُمَّابِ النيِّ صلَّى الله عليه وسـلمّ وأثبت مروان هذا، وفي صحبته خلاف . ولولا خشية الإطالة لذكرنا مَن ذكره الحافظ العـــلامة مُعْلَطًاى ممّن كتب للنبيّ صــــلّى الله عليه وســـلّم ليُعلم بذلك غلَطُ مر. عَدْ مَرْوَانَ مَنِ الكُتَّابِ . انتهى . قال : ولَّمَا تُوفَّى النبيِّ ، صلَّى الله عليه وســلَّمْ ومسارت الخلافة إلى أبي بكركتب عنمه عمر بن الخطّاب وعثمان وعلى رضى الله عنهم . فلمَّا ٱستخلف عمــركَتَب عنه عثمان وعلى ومعاوية وعبد الله بن خَلَف الخُزَاعِيَّ ، وكان زيد بن ثابُتْ وزيد بن أَرْقُمْ أيكتبان على بيت المال . فلمَّا ٱستخلف مُولى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وسعيد بن يُمْرَان . فلمَّ استخلف الحسن كَتَب عنه كُتَّاب أبيه. فلمَّا بايعوا معاوية كَتَب عنه عبـد الله بن أوْس ، وكتب عبد الله المذكور عن آبنه يزيد أيضًا ، وآبن آبيه معاوية بن يزيد. فلمَّا خَلَم معاوية آبن يزيد نفسه وتوتى مَرُوانُ بن الحَكَم كتب عنه سُفُيانَ الأحول وقيل عُبِيدُ الله بن أوْس. فلتُّ استخلف عبــدُ الملك بن مَرْوان كتّب عنه رَوْح بن زنْياع الحُذَاميّ. فلما أستخلف الوليدُ كتب عنه قُرَّةُ بن شَريك ، ثم قبيصةُ بن ذُوَّ ب ، ثم الضحَّاك آبن زمُل . فلما اَستخلف سلمانُ كتب عنه يزيد بن اُلمَهَلَّب ، ثم عبــــد العزيز بن

<sup>(</sup>١) هو مغلطاى بن قليج بن عبد الله البكجري الحنفي الحافظ . سيذكر المؤلف وفائه سنه ٧٦٢هـ.

<sup>(</sup>٢) كان من كتاب عمر رضي الله عه ، قتل في يوم الجل وكان مع عائشة رضي الله عنهاسة ٣٦ ه .

 <sup>(</sup>٣) تقدّمت وفانه سبنة ٢٥ أوسنة ٦٨ أو . . .

<sup>(</sup>ه) فى الأصلين: «سعد بن نمر» • والتصحيح عن طبقات آبن سعد وأسد الغامة والاستيعاب فى معرفة الأشعاب والطبرى • (٦) فى حسن المحاضرة ؛ للسيوطى: «شعبان الأحول» •

<sup>(</sup>٧) ف الأصلين: «ابن رمل » · وتصحيحه عن أحد الفابة وشرح القاموس .

الحارث . فلما أستخلف الإمام عمرُ بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب عنه رَجَاء بن حَيْوَة الكِنْدِي ، ثم أبن أبي رُقَيَّة ؛ فلما أستخلف يزيد بن عبد الملك كتب عنه سعيد بن الوليد الأبرش ، ثم محمد بن عبدالله بن حارثة الأنصاري . فلما أستخلف هشامُ من عبد الملك أيقاهما على عادتهما ، وأستكتب معهما سالًا مولاه . فلما أسـتخلف الوليدُ بن يزيد كتب عنه العباس بن مُسْلِع . فلما أستخلف يزيدُ بن الوليدكتب عنه ثابت بن سليان . فلما أستخلفُ إبراهم بن الوليدكتب عنه أيضا ثابت على عادته . فلما صارت الخلافة إلى مَرْوان بن مجمد بن مروان كتب عنه عبدالحيد بن يحيى مَوْلَى بني عامر إلى حين آنقراض الدول الأُمَوية . ثم صارت الخلافة لبني العباس فآتخذوا كُتَّابَهُم وزراء ، وكان أوَّل خلفاء بنى العباس أبو العباس عبد الله ابن محمد السفَّاح فأتخذ أبا سَلَمَة [حفص بن سُلَّبان] الخَلَّال، وهو أوَّل وزير وزر في الإسلام؛ ثم أستوزر معه [خالدٌ بن] بَرْمك وسليان بن عَفْلَدَ والربيع بن يُونُس، فتراكت عليهم الأشغال، وآتسعت عليهم الأمور، فأفردوا للكاتبات ديواناً، وكانوا يُعبِّرون عنمه تارة بصاحب ديوان الرسائل ، وتارة بصاحب ديوان المكاتبات ، وتفرّقت دواوين الإنشاء في الأقطار، فكان بكلّ مملكة ديوانُ إنشاء؛ وكانت الديار المصريَّة من حين الفتح الإسلامي و إلى الدولة الطُّولُونِيــة إمارةً ، ولم يكن لديوان الإنشاء فيها كبيرًا مر. فلما أستولى أحمد بن طُولُون عظمت مملكتها وقوى أمْرها فكتب عنه أبو جعفر محمد بن أحمد بن مودُود. وكتب لولده نُحَارَوَ بُه إسحاقُ بن نصر

<sup>(</sup>۱) هو الليث ابن أبى رفية ، كما فى حسن المحاضره والطبرى .

الوليد بن عبدالملك هذا أمر الخلافة ، فقد كان يسلم عليه جمعة بالخلافة و جمعة بالإمرة و جمعة لايسلمون عليه الوليد بن عبدالملك هذا أمر الخلافة ، فقد كان يسلم عليه جمعة بالخلافة و بحمة بالإمرة فكان على ذلك حتى قدم مروان بن محمد نظمه . (راجع الطبرى ق ۲ ص ۱۸۷۵) .

(۳) فى الأصلين : «أبو مسلم الخلال » ، والتصحيح والزيادة عن التنبية والإشراف للسسمودى والطبرى والفخرى فى الآداب السلطانية . (٤) تكلة عن المصادر المنقدمة .

العبادى . وتوالت دواوين الإنشاء بذلك إلى حين آنقراض الدولة الإخشيدية . ثم كانت الدولة الفاطمية فعظم ديوان الإنشاء بها ، ووقع الاعتناء به وآختيار بُلَف الدولة الفاطمية بُلف الدُخيّاب مايين مُسلم وذِيَّى ، فكتب للمَيزير بن المُيز في الدولة الفاطمية أبو المنصور بن جو رس النَّصَرَاني ، ثم كتب لابنه الحاكم ومات في أيامه ، وكتب للحاكم بعده القاضى أبو الطاهر النهركي . ثم تولى الظاهر بن الحاكم فكتب عنه أبو الطاهر المذكور . ثم تولى المستنصر فكتب عنه القاضى ولى الدين بن خَيران ، وولى الدولة موسى بن الحسن بعد آنتقاله إلى الوزارة ، وأبو سعيد العيدى . ثم تولى الآمر والحافظ فكتب عنهما الشيخ أبو الحسن على بن أبي أسامة الحَلَي الى أن تُوفّى ، ومعه الشيخ أمين الدين تاج الرياسة أبو القاسم على بن سليان بن مُنجب المعروف بآبن الصَّيري ، أمين الدين تاج الرياسة أبو القاسم على بن سليان بن مُنجب المعروف بآبن الصَّيري ، والقاضى كافي الكُفاة محود آبن القاضى الموقق أسعد بن قادوس ، وآبنُ أبي الدم والقاضى كافي الكُفاة محود آبن القاضى الموقق بن الحَقر بن الحَقر المنافل عبد الرحيم البَسَاني . المَرد الما الماضد آخر خلفا ثم ، وبه تَحَرج القاضى الموقق بن الحَقل الدين عمود الميساني . المُحرد الما الماضد مع الموقى بن الحَقل له ديوان الإنشاء القاضى جلال الدين محودًا الماضد مع الموقى بن الحَقل الدين عمودًا المناف عبد الرحيم البَسَاني .

۲.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأمسلين وحسن المحاضرة . وفي مسبح الأعشى (ج ۱ ص ۹ ۹) : «أبو المنصور ابن سـورد بن النصراني » . (۲) كذا في الأمسلين . وفي حسن المحاضرة : «أبو الطاهر المولي» . وفي صبح الأعشى «أبو الطاهر البزك» . وقد بحثنا في المصادرالتي تحت أيدينا عن هذه النسب الثلاث في شرّ على واحدة منها . (۳) هو ولى الدين أبو محمد أحد بن على المعروف بابن خيران الكاتب الشاعر (عن ابن خلكان في ترجمة على بن أحمد بن نو بحث) . (٤) في صبح الأمشى : «لكا أنتقاله إلى الوزارة ... » . (٥) في حسن المحاضرة : «أبو سعيد العبدى » .

 <sup>(</sup>٦) في الأصلين : « بعده » . وهو خطأ والنصو يب عن حسن المحاضرة وصبح الأعثى .

<sup>(</sup>٧) في الأصلين : ﴿ منجد » وتصحيحه عن الإشارة فيمن نال الوزارة ؛ وهيمن مؤلَّفاته •

 <sup>(</sup>٨) فى الأصلين وحسن المحاضرة : « بعد آبن أبى المكارم » . والتصحيح عن صبح الأعشى .
 وما تقدّم ذكره المؤلف قريبا . (٩) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٩٤ من الجزء الحامس من هذه الطبعة .

الأنصارى ، ثم كتب القاضى الفاضل بين يدى الموقّق بن الحَلّال فى و زارة صلاح الدين يوسف بن أيّوب ، ثم كانت الدولة الأيّوبية ، فكتب للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب القاضى الف ضل المذكور ، ثم أضيفت اليه الوزارة ، ثم كتب بعد الناصر لابنه العزيز ولأخيه العادل أبي بكر، ثم مات العادل والفاضل .

قلت: هن مجازقة لم يكتب القاضى الفاضل للعادل وكان بينهما مُشاحنة ، ومات الفاضل قبل وصول العادل إلى مصر ، وقيل وقت دخول العادل من باب النصر إلى القاهرة كانت جنازة القاضى الفاضل خارجة ، وقد ذكرنا ذلك كلّه في هذا الكتاب، وإنما كتب الفاضل للعزيز عثمان ولولده الملك المنصور محد، فأكتبس المنصور على الناقل بالعادل ، إنتهى ،

قال: ثم تَوَلَّى الكامل بن العادل فكتب له أمين الدين سليان المعروف بكاتب الدّرج إلى أن تُولِق ، فكتب له بعده الشيخ أمين الدين عبد المحسن [ بن حمود ] الحَلَّى مدّة قليلة ؛ ثم كتب للصالح نجم الدير. أيوب ، ثم ولى ديوان الإنشاء الصاحب بهاء الدين زُهَيْر ، ثم صُرِف وولى بعده الصاحب فحر الدين إبراهيم بن المهاف الإسعردي ، فَبِقَ إلى انقراض الدولة الأيوبية ، فلما كانت الدولة التركية كتب للمز أيبك الصاحب فحر الدين المذكور ، ثم بعده المظفر قُطُز ، ثم للظاهر يبترس ، ثم المنصور قلاوون ، ثم نقله قلاوون من ديوان الإنشاء للوزارة ، وولى ديوان الإنشاء مكانه القاضى فتح الدين بن عبد الظاهر فكتب عنه بقية أيامه ؛ ثم كتب المان الأشرف خليل إلى أن تُوقى ، فوتى مكانه القاضى تاج الدين إلى الماني الماني الماني تاج الدين إلى الماني في الماني الماني الماني الماني الماني في الماني ال

<sup>(</sup>۱) راجع حوادث ستة ۹۹ ه . (۲) الزيادة عما تقسدّم ذكره للولف في حوادث سنة ۹۶ ه وحسن المحاضرة . (۳) الزيادة عن صبح الأعشى .

أو في ؛ فكتب بعده القاضى شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله فكتب بقية أيام الأشرف. فلما تَوَلَى أخوه الناصر محمد كنب عنه القاضى شرف الدين المذكور في سلطته الأولى ثم فى أيام المادل كَنْبُعا ثم أيام المنصور لا چين ثم فى أيام سلطنة الناصر محمد الثانية ؛ ثم نقله إلى كتابة السّر بدمشق عوضًا عن أخيه القاضى محيى الدين ، وتولى مكانه بمصر القاضى علاء الدين [ بن تاج الدين ] بن الأثير فبقى حتى مَرِض بالفالج فاستدعى الملك الناصر محيى الدين بن فضل الله من دِسَشق وولده شهاب الدين [ أحمد ] وولاه هما ديوان الإنشاء بمصر ، ثم وتى بعدهما القاضى شمس الدين آبن الشهاب محود فيقى إلى عود السلطان من الحج فأعاد القاضى محيى الدين وولده القاضى شهاب الدين وصرفه عن المباشرة ، وأقام أخاه القاضى علاء الدين وكلاهما معين لوالده لكبرسنة ، ثم سأل القاضى عيى الدين السلطان فى المود إلى دمشق فأعاده وصحبته ولده شهاب الدين ، واستمتر ولمه القاضى علاء الدين بالديار المصرية فباشر بقية أيام الناصر ، ثم أيام ولاه المنافى علاء الدين ، ثم أيام الناصر أحمد إلى أن خلع نفسه وتوجه الملك المنصور ، ثم أيام الأشرف بحك ، ثم أيام الناصر أحمد إلى أن خلع نفسه وتوجه المن الكرك توجه معه القاضى علاء الدين ؛ فلما تَوَلَى الملك الصالح إسماعيل السلطنة المال الكرك توجه معه القاضى علاء الدين ؛ فلما تَوَلَى الملك الصالح إسماعيل السلطنة المال الكرك توجه معه القاضى علاء الدين ؛ فلما تَوَلَى الملك الصالح إسماعيل السلطنة المال الكرك توجه معه القاضى علاء الدين ؛ فلما تَوَلَى الملك الصالح إسماعيل السلطنة المال الكرك توجه معه القاضى علاء الدين ؛ فلما تَوَلَى الملك الصالح إسماعيل السلطنة

 <sup>(</sup>١) هو عبد الوهاب بن فغسل الله بن المجلى بن دعجان بن خلف القاضى شرف الدين القرشى
 الممرى - توفى سنة ٧١٧ه - (عن المهل الصافى وشذرات الذهب) .

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن فضل بن المجلى بن دعجان القاضى الكبير الرئيس محيى الدين أبو المعالى القرشى العدوى العمرى • توفى سسنة ٧٣٨ ه • (عن الدر والكامنة ) • (٣) تعكلة عن حسن المحاضمة •

<sup>(</sup>٤) زيادةعن الدور الكامنة والمنهل الصافى. توفيسنة ٩٤٩ه. (٥) فى الأصلين: «وولاه». والسياق يقتضى ماأثبتناه . (٦) فى الأصلين وضبح الأعشى : «شرف الدين» . وماأثبتناه غن المنهل الصافى وشذرات الذهب والدور الكامنة . وهو محمد بن محمود بن سليان بن فهد . توفى سنة ٧٧٧ه.

<sup>(</sup>٧) هو علاء ألدين على من يحتي بن فصل الله ٠ توفى سنة ٩٩ ٧ه ٠ كما سيذكر المؤلف بعد قليل ٠

 <sup>(</sup>٨) هو السلطان الملك المتصورسيف الدين أبو بكرابن السلطان الملك الناصر أبي المعالى بن المتضور
 فلارون الذي تسلطن بعد وفاة أبيه سنة ١٩٤١ ه .

بمصر بعد أخيه الناصر أحمد قرر القاضى بدر الدين محمد أبن القاضى مي الدين بن فضل الله عوضاً عن أخيه علاء الدين .

قلت : لم يل بدر الدين محمد بسد أخيه علاء الدين الوظيفة آستقلالا و إتما ناب عنه إلى حين حضوره . إنتهى .

قال: ثم أُعِيد علاء الدين أيّام الصالح إسماعيل وأيّام الكامل شعبان، ثم أيام المُظَفِّر حاجِّى ثم أيّام الساح صالح، المُظَفِّر حاجِّى ثم أيّام الناصر حسن في سلطنته الثانية، ثم أيام المنصور محمد آبن المظفر حاجِّى، ثم في أيّام المنصور محمد آبن المظفر حاجِّى، ثم في أيّام الأشرف شعبان وتُوفِّق في أيّامه .

قلت : وكانت وفاته فى شهر رمضان سنة تسع وستين وسبمائة بعد أن باشر كتابة السر نَيْفًا وثلاثين سنة لأحد عشر سلطانا .

قال : ثم ولى الوظيفة بعده ولده بدر الدين محمد آبن القاضى علاء الدين ، فباشر بقية أيام الأشرف شعبان ، ثم ولده المنصور على ، ثم أخيه الملك الصالح حاجى بن شعبان إلى أن خُلِع بالظاهر برَقُوق ، فآستقر برقوق بالقاضى أوحد الدين عبدالواحد آبن إسماعيل المروق الى أن تُوقى .

قلت : وكانت وفاته في ذي الحجة سنة ستّ وثمانين وسبعائة .

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٧٤٦ ه عن المنهل الصافى والدر الكامة وما سيذكره المؤلف ٠

<sup>(</sup>٢) هوالملك الأشرف شميان بن حسين بن محمد بن قلادون. تولى السلطنة سنة ٢٦٤ه وتوفى سنة ٢٧٨ه وموفى سنة ٢٧٨ه وموفى سنة ٢٤٠ه وكولى سيأتى دهو غير الكامل شمبان بن محمد بن قلادون الذي ولى السلطنة في سنة ٢٤ هـ و ووفى سنة ٢٤ هـ وأوحد الدين عبد ذكره الثولف . (٤) هو أوحد الدين عبد الواحد بن إسماعيل بن يس بن أبي حسن الإفريق تم المصرى الحنفى سبط القاضى كال الدين بن التركاني ٤٠ (عن شذرات الذهب والمنهل الصافى ) .

قال : ثم أُعِيد بدر الدين فباشر حتى خُلِع الظاهر برقوق بالمنصور حَاجَّى ، فاستمر بدر الدين إلى أن عاد برَقُوق إلى سلطنته الثانية ، صرفه بالقاضى علاء الدين على بن عيسى الكركى ، ثم صرف الكركى .

قلت : ومات معزولا في شهر ربيع الأوّل في سنة أربع وتسعين وسبعائة .

قال : ثم أُعِيد القاضى بدر الدين من بعد عَزْل القاضى علاء الدين فآستمر
 بدر الدين إلى أن عاد برقوق فتوقى بدمشق .

قلت : ووفاته في شؤال سنة ست وتسعين وسبعائة .

قال : وولى بعده القاضي بدر الدين محمود الكُلُسْتَا بِيَّ فباشر إلى أن تُوفِّق .

قلت : وكانت وفاته في عاشر جمادي الأولى سنة إحدى وثمانمائة .

قال : فتولى بعده القاضى فتح الدين فتح الله [ التّبريزي ] فباشر بقية أيام . . الظاهر ، ومدّة من أيام الناصر إلى أن صَرفه الناصر فرج بالقاضى سعد الدين بن غراب مدّة يسيرة ، ثم صُرف آبن غراب وأُعيد القاضى فتح الله ثانيا ، فباشر الى أن صُرف بالقاضى فح الدين بن المزوّق ، فباشر مدة يسيرة ، ثم صُرف وأعيد فتح الله فباشر إلى أن صرفه الملك المؤيد شيخ وقبض عليه وصادره .

قلت : ومات تحت العقو بة خُنقًا فى ليلة الأحد خامس عشر شهر ربيع الأوّل . سنة ست عشرة وثمانمائة، وهو فتح الله بن مستعصم بن نَفيس الشّبْرِيزِى الحنفى الداوُودى، يأتى ذكره هو وغيره من كُتّاب السّر فى محلهم من هذا الكتّاب إن شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>۱) زیادة عن حسن المحاضرة وما سیذکره المؤلف بعد قلیل .
 (۲) هو سعد الدین إبراهیم
 ابن عبد الرزاق بن غراب . سیذکرالمؤلف وفاته سنة ۸۰۸ه.
 (۳) هو نفر الدین ماجد ، و یدعی . به عبد الله ، ین السدید آبی الفضائل بن سناه الملك المعروف باین المزرق . سیذکره المؤلف سنة ۳۸۳ ه.

قال : وتَوَكَّى بعده القاضي ناصرُ الدين محمد البارِ زِيَّ فباشر إلى أن تُوفِّق . قلت : وكانت وفاته يوم الأربعاء ثامن شؤال سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة ، ومولده بَحَمَاة في يوم الكائنين رابع شؤال سنة تُسَعّ وستين وسبعائة . وتولى بعده ولده القاضي كمال الدين محمد بن الباريزي، فباشر إلى أن صرفه الملك الظاهر ططر ووتى علمَ الدين داود [بن عبد الرحن] بن الكُورَيْز، فباشر إلى أن تُوقّ سنة ست وعشرين وثمانمائة في دولة الملك الأشرف بَرْسُبَاي . وولَّى بعده جمالَ الدين يوسُفُ بن الصُّفيُّ الكَرَكَ فباشر قليلًا إلى أن صُرِف بقاضي القضاة شمس الدين محمد المَرَوِي، ودام الكَرَكِى بعد ذلك وباشرعِدة وظائف بالبلاد الشامية إلى أن تُوفِّي في حدود سينة خمس وخمسين وثمانمائة ، وباشر الْهَرَوِي إلى أن عُزِل بقاضي القضاة نجم الدين عمر آبن حجى، فباشرآبن حجى إلى أن عُزِل وتوجه إلى دِمَشْق على قضائها، ودام إلى أَن قُتِل بها في ذي القعدة سنة ثلاثين وثما نمائة ، ووتَّى بعده القاضي بدر الدين محمد [أبن محمد بن أحمد] بن مُنهم، وأستمر إلى أن مات في ليلة الأحد سابع عشرين جُمادى الآخرة من سنة آثنتين وثلاثين وثمانمائة · وولى بعده آبنه جلال الدين؛ وقيل بدرالدين محمد مدّة يسيرة . وصُرِف بالشريف شهاب الدين أحمد [بن على بن إبراهيم أَبْنَعَدْنَانَ } الحُسنين الدمشق ، فباشر مدة يسيرة وتُوني بالطاعون في سنة ثلاث وثلاثين ، (1) هو ناصر الدين أبو المعالى محمد ابن القاضي كمال الدين محمد بن عن الدين محسد بن عثمان الجهني الحموى الشافعي المعروف بابن البــارزي كاتب السر الشريف . (٢) في الأمسلين هنا : «سنة سبع وسنين وسبمائة» . وما أثبتناه عما سبذكره المؤلف في سنة وفاته . (٣) سيذكرالمؤلف وفاته بعد قليل في ولايته النالثة . ﴿ ٤ ﴾ زيادة عما سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٨٣١ هـ

وفاته سنة ٨٢٩ ه. (٧) النكملة عن المنهل الصافى وما سيذكره المؤلف فى سنة وفاته . (٨) سيذكر المؤلف وفاته سنة ٨٣٣ ه. (٩) زيادة عن المنهل الصافى وما سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ٨٣٣ ه.

محمد بن عطاء الله بن محمد بن محمود بن أحمد بن فضل الله بن محمد الرازى الهروى الشافعي . سيذكر المؤلف

(ه) سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٨٥٦ ه. (٦) هو شمس الدين

وولى بعده أخوه نحو الجمعة بغير خِلْعَة وتُوثِّق بالطاعون أيضا . وولى بعدهما شهاب الدين أحمد [ بن صالح بن أحمد بن عمر المعروف با ] بن السَّفَاح الحَلِّي فباشر إلى أن مات في سنة خمس وثلاثين . وولى بعده الوزير كريم الدين عبد الكريم أبن كاتب المَناَخ مضافا للوزارة، فباشر أشهرا وصُرف، وأُعيد القاضي كالالدين محمد بن البارزي في يوم السبت العشرين من شهر ربيع الآخر سنة ستّ وثلاثين، فباشر إلى أن صُرِف يوم الخميس سابع شهر رجب سنة تسع وثلاثين ؛ وولى مكانه الشيخ مُحبُّ الدين محمد آبن الأشقر فباشر إلى أن صرف، وولى صلاح الدين محمد آبن الصاحب بدر الدين حسن بن نصرالله، فباشر إلى أن تُوُفُّ بالطاعون في سنة إحدى وأر بعين، وولى مكانه والده الصاحب بدر الدين حسن فباشر إلى أن صرف، وأعيد القاضي كمال الدين بن البارِزِيُّ في يوم الثلاثاء سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة آثنتين وأربعين وثمانمائة ، وهي ولايته الثالثة ؛ فباشر إلى أن ُ تُوفَى بُكُرة يوم الأحد سادس عشرين صفر سنة ستّ وخمسن وثما نمائة . ولم يُخَلُّف بعده مثلُه ، وولى بعده القاضي محب الدين. محمد بن الأشقر المقــدّم ذكُّره، وباشر إلى أن صَرّفه الملك الأشرف إينال بالقاضي مُحِب الدين محمد بن الشَّحْنَة الحَلِيِّ، فباشر آبن الشُّحْنَة أشهرًا ثم صُرِف ، وأُعِيد القاضي محب الدين محمد بن الأشقر وهي ولايته الثالثة . إنتهى .

قلت: وغالب مَن ذكرناه من هؤلاء الكُتّاب قد تقدّم ذكر أكثرهم، ويأتى ذكر باقيهم في محلّهم من هـذا الكتّاب إن شاء الله تعالى . وقد استطردنا من ترجمة الملك المنصور إلى غيرها، ولكن لا بأس بالتطويل في تحصيل الفوائد . انتهى .

+ +

السنة الأولى من سلطنة الملك المنصور قلاوون على مصر وقد تقدّم ذكرها في ترجمة الملك السعيد، والملك العادل سَلامش وَلَدى الملك الظاهر بِيَبُوس، وهي سنة ثمان وسبعين وستمائة، فإنه حَكَم فيها من شهر رجب إلى آخرها.

+ +

وهذه السنة الثانية من ولانة الملك المنصور قلاوون المذكور، وهي سنة تسع وسبمين وستمائة .

فيها تُونَّى الشيخ مُحيى الدين أبو العباس أحمد [بن على ] بن عبد الواحد بن السابق الحلبي العدل الكبير، كان مر أكابر بيوت حلب، وكان عنده فضيلةً ورياسةً ومات بدمشق في ذي الحجة .

وفيها أُوفِي الأميرسيف الدين، وقيل صارم الدين، أُزْبَك بن عبد الله الحلّبي العَسَدُل الكبير، كان من أعيان أمراء دِمَشْق، وهو منسوبٌ إلى أستاذه الأمير عزّ الدين أيبَك الحَليِي، وكان قد تجزد إلى بَعْلَبَكَ فتمرّض بها ، فحيل في عَيِّمة إلى دمشق، فيات بها في شوال .

وفيها تُونِّى الأمير جمال الدين آفوش بن عبد الله الشَّمسِيّ ، كان مر أعيان الامراء وأماثلهم وشُجعانهم ، وهو الذي أمسك الأمير عن الدين أيُدَمُر الظاهري ، وهو الذي باشر قتل كُنْبُغا نُوين مقدّم التّاريوم عَيْن جالوت ، وكان ولى نيابة حلب في السنة الخالية ؛ ومات بها في يوم الاتنين خامس المحرّم ودُفِن بحلب، وهو في عشر الخمسين .

٠٠ (١) النكلة عن تاريخ الإسلام ٠

۲.

وفيها تُوُق الشيخ الإمام كمال الدين أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الحنفي الفقيه العَدْل، كان من أعيان الفقهاء العدول، وكان كثير الديانة والتعبّد، وهو أخو قاضي القضاة شمس الدين الحنفي .

(٢)
وفيها تُوُفِّ الشيخ شمس الدين أبو عبدالله محمد [بن أبُّوب بن أبى رحلة]
الحِمْصِي المولد والدار البَعْلَبَكِّي الوفاة ، كان فاضلًا ظريفًا أديبًا شاعرا، ومما ينسب
إليه من الشعر قوله :

والدهرُ كالطيف بؤساه وأنْعُمُه \* عن غير قَصْدٍ فلا تَعْمَد ولا تَلْمُ لاتسالِ الدهرَ في الباساء يكشفها \* فلو سالتَ دوام البؤس لم يَــدُم

وفيها تُوفّى الأديب الفاضل الشاعر المُفْتَن جمال الدين أبو الحسين يحيى آبن عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن على المصرى المولد والوفاة ، المعروف بالجَزّار، الشاعر المشهور أحد فحول الشعراء فى زمانه ، مولده سنة إحدى وستمائة ، ومات يوم الثلاثاء ثانى عشر شـقال وحُدين بالقرافة ، وكان من محاسن الدنيا ، وله نوادر مستظرّفة ومُداعبات ومُفاوضات مع شعراء عصره ، وله ديوانُ شعر كبير .

قال الشيخ صلاح الدين الصَّفَدِى : لم يكن فى عصره مَن يُقاربه فى جَوْدة (٥) النظم غير السَّرَاج الورّاق ، وهو كان فارس تلك الحُلْبَة ، ومنه أخذوا ، [و]على • تَمَطّه نسجوا، ومن مادّته استمدُّوا . انتهى كلام الصَّفَدى .

<sup>(</sup>۱) هو شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطا. الأذرعى الحننى قاضى القضاة أبو محسد . تقدّمت وفاته فيمن نقل المؤلف وفاتهم عن الذهبي سنة ۲۷۳ ه.

على مرآة الزمان وعقد الجمان .

(٣) كذا فى الأصلين وذيل مرآة الزمان وعبـون النواريخ فى إحدى روايته . وروايته الثانية وتاريخ الإسلام والمهل الصافى أن مولده سنة ٢٠٣ ه .

(٤) فى الذيل على مرآة الزمان : « ومكاتبات » .

(٥) هو أبو حفيص عمر بن محمد المهراج الوراق . سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ٥٩٥ ه .

قُلتُ : ونذكر قطعةً من شعره فمن ذلك قوله :

أَكُلُفُ نفسى كُلَّ يَوْمٍ وَلِسَلَةٍ \* هُمُومًا عَلَى مَن لَا أَفُوزَ بَخَـيْرِهِ كَاسَوْدَالقَصَارِ بالشمسُ وجَهُ \* لَيَجْهَد في تبييض أثوابِ غيرهِ

وقيل : إنه بات ليلة في رمضان عند الصاحب بهاء الدين بن حِنًّا، فصَلَّى عِنده التراويحَ وقرأ الإمامُ في تلك الليلة سورة الأنعام في ركعة واحدة؛ فقال أبو الحسين :

مالى على الأنعام من قُدْرة \* لا سِتمّا فى ركمة واحده فلا تَسُومونى حضورًا سِوى \* فى ليلة الأنفال والمائده

## ومن شعره :

طُرُف الْحِبِّ فَمُّ يُذَاع به الْجَوَى \* والدمعُ إن صمتَ اللسانُ لسانُ تبكى الجفونُ على الكرّى فأغجَب لَمْن \* تبكى عليه إذا نأى الأوطارُ وفيها تُوفّى الشيخ الإمام عِماد الدين أبو بكر بن ملال بن عَبّاد الجليلُ الحنفى مُعيد المدرسة الشَّبْلِيَة ، كان إمامًا عالما صالحا منقطعًا عن الناس مشتغلًا بنفسه ،

وكان معدودا من العلماء ، أفتى وأعاد ودرّس وآنتفع به الناس ومات فى تاسع عشر (ع) شهر رجب ، وقد كُلُ له مائة سنة وأربع سنين ، و رَوَى عنه آبن الزَّبِيدِيّ ؛ وروَى الله المائة مائة سنة وأربع سنين ، و رَوَى عنه آبن الزَّبِيدِيّ ؛ وروَى

بالإجازة العاتمة عن السُّلَفِي .

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « شرورا » · وما أثبتناه عن عيون النواريخ والمنهل الصافي ·

 <sup>(</sup>۲) قبل هذین البینین ، کما فی عیون النواریخ وذیل مرآة الزمان ، هذا البیت :
 مر الفلوب تذیمه الأجفان \* هیات ینفسم مغرما کهان

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين . وفي تاريخ الإسلام للذهبي : « آبن عباد الجبلي » . وفي نثر الجمان للفيومي
 والذيل على مرآة الزمان : « المعروف بالحنبلي » .

 <sup>(</sup>٤) هو سراج الدین الحسین بن آب بکر المبارك بن محممه اثر بیدی . تقدّمت رفاته سنة ۹۳۱ ه .
 فیمن نقل المؤلف فاتهم من الذهبي .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوثَق الفقية شمس الدين محمد بن عبد الله [بن محمد بن عربن مسعود] بن النَّن ، والأديب البارع أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم الجَزَّار بمصر ، وشيخ الرافضة النَّجِيب أبو القائم بن الحسسين ابن العُود الحِلِّ بجِزِّين في شعبان ، والشيخ الزاهد يوسف [بن تَجَاّح بن موهوب] الفُقاعي بزاويته بقاميون ،

أ مر في هذه السنة ــ الماء القديم ثلاث أذرع وخمس أصابع . مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا وثلاث وعشرون إصبعا .

\*\*

السينة الثالثة من ولاية السلطان الملك المنصور قلاوون على مصر، وهي سنة ثمانين وستمائة .

قلت : وكذا وقسع، وغالب أملاك باب البحسر والبساتين خارج باب البحر وداخله هي مكان البحر الذي نشّف، وآلتصقت المبانى والبساتين بجزيرة الفِيل وصارت غير جزيرة، فسبحان القادر على كل شيء! .

وقم ٢ ص ٢٠٩ من هذا الجزء . (٧) راجع الحاشية وقم ٣ ص ٢٠٩ هن هذا الجزء .

<sup>(</sup>١) تكلة من تاريخ الإسلام . (٢) زيادة من تاريخ الإسلام وشفرات الذهب .

 <sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٠٧ من هذا الجزء.
 (١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٠٨ من هذا الجزء.
 (١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٠٨ من هذا الجزء.

وفيها تُونى الشيخ الصالح المولّه المُعتقد إبراهيم بن سعيد الشَّاعُورى المعروف بجيّمانة فى يوم الأحد سابع جُمادى الأولى بدمشق ، ودُفِن بمقبرة المُولِمَين بسفح قاسِيون ، وله من العُمر نحو سبعين سنة ، وكانت له جنازة عظيمة ، وكان له أحوال ومكاشفات، رحمه الله .

وفيها تُوقى ملك التّار أَبْنَا بن هُولاكو بن تُولى خان بن جِنْكِرْ خان مَلِك التّار وطاغيتُهم، كان مَلِكًا جليلَ القَدْر عالى الهِمّة شَجاعًا مِقدامًا خبيرًا بالحروب، لم يكن بعد والده مثله، وكان على مذهب التّار واعتقادهم، ومملكته متسعة جدًّا وعساكره كثيرة، وكان مع ذلك كلمته مسموعة في جنده مع كَثَرْتهم، ولمّا توجه أخوه مَنْكُوتَمُر بالعساكر إلى جهة الشام لم يكن ذلك عن رأيه بل أشير عليه فوافق، ونزل في ذلك الوقت الرَّعْبَة، أو بالقرب منها، فلما بلّغ أَبْغًا كَسَرَةُ مَنْكُوتَمُر رجع الى همَذَان في ذلك الوقت الرَّعْبة، أو بالقرب منها، فلما بلّغ أَبْعًا كَسَرَةُ مَنْكُوتَمُر رجع الى همَذَان فات عَمَّا وكَدًا ومات منكوتَمُر بعد أخيه أَبْعًا بمدة يسيرة بين العيدين، وله من العُمر نحو خمسين سنة، وقيل: ثلاثين سنة والثاني أرجح، ومات بعده بيومين أخوه آبَعًاي على ما ياتي ذكر منكوتَمُر في القابلة.

وفيها يُوُفّى الناجر نجم الدين أبو العبّاس أحمد بن على بن المظفّر بن الحِلى ، كان ذا يُعمَّة ضخمة وتَرُوة ظاهرة، وأمولي جَمّة، وله النقدّم في الدولة .

وفيها تُوقى الشيخ موقق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف المعروف بالكَواشِيّ الإمام العالم المفسّر صاحب التفسيرالكبير والتفسير الصغير وهما من أحسن التفاسير، وكانت له اليّــدُ الطّولَى في القراءات ومشاركة في غير ذلك من العلوم ، وكان مقياً

 <sup>(</sup>١) في الأصلين: «فلما بلغ منكوتمر الكسرة رجع الم همذان فات غما وكدا بعد أخيه (بغا ... الح» .
 وتصحيح هذه العبارة عن عيون التواريخ والمنهل الصافي والذيل على مرآة الزمان ونثر الجمان .

<sup>(</sup>٢) الكواشي (بالفتح والتخفيف): نسبة الى كواشة ، قلعة بالموصل (عن لمب اللباب وشذرات الذهب وذيل مرآة الزمان) .

١.

بالجامع العتيق بالمَوْصِل متقطعًا عن الناس مجتهـدًا فى العبادة لا يقبل لأحد شيئًا، وكان يزوره المَلِك ومَنْ دونه فلا يقوم لهم ولا يُعْبَأ بهم، وكان له مجاهداتُ وكشوفُ وكاماتُ، ولأهل تلك البلاد فيه عقيدةً. ومات وله تسعون سنة تقريبًا، وكانت وفاته فى سابع عشر بُحادى الآخرة بالموصل ودُفِن بها .

وفيها تُوَقى الأمير عِنَّ الدين المعروف بالجاج أزْدَمُر بن عبد الله الجَمَدَار، كان من أعيان الأمراء، وكان ممن أعيان الأمراء، وكان ممن أنضاف إلى سُنْقُر الأشقر لمّا تسلطن، وكان سنقر جعله نائبًا بدِمَشْق، ووقع له أمورُّ ذكرنا بعضها فى أقل ترجمة الملك المنصور قلاوون بظاهر حُمِص مقبلًا قلاوون إلى أن آستُشْهِد فى واقعة التتار مع المنصور قلاوون بظاهر حُمِص مقبلًا غيرَ مدبر رحمه الله وتَقبَل منه .

وفيها تُوُقَى الأميرعِنَّ الدين أيبَك بن عبد الله الشَّجَاعِى الصالحي اليمادِي والى . ا الوُلَاة بالجهات القبلية، كان ديناً خيراً ليِّن الجانب شديدا على أهل الرِّيب وجيبًا عند الملوك ، وكان الملك الظاهر بيبرس يعتمد عليه في أموره ؛ ثم إنه ترك الأمر بَّاختياره ولزم داره إلىأن مات بدمَشْق في جُمادى الآخرة، وقد بلغ خمسا وثمانين سنة.

وفيها تُوُفّ الأمير بدرالدين بَكْتُوت بن عبد الله الخّازِنْدار، اسْتُشْهِد أيضًا في وقعة التَّار بِحِمْص وكان أميرًا جليلًا .

وفيها تُونَّى الأمير سيف الدين بَلَبَان الرُّومِي الدّوادار المفسدّم ذكرُه في فضيّة كُاّب السرّ ، كان الملك الظاهر بيبَرْس يعتمد عليه وولاه دَوَادَارًا، وكان المطَّلِعَ

<sup>(</sup>۱) في أحد الأصلين : ﴿ في سابع رجب ﴾ • وفي الأصل الآخر : ﴿ في سابع عشر رجب ﴾ • والتصحيح عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب وغاية النباية • ﴿ (٢) كذا في الأصلين والذيل على مرآة الزمان • وفي تاريخ الاسلام الذهبي : ﴿ والى إظهر حوران والسواد ﴾ •

<sup>(</sup>٣) فى تاريخ الاسلام : ﴿ بَلِبَانَ الْمُومِى ﴾ بالمدال •

على أسراره، وتدبير أمور القُصَّاد والجواسيس والمكاتبات لاسيُشارِكه في ذلك و زيَّر ولا نائبُ سلطنة، بل كان هو والأمير حُسام الدين لاجين الأيْدَمُرِيّ المعروف بالدَّرْفِيل، فلما تُوُفَّ لاجين المذكور آنفرد بَلْبَان بذلك وحده، وكان مع هذه الخصوصية عند الملك الظاهر أمير عشرة، وقيل جنديًا .

قال الصَّفَدى: لم يُؤَمِّره طبلخاناه إلى أن مات الملك الظاهر أنم عليه ولده الملك السعيد بِإمْرة ستين فارسًا بالشام ، وبَيِّقَ بعد ذلك إلى أن آستُشْهِد بظاهر (۱)

وفيها تُوُق الأمير شمس الدين سُنقُر بن عبدالله الألفي، كان من أعيان الأمراء الظاهريّة ، وولى نيابة السلطنة بمصر لللك السعيد بسد موت الأمير بدر الدين سِليك الخازِندار، و باشر النّيابة أحسن مُباشرة إلى أن اسْتَعْفَى فأُعْنِى، وولى النيابة عوضه الأمير كُونْدك ، فكان ذَهابُ الدولة على يده ، ثم قبض الملك المنصور على سُنقُر هذا واعتقله بالإسكندرية ، وقيل بقلعة الحبل، إلى أن مات، وله من العمر نحو أربعين سسنة ،

وفيها تُوقى الشيخ علاء الدين أبوالحسن على بن محود بن الحسن بن نبهان اليَشْكُرِى ثم الربعى ، كان له البد الطُّولى في علم الفلك، وتفرد بحَلَّ الأزياج وَعَمِلِ التقاويم ، وغَلَّب ذلك عليه مع فضلية تامة في علم الأدب وجَوْدة النظم ، ومن شعره : ولما أتانى العاذِلون عدِمْتُهم \* وما منهـمُ إلا لِخَيْمى قارضُ وقد مُهنُوا لما رأوني شاحبًا \* وقالوا به عن فقلت وعارضُ

: 4

إنى أغار من النَّسِم إذا سَرَى \* بأَرِيح عَرْفِكَ خِيفةً من ناشقِ (١) في ذيل مرآة الزمان : «وقد نيف على حسين سنة » .

٧.

وَأُودُ لُو سُبِّرُتُ لَا مَن عِلَةٍ \* حَذَرًا عليكَ مَن الخيال الطارقِ قلت : وأجاد الصاحب جمال الدين يحيى برب مطروح في هــذا المعنى حيث قال :

> فلو أمْسَى على تَلَفِى مُصِرًا \* لقلتُ معـــذْبى بالله زِدْبِي ولاتَسْمَح بَوَصْـلك لى فإنَّى \* أَغَارُ عليـك منك فكيف مِنَّى ومثل هذا أيضا قول حَفْصة المَغْربية ، رحمها الله :

أَغَارُ عليكَ من غيرى ومِنَى \* ومنـك ومن مكانك والزمانِ ولو أَ نِّى خَبَأْتُك في جُفونى \* إلى يوم القيامة ما كفانِي

وفيها تُوَقَى الشيخ إلإمام الأديب البارع بدر الدين يوسف بن لؤلؤ بن عبد الله الذَّهَى الشاعر المشهور ، كان أبوه لؤلؤ عتيقَ الأمير بدر الدين صاحب تَلَ باشر. . . وكان بدر الدين هذا فاضلًا شاعرا ماهراً . ومن شعره مما كتبه للشيخ نجم الدين عبد الدين المرائيل وله صاحب يميل إليه نُسَمَّى بالحارج :

قلبُ لَ السِوم طائر \* عنه في الجَ وائِع كِف يُرْجَى خَلَاصُهُ \* وهـ و في كُفَّ جارِحُ

<sup>(</sup>١) رواية هذا المصرع في ذيل مرآة الزمان :

<sup>\*</sup> وأودُّ لو مهدت جفوني في الكرى \*

<sup>(</sup>۲) هى حفصة بنت الحاج الركونية الشاعرة الأدبية المشهورة بالجمال والحسب والمال . (عن نفح الطيب ج ٢ ص ٥٣٩ ) . (عن أغار عليك من عنى رقيب \* ومنك ومن زمانك والمكان ولو أنى خبأتك في عيسوني \* إلى يوم القيامية ماكفاني

<sup>(</sup>٤) زيادة عما تقدّم ذكره للؤلف ص ٢٨٧ من هذا الجزء .

ومن شعره فی دولاب :

ورَوْضِيةٍ دُولَابُهُا \* إلى النصُون قيد شَكَا من حين ضاع زَهْرُها \* دار عليه وبَحَــَى

رلسه:

يا عاذِلى فيسه قل لِي \* إذا بَدَا كيف أَسْلُو يَمُسْرُ بِي كُلَّ مينِ \* وكلسا مَّر يَمْسُلُو

ولسه

حَلَّا نَبَاتُ الشَّعْرِ يَا عَاذِلَى \* لمَّ بَدَا فَى خَدْهُ الأُخْسَرِ فَشَافَنِي ذَاكَ السِنْدَارُ الذَى \* نَبَاتُهُ أَحَلَى مَنِ السُّكِّرِ

وله فى غلام على وجهه حبُّ شباب :

تعدَّمْتُهُ لَدْنَ القَــوَامِ مُهَفْهَفًا \* شَهِىً اللَّى أَحوى المراشف أَشْنَبَا وقالوا بَدَا حَبُّ الشباب بوجهــهِ \* فيــا حُسْـنَه وجهًا إلى مُحَبَّبً

ولسه :

رِفْقًا بِصَبِّ مُغْدِرَم \* أَبَلِينَهُ صَدَّا وَهَمْراً وَأَفَاكُ سَائُلُ دَمْمِهِ \* فَرَدَدْتَهُ فَي الحَالَ نَهْرَا

١.

۲.

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوثِي العلّامة الزاهد مُوفَق الدين أحد بن يوسف الكواشي المفسِّر بالمَوْسِل في جُعادى الآخرة ، وقد جاوز التسعين ، والقاضى نجم الدين محمد آبن القاضى صدر الدين بن سَنِي الدولة بدِمَشْق

(١) رواية هذا المصراع في ذيل مرآة الزمان وتاريخ الإسلام :

عن حبه كيف أســـلو

(٢) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٤٨ من هذا الجزء .
 (٣) هو محمد بن أحمد بن يحيي بن هذا الله بن أبو بكراً بن قاضى القضاة صدر الدين أبو بكراً بن قاضى القضاة صدر الدين أبي المباس ابن قاضى القضاة شمس الدين أبي البركات الدمشق الشافعى (عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب والمنهل الصافى) .

١.

فى المحرّم ، والعلّامة قاضى القضاة تَقِى الدين محسد بن الحسين بن رَذِين العامري القاهرة فى رجب ، وله سبع وسبعون سنة ، والحافظ المُسْنِد جمال الدين أبو حامد محمد بن على بن محود بن الصابوني فى ذى القعدة ، والمُسْنِد شمس الدين أبو الغنائم المُسْلِم بن محمد بن المُسْلِم بن عَلَّان فى ذى الحجة ، وله سبع وثمانون سنة ، والعدّل أمين الدين القياسم بن أبى بكر بن القاسم الإربيلي فى جُمادى الأولى ، والعارف الزاهدولى الدين على بن أحمد بن بدر الجزرى المقيم بجامع بيّت لهيا فى شوّال ،

وأَبْغَا بن هُولاكو مَلِك التَّنار ببلاد هَمَذَان . والحاج أَزْدَمُر الأمير بمصافّ مُص شهيدًا .

إصر النيل ف هذه السنة – الماء القديم خمسة أذرع وثلاث أصابع . مبلغ
 الزيادة ثمانى عشرة ذراعا وأربع أصابع .



الســـنة الرابعة من ولاية الملك المنصــور قلاوون على مصر، وهى ســنة إحدى وثمانين وستمائة .

فيها تُوُفّى قاضى القضاة شمس الدين أبو العَبّاس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن (ه) (ه) أبى بكربن خَلِّكان بن بَاوَل بن عبدالله بن شاكل بن الحسين بن مالك بن جعفر بن ه يحيى بن خالد بن بَرْمَك البَرْمَكِي الإربِليّ الشافعيّ قاضي قضاة دِمَشْق وعالمُها ومؤرِّخُها.

<sup>(</sup>۱) فى الذيل على مرآة الزمان : هأبو عبد الله » . (۲) فى الأصلين : «الخزرجى» . وتصحيحه عن تاريخ الإسلام والذيل على مرآة الزمان . (۲) واجع الحاشية وتم ۲ ص ۲۸٦ من الجزء الثانى من هذه الطبعة . (٤) فى الأصلين : « ابن نازل » . وفى عيون التواريخ : « ابن ناول » . وما أثبتناه عن المنهل الصافى وقسد ضبطه . بانمبارة فقال : «بفتح الواه» . (٥) ضبطه المؤلف بالعبارة فى المنهل الصافى (بفتح الكاف) .

مولده فى ليلة الأُحد حادى عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وستمائة بهار بِل وبها نشأ . ذكره آبن العديم فى تاريخه فقال : من بيت معروف بالفقة والمناصب الدينية . وقال غيره : كان إمامًا عالمًا فقيهًا أديبًا شاعرًا مُفتَنًا مجموع الفضائل معدوم النظير فى علوم شَيًّى ، حُجَّةً فيا ينقُله مُحَقِّقًا لِمَا يُورِده منفرداً فى علم الأدب والتماريخ ، وكانت وفاته فى شهر رجب وله ثلاث وسبعون سنة .

قلت : وهو صاحبُ التاريخ المشهور ، وقد آستوعبنا من حاله نُبُـذَةَ جَيْدة في تاريخنا لا المنهل الصافي والمُستَوْفي بعد الوافي » . إنتهى .

وكان ولى قضاء دِمَشْق مرّتين : الأولى في حدود الستين وسمّائة وعُزِل وقدم القاهرة، وناب في الحُمُّم بها عن قاضى القضاة بدر الدين السّنْجَارِي ، وأفتى بها ودرّس ودام بها نحو سبع سنين ؛ ثم أُعِيد إلى قضاء دِمَشْق بعد عِز الدين بن الصائغ ، وسُر الناس بعوده ، ومدحته الشعراء بعدة قصائد؛ من ذلك ما أنشده الشيخ رشيد الدين عمر بن إسماعيل [بن مسعود بن سعد بن سعيد] الفارق فقال :

أنت في الشام مثل يُوسف في مِص من من وعندى أنَّ الحَوامَ جِناسُ ولكُلُّ سَعْمُ شِدَادُ و بعد السَّبُّ عِي عامٌ فيسه يُعُاثُ الناسُ وقال فيه أيضا نور الدين عليَّ بن مُضْعَب .

رأيتُ أهـلَ الشام طُـراً \* ما فيهـمُ قَـطُ غـيرُ راض

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين وذيل مرآة الزمان . وفي المنهل الصافي وترجمة أبن خلكان التي بآسر الجزء الناني من كتابه وفيات الأعيان طبع بولاق : «ومولده بهار بل في يوم الحبس حادى عشر شهر ربيع الآخر سنة ثمان وسمّائة » . (۲) هو قاضى قضاة دستق عن الدين أبو المفاخر محمد بن عبد الفادر ابن عبد الخالق الأنصارى المعروف بابن الصائع . سيد كره المؤلف في حوادث سستة ١٨٣ هفيمن نقل وفاتهم عن الذهبي . (۲) زيادة عن تاريخ الإسلام للذهبي . وكانت وفاته سستة ١٨٩ هكل في عيون النواريخ وشذرات الذهب وتاريخ الإسلام والمنهل الصافي .

أناهم الحسير بعد شر « فالوقت بسط بلا أنقباض وعوضوا فرحة بحزيت « قد أنصف الدهر في التقاضي وسرهم بعد طول غمم « قدوم قاض وعزل قاض فكلهم شاكر وشاك « لحال مستقبل وماض ومن شعر أن خلكان المذكور قوله :

تَمَثَّلْتُمُ لِي وَالْبِسِلادُ بِمِسِدَةً \* فَيُسِّل لِى أَنَّ الفؤادَ لَكُمْ مَنْنَى وَإَجَاكُمُ قَلْمِ مَنْنَى وَإِجَاكُمُ قَلْمِ عَلَى الْبُعْبِدِ وَالنَّوَى \* فَآنستُمو لَفظًا وأوحشتمو مَعْنَى وَلَه دو بيت :

قَاسُوكَ بِهِـدُرِ النَّمِّ قُومٌ ظَلَمُوا • لا ذَبَ لهـم لأنهُـم ما عَلَمُـوا مِن أَيْنَ لِمُـم لأنهُـم ما عَلَمُـوا مِن أَيْن لِبِـدِرِ النَّمِّ إِلَّهِ وَيَحَلَّمُ \* جِبِـدُ وعِيونَ وَقُوامٌ وَفَمْ

يا رب إنّ العبدَ يُغْنِي عَيْبُهُ مَ فَاستُر بحلمك ما بدا من عَبْيهِ ولقد أتاك وما له من شافع م الذنو به فَاقْبَلَ شفاعةَ شَيْبه قلت و يعجبني في هذا المعنى قولُ القائل :

إِنْ كَانْتَ الْأَعْضَاءَ خَالْفُتِ الَّذِي \* أُمِرت به في سَالِفِ الأَزْمَانِ فَسَلُوا الْفَوَادَ عَنِ الذِي أُودَعُتُمُ \* فَيه مر ِ التوحيد والإيمانِ تجدوه قدد أَدِّي الأَمَانَة فيهما \* فَهَبُسُوا له مَا خَلِّ في الأَرْكَان

وفيها تُوُفّى ملك التّنار مَنْكُوتَمُر بن هُولاكوخان بن تُولى خان بن جِنْكِزْخان، هو أخو أبغا ملك التنار، ومَنْكُوتَمُر هذا هو الذى ضرَب المصافّ معالسلطان الملك المنصور قلاوون على حِمْص حسب ما تقدّم ذكره وأنكسرت عساكره، فلمّا وقع . .

ذلك عَظُمَ عليه وحصل عنده غَمَّ شديدُ وكَدَدُ زائد ، وحدَّثَه نفسه بَجَمْع العساكر من سائر ممالك بَيت هولاكو ، وأستنجد بأخيه أَبْفًا على غَزُو الشام، ففد آر الله سبحانه وتعالى موتَ أَبْفًا ، ثم مات هو بعده في عزم هذه السنة ، وأراح الله المسلمين من شرهما ، وكان مَنْكُوتُمُر شجاعًا مقدامًا وعنده بَطْشُ وَجَبَرُوت وسَفْك للدّماء ، وكان نَصْرانيًا ، وكان جُرح يوم مَصافّ حِمْص ، والذي جَرَحه الأمير علم الدين سَنْجَو الدُّويُ يُدَارى " .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوثِي الإمام زَيْن الدبن عبدالسلام بن على الزّواوي المسالكي شيخ القرّاء في رجب، عن آثنين وتسمين سنة . وقاضي القضاة شمس الدين أحمد بن مجمد بن خلكان الإرْبِلي في رجب، وله ثلاث وسبعون سنة ، ونجيب الدين المقداد برب هبة الله القيسي العدل في شعبان ، وأبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله المليجي آخر من قرأ القرآن على أبي الجود في رمضان بالقرافة ، والبرهان إبراهيم بن إسماعيل [ بن إبراهيم بن يحيي بن عَلَوى المعروف به ] من الذرجي إمام المدرسة المُعزّية في صفر، وله آثنتان وثمانون سنة ، والياد إسماعيل بن جوسلين البَعْلَبَكي . والعسلامة برهان الدين محسود ابن عبد الله المَراغي في شهر ربيع الآخر، وله ست وسبعون سنة ، والإمام أمين الدين عبد الله المَراغي في شهر ربيع الآخر، وله ست وسبعون سنة ، والإمام أمين الدين عبد الله المَراغي في شهر ربيع الآخر، وله ست وسبعون سنة ، والإمام أمين الدين

 <sup>(</sup>١) فى الأسلين : «طيش» . وما أثبتناه عن ذيل مرآة الزمان .
 (١) غاية النباية بالعبارة نقال : (بفتح الميم و ياء ساكنة بعد اللام المكسورة وجيم) . والمليجى : نسبة إلى مليج ، قرية واقعة على شاطئ بحرشين من الجلهة الغربية وهى تابعة لمركز شين الكوم بمديرية المنوفية .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الجسود غياث بن فارس اللخمي مقرئ الديار المصرية ، تقدّمت وفاته سسة ه ٠٠ ه
 فيمن نقل المؤلف وفائهم عن الدهي ، وفي الأصلين: « ابن أبي الجود » ، والتصحيح عما تقدم ذكره
 لتولف وغابة النهاية وشذرات المذهب وتاريخ الإسلام .
 (٤) زيادة عن تاريخ الإسلام والمهل الصافى المضية في طبقات الحنية وشذرات الذهب والمنهل الصافى

(۱) أحمد بن عبد الله [بن محمد بن عبد الحبّار] بن الأَشْتَرِيّ الشافعي في شهر ربيع الأقل، والشيخ الزاهد عبد الله [بن أبي بكر بن أبي البّدر البغداديّ ويُعرف] بكُتَيْلة ببغداد،

إمر النيل في هـذه السنة - الماء القديم خمس أذرع . مبلغ الزيادة
 سبع عشرة ذراعا وثماني عشرة إصبعا .

\*\*

السينة الخامسة من ولاية الملك المنصور قلاو ون على مصر، وهي سنة آثنين وثمانين وسمّائة .

فيها تُوُق الأمير شهاب الدين أحمد بن حجِّى بن بُرَيْد البَرْمَكِى آمير آل مِرَى،
كان من فُرسان العرب المشهورين ، كانت سراياه تُغير إلى أقصى نجد و بلاد الحجاز
و يؤدّون له الخَفَر، وكذلك صاحب المدينة الشريفة، وكانت له المنزلة العالية عند
الظاهر والمنصور فلاو ون وغيرهما من الملوك، كانوا يُدار ونه ويَتَقُونَ شَره، وكان
يزُمُ أنّه من نَسُل الوزير جعفر بن خالد بن بَرَمَك البَرْمَكي من أخت الخليفة
هارون الرشيد الذي آمتيون جعفر بسبها وقُتِل ، وكان بين شهاب الدين هذا و بين
عسى بن مُهمّا أمير آل فضل منافسة ، فكتب إليه شهاب الدين هذا مَرة كابا
وأغلظ فيه، وكان عند عبسى الشيخ شهاب الدين أحمد بن غانم فسأله عبسى بن مُهمّاً
المجاوبة ، فكتب عنه يقول :

 <sup>(</sup>١) زيادة عن المهل الصافى وذيل مرآة الزمانوشذرات الذهب .
 (١) ف الأصلين : «ابن الأشرى » . وتصحيمه عن المصادر المتقدّمة .
 (٣) الزيادة عن تاريخ الإسلام وعيون النوار نخ .

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رفم ٢ ص ٢٩٥ من هذا الجزء .

 <sup>(</sup>٥) كان من أعيان شعرا. مكة في عصره . توفي سنة ٧٤١ هـ كما في المنهل الصافي .

رَّعَسُوا أَنَّا تَجَوْنا . جَمْهُم الإِفْتَاءِ كَذَبُوا فِيا أَدَّعَسُوهُ . وَأَفْتَرَوْا بالإِدَّعَاءِ الْمُا قَلْنا مَقَالًا . لاكتول السَّفْهاءِ آلُ فضل آلُ فضل . وأنْتُمُ آل مِرَاءِ

وفيه أُوقِي شرف بن مِرَى بن حسن بن حسين بن محمد النَّوَاوِي والد الشيخ عبي الدين النَّوَاوِي والد الشيخ عبي الدين النَّوَاوِي ، كان مقتنِماً بالحلال يزرع أرضًا يقتاتُ منها هو وأهله ، وكان يُموِّن ولده الشيخ عبي الدين منها، ومات في صفر .

وفيها تُوفّى الشيخ الإمام شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد آبن محمد بن قُدَامة الحَنْبَلِيّ المَقْدِسِيّ، كان إمامًا فقيها وَرعًا زاهدا كبيرالقَدْر جَمَّ الفضائل ، انتهت إليه رياسة مذهب الإمام أحمد بن حَنْبَل ، رضى الله عنه ، في الفقه تأليف عمّه شيخ الإسلام موفّى الدين ، وحمد الله :

وفيها تُونَى الأمير علاء الدين كُشْتَغْدِى بن عبد الله الشرق الظاهرى المعروف بأمير مجلس ، كان من أعيان الأمراء وأكابرهم بالديار المصرية وكان بطّلًا شُجَاعًا وله مواقف مشهورة ونيكايات في العبق المخذول ، ومات بقلمة الجبل وقد نيّتً على خسين سنة ، وحضر الملك المنصور قلاو ون جنازته .

<sup>(</sup>١) رواية هذه الأبيات في أحد الأصلين وذيل مرآة الزمان تختلف عن هذه الرواية .

 <sup>(</sup>۲) هو محيى الدين يحيى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسين بن محسد النواوى . تقدّمت وفاته
 ستة ۲۷٦ه ه
 (۲) فى تاريخ الإسلام: «أبو محمد وأبو الفرج» .
 (٤) هوموفق الدين

وفيها تُوفّى الكاتب المجود عماد الدين أبو عبد الله، وقيل أبو الفضل، محد الخط ابن محمد بن هبية الله الشيرازي الدمشق صاحب الخط المنسوب واتهت إليه الرياسة في براعة الخط لاسيما في [القلم] المحقق و [قلم] النسخ والمنسوب واتهت اليه الرياسة في براعة الخط لاسيما في [القلم] المحقير وروّى عنه الحافظ جمال الدين المرزي وغيره، وتصدى للكتابة وأننفع به الناس وقدم القاهرة وأتفق أنه ركب النيل مرة مع الصاحب بهاء الدين بن حنا، وكان معه جماعة من أصحابه وفيهم شخصُ معروف بآبن الفقاعي عمن له عناية بالكتابة فسأل الصاحب وهؤلاء الجماعة يوم فسأل الصاحب وهؤلاء الجماعة يوم كامل الدعوة ، ومولانا يدعو المولى عماد الدين يُفيدني قطة القلم ، فقال الصاحب : والله ما في هذا شيء ، مولانا يتفضّل عليه بذلك ، فأطرق عماد الدين مُغضبًا ، ثم رَفَع وأسه وقال : أو خير لك من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ قال : أعمل إليك رَبْعة بخطي ، وأبع في من هذا ، فقال الصاحب : لا والله ، الربّ بقة بخط مولانا تساوى ألفي درهم ، وأنا ما تكل من هذه الضيافة شيئًا يُساوى عشرة دراهم .

وفيها تُوُفّى الشيخ أبو محمد ، وقيل أبو المحاسن ، عبد الحليم بن عبد السلام آبن تَشِينَة الحَرَانِيّ أحد علماء الحنابلة ووالد الشيخ تَقّ الدين بن تَشْمِيّة . مولده بحَرَان في ثانى عشر شوّال سنة سبع وعشرين وستمائة ، وسمِّع الكثير وتفقه و برَع في الفقه وتَميَّز في عِدّة فنون ، ودرّس ببلده وأفتى وخَطَبَ ووعَظ وفسر، ولي هذه الوظائف

 <sup>(</sup>١) زيادة عن تاريخ الإسلام وعيون النواريخ والقلم المحقق ، هو قلم استحدث كتابته في طغراوات
 كتب القانات في زمن القلقشندى مؤلف صبح الأعثى (صبح الأعثى ج ٣ ص ٢ ه) .

عَقِيب موت والده عَجد الدين، وعمره خمس وعشرون سنة ، وكان أبوه أيضا من العلماء . ومات في سَلْخ ذي الحِجّة ودُفِن بمقابر الصوفيّة بدّمَشق .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوفّى الإمام عماد الدين على بن يعقوب [بن شُجاع بن على بن إبراهيم بن مجد] بن أبي زَهْرَان المَوْصِلَ الشافعي شيخ القرّاء بدَمشق في صفر ، وقد قارب الستين ، وشيخ الإسلام الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبي مُحر المَقْدِسي [محدبن أحمد بن محمد بن قُدَامَة] في شهر ربيع الآخر، وله نحمس وثمانون سنة ، والإمام شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني والد شيخنا في سَلْخ السنة ، وله ستّ وخمسون سنة ، والشيخ عبي الدين عمر بن محمد بن أبي سعد [عبد الله بن محمدبن هبة الله بن على بن المطهر] بن أبي عصرون التيمية في ذي القعدة عن ثلاث وثمانين سنة ، والإمام شمس الدين محمد التيمية في ذي القعدة ، وخطيب دمشق أبن أحمد بن يُعمة المَقْدِسِيّ مدرّس الشامية في ذي القعدة ، وخطيب دمشق محمي الدين محمد بن عمد الخطيب عماد الدين عبد الكريم [آبن القاضي أبي القاسم عبد الصمد] أبن الحرّستانيّ في مُحادى الآخرة ، وله ثمانٍ وستون سنة ، والحافظ شمس الدين محمد بن عبّس [بن أبي بكر] بن جموان الأديب في جمادي الأولى ،

<sup>(</sup>۱) زيادة عن تاريخ الإسلام وعيون التواريخ وغاية النهاية . (۲) زيادة عما تقدّم ذكره التولف قريبا . (۳) زيادة عن تاريخ الإسسلام وذيل مرآة الزمان . (٤) يريدبها الشامية البرانية كا صرح بذلك في ذيل مرآة الزمان وشذرات الذهب ، وهي من مدارس الشافعية بدمشق بمحلة المقيبة . إنشاء ست الشام بنت نجم الدين أيوب بنشادى والدة الملك إسماعيل المتوفاة سنة ١٦٦٦هـ وتعرف هذه المدرسة بالحسامية لأن أينها حسام الدين دفن فيها كما أنها هي أيضا دفئت فيها .

وهى اليوم مدرسة ابتدائية للا يتام تقوم بها جمية الإسماف الخيرى. وكان درص بها من المشاهير تق الدين بن الصلاح، وعبد العزيز بن أبي عصرون، ومحيى الدين بن الوكل، والفارق، والشريشى، وابن الوكيل، وابن قاضى شهبة وغيرهم. (عن خطط الشام جـ٦ ص ٨١ لكرد عل). (٥) تمكمة عن شدرات الذهب وعيون النواريخ و تاريخ الإسلام . (٦) تكملة عن عيون النواريخ و شذرات. الذهب وتاريخ الإسلام والذيل على مرآة الزمان .

والرئيس محيى الدين يحيى بن على بن القلانيسى في شوال ، والرئيس عماد الدين أبو الفضل محمد [ بن محمد ] أبن القاضى شمس الدين هبة الله بن الشَّيرَاذِي في صفر، وشرف الدين محمد بن عبد المنعم بن الفَوَّاس في شهر ربيع الآخر، والمحتث جمال الدين عبد الله بن يحيى الجزائري في شوال ، والرشيد محمد بن أبي بكر بن محمد العامري في ذي الجمّة ،

إمر النيل في هـذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وخمس أصابع .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثمانى أصابع .

++

السنة السادسة من ولاية الملك المنصور قلاوون على مصر، وهي سنة ثلاث وثمانين وستمائة .

فيها أُونَى قاضى القضاة ناصر الدين أبو العبّاس أحمد بن مُحمد بن منصور المُدَامِيّ المُسالكيّ المعروف بآبن المُنتَّر قاضى الإسكندرية ، مولده فى ذى القعدة سنة عشرين وسمّائة ، ومات بالإسكندرية ليلة الخيس مستهلّ شهر ربيع الأوّل، ودُفِن عند تربة والده عند الجامع المَفْرِيّ، وكان إماماً فاضلا متبحّراً فى العلوم وله اليد الطُّولَى فى علم الأدب والنظم والنثر ، ومن شعره ما كتبه لقاضى القضاة شمس الدين آبن خَلَكان فى صدر كتاب :

<sup>(</sup>۱) النكلة عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب وعيون النواريخ وما ذكره المؤلف في وفيات هذه السنة . (۲) كذا في الأصلين وشذرات الذهب وعيون النواريخ وذيل مرآة الزمان . وفي تاريخ الإسلام : «أحد بن منصور بن القاسم بن مختار » . (۳) لا يزال هذا الجامع موجودا ، ويعرف اليوم بجامع المنير و به قبره ، وكان مسجداً صغيرا ، وفي سنة ، ۱۳۰۹ ه هدمه إبراهيم بك الناضوري من أعيان ، الإسكندرية ووسع مساحت وجدده بمتذنته ، وهو عامر بإقامة الشمائر الدينية ، ولا يزال قبر المنير من المياب من المكان الذي دفن فيه من يوم وف ته داخل الحامع الذي يقع على رأس تقاطع شارع المنير بشارع الباب الأعضر بالإسكندرية .

ليس شمُس الضَّحَاكَ أوصاف شمس الدِّين قاضى القضاةِ حاسًا وكَلَّا تلك مهما عَلَث عَلَّا ثَنَتْ ظِلَّاً وهـذا مهما عَلَا مَذَ ظِلَّا وله يهجو القاضى زَيْن الدين بن أبى الفَرَج لَّا نازعه في الحكم :

قل لمن يدّعى المناصب بالجه \* لم تَنعَ عنها لمرّب هو أعلمً إن تكن في ربيع وُلِيتَ يومًا \* فعليك القضاء أمسى محرّم وله في صدر كتاب كتبه إلى الفائزى يسأله رفع التصقيع عن ثغر الإسكندرية:

إذا أعتل الزمانُ فمنك يرجو \* بنو الأيام عاقبة الشّفاء
وإن ينزل بساحتهم قضاءً \* فائت اللّطفُ فيذاك القَضَاء

وفيها تُوتى ملك التتار أحمد بن هولا كوقان بن تُولىقان بن چَنكِرْقان، كان مَلِكاً شَهْمًا خبيرًا بأمور الرعية سالكاً أحسن المسالك، أسلم وحَسُن إسلامُه و بَنَى بمالكه الجوامع والمساجد، وكان مُتَّبِعًا دينَ الإسلام لا يصدُر عنه إلّا ما يوافق الشريعة، وكان لَّى حَسُن إسلامهُ صالح السلطان الملك المنصور قلاوون، وفرح السلطان بذلك، فات أحمد بعد مُدَّة يسيرة، وملك بعده أرغون بن أَبْعَا .

وفيها تُوُفّى القاضى نجم الدين أبو محمد عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المُسيلم ابن هبة الله بن المُسيلم ابن هبة الله بن حَسان بن محمد بن منصور بن أحمد الحُهيني الشافعي المعروف بآبن البارزي ، وُلِد بحَماة سنة ثمان وستمائة ، وروى الحديث وبرَع في الفقه والحديث والنحو والأدب والكلام والحكة ، وصنف في كثير من العلوم ، وتولّى القضاء بحَماة نيابة عن والده ، ثم استقل بعده ولم يأخذ على الفضاء رزقاً ، وصرف قبل موته بسنين ، ومن شعره تضمينا لأول قصيدة البهاء زُهير البائية :

<sup>(</sup>١) يريد الوزير الفائزى؛ وواجع الحاشية وقم ١ ص ٣٧٦ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الإسلام : « المسلم عبد الله » .

وكان الرضا منى إليه ولم يكن \* رسول الرضا أهد وسهد و يَكذباً وناديتُ أهد بالحبيب ولم أَقُدل \* رسول الرضا أهد وسهد وسهد ومرحباً وفيها تُوقى الأسير شرف الدين عيسى بن مُهنا أمير آل فضل وَميك العرب في وقته ؛ وكان له منزلة عظيمة عند الملوك لا سبّما عند الملك الظاهر بيبرس البند قداري ، ثم تضاعفت عند الملك المنصور قلاوون ، وكان كريم الأخلاق حَسنَ الحِوار مكفوف الشر مبذول الحير، لم يكن في العرب وملوكها من يُضاهيه ، وكان عنده ديانة وصدق . ولما مات ولى الملك المنصور قلاو ون وَلده مُهنا عوضه ،

وفيها تُوفّى الشيخ الإمام شمس الدين أبو عبــد الله مخمد بن موسى بن النَّمْان التَّهْسَانِيّ ، سمِــع الكثير بعِدّة بلاد وحدّث، ومولده بتِلْسَان في سنة ستّ أو سبع وسمّائة، ومات بمصر ودُفِن بالفرافة الكبرى، وهو غير شمس الدين محمد بن العَفيف التّلمْسَانيّ .

وفيها تُوفَى الملك المنصور ناصر الدين أبو المعالى محسد آبن الملك المظفّر مجود آبن الملك المنصور محمد بن تقق الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حَمَاة والمَعَرّة وآبن صاحبهما، ملكهما بعد وفاة أبيه سنة آثنين وأربعين وستمائة ، و والدته الصاحبة غازية خاتون بنت الملك الكامل محمد صاحب مصر آب الملك العادل أبى بكر ابن أيوب ، وكان مولده سنة آثنين وثلاثين وستمائة ، و وَتَى الملك المنصور قلاوون ابن أيوب ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوُفِي القاضي ناصر الدين الله الله الذين أبو العبّائِ أحمد بن محمد بن منصور الجُدَامِي آبن المُنيَّر بالإسكندريّة في شهر ٢٠٠ (١) هو شمس الدين معدبن عنيف الدين سليان بن على التلمساني الكاتب الأديب، سيذكره المؤلف في حوادث سنة ١٨٨ ه ٠ (٢) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٦١ من هذا الجزه ٠

ربيع الأول، وله ثلاث وستون سنة ، والملك أحمد بن هولا كو ملك التتار ، وقضى حَمَاة نجم الدين عبد الرحيم بن إبراهيم بن البارزي الشافعي في ذى القعدة، وحُمِل ودُفِن بالبقيع، وله حمس وسبعون سنة ، وقاضى دمشق عن الدين أبو المفاخر محمد بن عبد القادر بن عبد الحالق الأنصارى بن الصائع في شهسر ربيع الآخر في آخر الكهولية ، وصاحب حَمَاة الملك المنصور ناصر الدين محمد آبن المظفّر محمود في آخر الكهولية ، وصاحب حَمَاة الملك المنصور ناصر الدين محمد آبن المظفّر محمود عن إحدى وخمسين سنة ، والشيخ العارف أبو عبد الله محمد بن موسى بن النّمان النّمان ألم المنسون سنة ، وملك العرب عيسى بن مُهنّا في شهر ربيع الأول ،

أصر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وعدة أصابع . مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وثلاث أصابع .

\* \*

السنة السابعة من ولاية الملك المنصور قلاوون على مصر، وهي سنة أربع وثمانين وستمائة .

فيها كان فتوح المُرْقَب وغيره من القِلَاع بالساحل حسب ماذكرناه في أوّل الترجمة.

وفيها وُلِد الملك الناصر محمد بن قلاو وذ ، ووالده على حصار المَرْقَب ، وقد تقدّم

ذكر ذلك أيضًا .

وفيها تُوُق الشيخ زَيْن الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأَندَلُين الإشيبل الأصل المعروف بكتاكت المصرى الواعظ المقرئ الأديب الشاعر ، مولده سنة خمس وسمّائة ، وقيل غير ذلك ، ومات بالقاهرة في شهر ربيع الأول ، وكان إمامًا في الوعظ ولديه فضيلةً ومشاركة ، وله شعر جيد ، من ذلك قوله ،

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين هنا وتاريخ الإسلام : « ربيع الآخر » . وتصحيحه عما تقدّم ذكره الؤلف
 فى وفيات هذه السنة وشذوات الذهب وعبون النواريخ ونثر الجمان للفيومى .

70

مَرْثِ أَنت مُحبُوبُهُ مَاذَا يُغَـيِّهِ \* وَمَن صَـفُوتَ له مَاذَا يُكَدِّرُهُ هِمَانَ عَبُ مَاذَا يُكَدِّرُهُ هُمَاتَ عَنْكُ مَلاحُ الكَوْن تَشْغَلِني \* والكَلَّ أعراضُ حُسنِ أنت جوهرُ. وله القصيدة المشهورة عند الفقراء التي أقلما :

حضروا فَدُ نَظُرُوا بَمَالَك غابوا \* والكُلُّ مذ سَمُوا خطابك طابُوا وفيها تُوْق الأمير علاء الدين أيْد كين بن عبد الله البندقداري الصالحي النجي استاذ الملك الظاهر بيبرس البندقداري ، كان أصل أيْد كين هذا من مماليك الأمير بحال الدين موسى بن يَغُسور ، ثم آنتقل عنه الملك الصالح نجم الدين أيُوب وجعله بُندُقْدَارَه وأَمَره ثم نكبه ، وأخذ منه الملك الظاهر بيبرس ثم أعاده ، ثم تَرقى بعد موت أستاذه وولى نيابة الشام من قبل مملوكه الملك الظاهر بيبرس ، وكان الملك الظاهر بيبرس يُعقمه ويقول له : أنت أستاذى و يعرف له حق التربية ! وكان هو أيضًا بيالغ في خدمة الملك الظاهر والنصح له ؛ وهو الذي آنتزع له دمشق من يد الأمير سَنْجَر الحَلَي كما تقدم ذكره ، وعاش أيدكين إلى دولة الملك المنصور من يد الأمير سَنْجَر الحَلَي كما تقدم ذكره ، وعاش أيدكين إلى دولة الملك المنصور من يد الأمر، ودفن بقربته قريب بركة الفيل وقد ناهر السبعين .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين وذيل مرآة الزمان ، وفي نارنخ الإسلام ، « توفى في حادى الأولى بالقاهرة » . (٢) تربة علاه الدين أيدكين البندقد ارى ، ذكرها المقريزى في ( ص ٢٠ ٤ ج ٢ ) مر خطيل بالم الخانقاه البندقد الدين أيدكين البندقد ارى الصلبة مجاه المدرسة الفارقائية . كان موضها يعرف قديما بعوية مسعود ، أنشأها الأمير علاه المدين أيدكين البندقد ارى الصالحى النجمي وجعلها مسحدا الله تعمالي وخانقاه ، ورتب فيها صوفية وقراء في سنة ٢٨٠ ه دلما مات في بيم الآخرسة ٤٨، ه دفن بفية هذه الخانقاه ، وأقول : إن هذه الخانقاء لا تزلل موجودة إلى اليوم وتعرف بزاوية الأباد بشارع السيوفية بقسم الخليفة وأقول : إن هذه الخانقاء لا تزلل موجودة إلى اليوم وتعرف بزاوية الأباد بشارع السيوفية بقسم الخليفة بالقاهرة ، وقد جدّدها ديوان الأوقاف في سنة ١٣٠٠ هر على يسار الداخل من باب الزارية قبة أثرية بالقاهرة من المشب الأثرى موضوع فوق قبر أيدكين من تأدين منشئا وأهم ما يلفت النظر في هذه القبة ، من المشب الأثرى موضوع فوق قبر أيدكين من تادي وفائه والزخارف الجمية التي حول عراب القبة ، في هذه القبة المنبابيك والوخارف التي برقبة القبة ، فهي من أدق الخاذج الموجودة في الزخارف الجمية . في هذه القبة الشبابيك والوخارف التي برقبة القبة ، فهي من أدق الخاذج الموجودة في الزخارف الجمية . (٣) بركة الفيل وسنه ٤ = في هذه القبة الشبابيك والوخارف التي برقبة القبة ، فهي من أدق الخاذج الموجودة في الزخارف الجمية . (٣) بركة الفيل ، يستفاد عا ذكره أبن دقاق في كتاب الاستمار عند الكلام علم بركة الفيل وسره ٤ =

T 0

قلت : وما العجب أن أيدكين هذا كان من جُملة أمراء مملوكه الملك الظاهر بيبرس ، والعجب أن أستاذ أيدكين هذا الأمير جمال الدين بن يَغْمو ركان أيضا من جملة أمراء الظاهر بيبرس فكان الظاهر أستاذ أستاذه في خدمت ومن جملة أمرائه فانظر إلى تقلبات الدهر بالملوك وغيرها !

وفيها أُنُوَّ الشيخ الإمام رشيد الدين أبو محمد سعيد بن على بن سعيد البُصَراوِى المنفي مدرِّس الشَّبْليّة ؛ كان إمامًا عالى فاضلًا مدرِّسا كثير الدَّيانة والوَرَع ، عُرض عليه القضاء غير مرّة فا متنع ، وكانت له اليدُ الطُّولَ في العربيّة والنظم ، وكانت وفاته في شعبان ودُفن بقاسيون ، ومن شعره :

= ج ٥) ، وعاذكره المقريزى فى خططه عندالكلام على هذه البركة (ص ٢٦١ ج ٢) أنها بركة كبيرة ظاهر الفساهرة تمند من بستان الحبانية إلى بستان سيف الإسسلام إلى تحت الكبش إلى الجسر الأعظم الفاصل بينها و بين بركة قارون ، ومناظر الكبش مطلة عليها ، وأنه لما أنشأ جوهر القائد مدينة القاهرة كانت البركة تجاهها خارج باب زويلة فيا بين القاهرة ومصر ولم يكن عليها مبان ثم عمر الناس حولها بعد سنة ٥٠٠ هـ وأقول : إن بركة الفبل لم تكن بركة عميقة فيها ماه واكد بالمعنى المفهوم الآن من لفظ بركة ، وإنها كانت تعلق على أرض زراعية يفسرها ماه النيل سنويا وقت الفيضان ، وكانت تروى من الخليج المصرى ، وبعد نزول الماء تطلق على أرض المنظم عديث كان يستهاك فى تغذية دواب القاهرة ، وكانت بركة الفيل معتبرة فى دفاتر المساحة من النواحى المربوط على أراضيها الخراج ولم يحذف أسمها من جداول أسماء النواحى إلا بعد أن تحول معظم أراضيها إلى مساكن ، وقد تحولت أراضها تدريجيا من الزراعة إلى السكن من سنة ٢٠١ ه ولم بيق من أرض البركة بغير بناه إلى سنة ١٢١٥ هـ ١٨٠٠ من الأول الحليقة ، وفى سنة ١٤٨ منا ما المغلسة وحديقتها الكبيرة ، وفى سنة ١٩٨ منا مسمت أراضى الحلايقة ، وفى سنة ١٩٨ منا مسمت أراضى الحلايقة ، وفى سنة ١٩٨ منا ما طله المعارات حديثة تعرف بين أخطاط القاهرة بالحلية الجديدة .

وكانت بركة الفيل تشغل من الفاهرة الحالية المنطقة التي تحد اليوم من الشهال بسكة الحبانية ، ومن الغرب بشوارع درب الجماميز واللبودية والخليج المصرى ، ومن الجنوب شارع مراسينا ، ثم يميل الحد إلى الشهال الشرق حتى يتقابل مع أقل شارع نور الظلام ويسير فيه إلى أقل شارع الألنى ، ومن الشرق كالة شارع نور الظلام فشارع مهذب الدين الحكيم فسكة عبدالرحن بكومانى أمندادها إلى الشهال حتى تقابل الحد البحرى .

١٥

۲.

أَرَى عناصَرَ طِيبِ العيش أربعة \* مازال منها فطيبُ العَيْش قد زالا أَمْنًا وَحِمَّة جَمْمٍ لا يُخَالِطها \* مُغَايِر والشَّبَابَ الغَضَّ والمالا

وله مواليا :

كِف آعتمدتَعلى الدنيا وتَجْرِيبِكُ ﴿ أَرَاكَ فُلْكُ تَرَاهَا كِف تَجْرَى بِكُ مَا زَالَتَ الحَادَعَهُ تَدُنُو فَتَغْرِى بِكُ ﴿ حَتَّى رَمَتُكَ بَابِعَـادِكُ وتَغْرِيبِكُ

وفيها تُوفّى الأديب البارع مُجِير الدين أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن على المعروف بآبن تميم الشاعر المشهور، وهو سِبْط آبنِ تميم، كان أصله دِمَشْقِياً وآنتقل إلى حَمَاة وخدّم صاحبها الملك المنصور جُنديًا، وكان له به آختصاص، وكان فاضلًا شجاعًا عاقلًا، وكان من الشعراء المعدودين، ومن شعره في الشجاعة والإقدام قولُه:

دَعْنِي أَخَاطِرِ فِي الْحُرُوبِ بَمُهْجَتِي \* إِمَّا أُمسُوتُ بِهَا و إِمَّا أَرْزَقُ فسوادُ عَيِشِي لا أَرَاهُ أَبِيضًا \* إِلاّ إِذَا آحَرُ السَّنَانِ الأَرْرِقُ

<sup>=</sup> ومن هذا النحديد يتبين أن بركة الفيل لم تكن على شكل فيل وأن أسمها أتى من شكلها كما يقول العامة ، و إنما كانت على شكل بيضاوى مفرطح من جهتيه الغربية وقسد وصفها ابن سعيد صاحب كتاب المغرب فقال : إنها كانت دائرة كاليدر والمناظر حولها كالنجوم .

وأما سبب تسميتها بركة الفيل فهو لأن الأمير خمار ويه بن أحمدبن طولون كان مغرما بافتنا. الحيوانات من السباع والنمود والفيلة والزرافات وغيرها ، وأنشأ لكل نوع مها دارا خاصة له وكانت دار الفيلة وافعة على حافة البركة من الجمهة الفبلية الشرقية حيث شارع نور الفلام ، وكان الناس يقصدون البركة للنزهة والفرجة على الفيلة فاشتهرت بينهم ببركة الفيل من وقتها إلى اليوم .

ودارالفيلة هذه هي غير دارالفيل التي كانت على بركة قارون وآشتراها كافو رالإخشيدى أمير مصر من حبس بنى مسكين ٬ فهـــذه الداركات واقعة على سكة المذبح من الجلهة الشهالية سهــا جنو بى خط البغالة بقسم السيدة زينب .

<sup>(</sup>١) في أحد الأصلين والذيل على مرآة الزمان : « لا يخالطها معا ترف ... الح » · وفي الأصل الآخر : « ولا يخالطها ترف » · ونظم البيت يقتضى ما أثبتناه ·

وله :

لم لا أَهِيمُ إلى الرِّياض وزَهْرِها \* وأقِيمٍ منها تحت ظِـلُ ضَافِي والغصـنُ يلقـانى بشَـغُرِ باسم \* والمـاءُ يلقـانى بقلبٍ صـافى له:

عاينتُ وَرْدَ الرَّوْضِ يَلْطُمُ خَذَهُ \* و يقول وهو على البَنفْسَج مُعْنَقُ لا تقسرَ بوه و إن تضَوَّع نَشْرُهُ \* ما بينكم فهوا العدوُ الازرقُ قلت : وقريب من هذا قولُ القائل :

بَنَفْسَجُ الروضِ تاه عُجْبًا \* وقال طِيبي للجَــوِّ ضَمَّةُ فاقبل الزهرُ في آحتفالي \* والبــان من غيظه تَنَفَّخُ

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوقيت أُمَّ الحيرسِت العرب بنت يحيى بن قَيَّاز الكِنْدِية في المحرّم ، والمحدِّث أبو القاسم على بن بَلبَآن الناصيري في رمضان ، وأبو بكر محمد بن إسماعيل بن عبد الله الأُمَّاطِي في ذي الحجة ، والقُدُّوة الشيخ محمد بن الحسن الإخميسِي بقاسيون في جُمادي الأولى ، والشيخ الزاهد شرف الدين محمد أبن الشيخ عثمان [بن على] الرُّوى ، والإمام الرشيد سعيد بن على شرف الدين محمد أب الشيخ عثمان أب والعدّمة رضى الدين محمد بن على بن يوسف الشاطي اللغوي بمصر، وله نيف وثمانون سنة ،

أمر النيل فى هذه السنة - الماء القديم لم يحرّر. مبلغ الزيادة ستّعشرة ذراعا
 وعشرون إصبعا

<sup>(</sup>۱) فى الأسلين: « من بينكم » . وما أثبتناه عن ذيل مرآة الزمان وعيون النواريخ وشـــذرات الذهب والمهن الصافى ونثر الجمان للفيومى . (۲) زيادة عن تاريخ الإسلام وشذرات الدهب وذيل مرآة الزمان . (۳) زيادة عما تقدم ذكره فى ص ٣٦٦ من هذا الجزء .

\* \* \*

السينة الشامنة من ولاية الملك المنصور قلاوون على مصر، وهى سنة حسى وثمانين وستميائة .

فيها آستولى الملك المنصور قلاو ون على الكَرَك وآنترعها من يد الملك المسعود خَضر آبن الملك الظاهر بيبرش .

وفيها تُوُق الشيخ معين الدين أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن أحمد ابن تُولُوا الفِهُ رِيّ، مولده بتنيس سينة خمس وستمائة، ومات بمصر في شهر ربيع الأوّل، ودفين بالقرافة الصغرى، وسميع الحديث وتفقّه وكان له معرفة بالأدب وله يَدُّ طُولَى في النظم، وشعره في غاية الجَوْدة، ومن شعره وقد أمّر قاضى مصر بقطع أرزاق الشعراء من الصدقات سوى أبي الحسين الجَزَّار، فقال:

تقدّم القّاضي لنُسوّابِهِ \* بقَطْع رزق السّبرّ والفاجِرِ ووَقَر الحيرّارَ من بينهم \* فأعَجَبْ لُلطفِ النّيس بالجازر

وفيها أوفى الشيخ شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم بن محمد الأنصارى الصوفى الفقيم الشافعى، الشاعر المشهور المعروف بآبن الحييمى، كان إمام عصره فى الأدب ونظم الشعر مع مشاركة فى كثير من العلوم ، ومولده سنة آثنتين وسمائة، وتوفى بمشهد الحسين بالقاهرة فى شهر رجب ، وقد أوضحنا أمره مع نجم الدين أسرائيل لما تداعياً القصيدة التي أقلها :

<sup>(</sup>١) فى الأصلين: «أبن عبد الرحيم بن أحمد بن لؤلؤ» . وتصحيحه عن نار يخ الإسلام وعيون النواد يخ . وشذرات الذهب، وراجع الحاشية رقم ١ ص ٣٢٧ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣١٦ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) راجع حوادث سنة ١٧٢ .

يامطلبًا ليس لى فى غيره أرّبُ \* إليك آل التَّقَصَّى واتهى الطَّلَبُ فى تاريخنا « المنهل الصافى والمُسْتَوْفَ بعد الوافى » وذكرنا أَمْرَهما لمّا أمرهما أبنُ الفارض بنظم قصيدتين فى الرَّوِى والقافية وذكرنا القصيدتين أيضًا بكالها ، ثم حكم آبنُ الفارض بالقصيدة لشهاب الدين هذا ، والقصيدة التى نظمها شهاب الدين آبن الخيمى هذا لمّا أمره آبن الفارض بالنظم أقلها :

لله قومٌ بَحَــُرْعاءِ الحِمَى غَيَبُ ﴿ جَنَوْا عَلَى وَكَ أَنْ جَنَوْا عَتَبُوا والتي نظمها آن إسرائيل .

لْمِيقْضِ من حُبِّكُم بعضَ الذي يَعِبُ \* قلبُ منى ما جرَى تَذْ كَارُكُم يَعِبُ

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوفي المُسنِد أبو العباس أحد بن شَيْبان الصالحي في صفر، وقد قارب التسعين ، والعلامة جمال الدين محمد ابن أحمد بن محمد البَرْي و والشهاب محمد بن عبد المنعم بن محمد الأنصاري آبن الحييي الشاعر في رجب، وله ثلاث وثمانون سنة ، والشيخ عبد الرحيم بن محمد ابن أحمد بن فارس العَلْقي بن الزَّجاّج في المحرّم ، وأَمَةُ الحق شامية أبنة صدر الدين المن أحمد بن فارس العَلْقي بن الزَّجاّج في المحرّم ، وأَمَةُ الحق شامية أبنة صدر الدين الحسن بن محمد بن محمد البكري في رمضان ، والإمام صفى الدين خليل بن أبي بكر أبن محمد المرّاغي في ذي القعدة ، وقاضي القضاة بهاء الدين يوسف أبن القاضي عبي الدين [يمي] بن الزكي في ذي الحجة ، وله ستّ وأر بعون سنة ، والمقرئ برهان الدين إبراهيم بن إسحاق بن المظفّر الوريري في ذي الحجة قافلًا من الحجّ ، وخطيب كَفَر بطنا المراهيم بن إسحاق بن المظفّر الوريري في ذي الحجة قافلًا من الحجّ ، وخطيب كَفَر بطنا المراهيم بن إسحاق بن المظفّر الوريري في ذي الحجة قافلًا من الحجّ ، وخطيب كَفَر بطنا المنافية المنافق بن المنطق بن المنافق بن المنافق الوريري في ذي المجت قافلًا من الحجّ ، وخطيب كَفَر بطنا المنافق المنافق بن المنافق بن المنافق الوريري في ذي المجت قافلًا من الحجّ ، وخطيب كَفَر بطأت المنافق بن المنافق

 <sup>(</sup>١) فى أحد الأصلين: «العلمي» وفى الأصل الآخر: « العلمي » وما أثبتناه عز تاريخ الإسلام والعلمية : نسبة إلى علت قرية بين عكبا وسامر ا(عن لب اللباب) .
 (٣) فى تاريخ الإسلام وغاية النباية وشذرات الذهب أن وفاته كانت فى سنة ١٨٤٤ هـ .
 (٤) كفر بعلنا: من قرى غوطة دمشق (عن معجم البلدان لياقوت) .

جمال الدين محمد مرب عمر الدينوري في رجب، وله آثنتان وسبعون سنة . (١) والمقرئ الشيخ حسن بن عبد الله بن و يحيان الزاشدي في صفر .

إمر النيل ف هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع، وقيل عمس، وست أصابع ، مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وأربع أصابع .

++

السنة التاسعة مر ولاية الملك المنصور قلاوون على مصر ، وهي سنة ست وثمانين وستمائة .

فيها تُوُفّى الشيخ الإمام المارف بالله تعالى قطب زمانه شهاب الدين أبو العبّاس أحد بن عمر المُرْسِيّ الأنصاريّ الإسْكَنْدَرِيّ المالكيّ الصالح المشهور، كان علّامة زمانه فى العلّوم الإسلاميّة، وله القَدّم الراسخةُ فى علم التحقيق، وله الكرّاماتُ الباهرة، وكان يقول : شَارَكُنا الفقهاءَ فيا هم فيه ، ولم يشاركونا فيا نحن فيه ، وقال الشيخ أبو الحسن الشاذليّ : أبو العبّاس بُعلُرق السياء أعلم منه بُعلُرق الأرض ، إنتهى ،

قلت: وكان لديه فضيلة ومشاركة ، وله كرامات وأحوال مشهورة عنه ، وللناس فيه اعتقاد كبير لا سيما أهل الإسكندرية ، وقد شاع ذكره وبَعُد صِيته بالصلاح والزَّهد ، وكان من جملة الشهود بالتَّفر، وبها تُوفّ ودُفن وقبره يُقصد للزيارة .

<sup>(</sup>۱) ضبطه صاحب غابة النهامية بالعبارة فقال: (بفتح الواو وسكون آخر الحروف وحاء مهملة مكسورة بعدها آخر الحروف و الله الراشدية التي بعدها آخر الحروف • (۲) الراشدى : نسبة إلى بنى راشد، قبيلة من البر بر لا إلى الراشدية التي هى من قرى ديار مصر (عن تاريخ الإسلام للذهبي) • وقرية الراشدية المذكورة هى التي تعرف اليوم باسم الرجدية إحدى قرى مركز طنطا •

وفيها تُونِي الشيخ شرف الدين أبو الربيع سليان بن بكيان بن أبى الجيش ابن عبد الجبّار بن بكيان الهَمَذَانِي الأصل الرُّعبَانِي المولد، الإرْبِلَ المنشا، الشاعر المشهور صاحب النوادر، كان من شعراء الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن مجمد صاحب الشام، وكان أبوه صائعًا وتَعَانَى هو أيضا الصّياغة، قيل إنّه جاء إليه مملوك مليح من مماليك الملك الأشرف موسى، وقال له: عندك خاتم لإصبيعي فقال له: لا، الا عندى إصبع مليح خاتمَك ، ومات بدمشق في ليلة عاشر صفر ، ومن شعره: وما زالت الرُّكانُ تُخبر عنه لم الحديث كالمسك الذَّكي بلامين وما زالت الرُّكانُ تُخبر عنه في الله عاشر صفر ، ومن شعره الى أن تلاقيف في كان الذي وعت \* من القول أُذْنِي دون ما أبصرتُ عَنِي ولّم أن تلاقيف قامَر النَّم وأنشدها قال له التَّلَمُ فَرى " بثيابه وأخفافه قال فيه شرف الدين هذا قصيدةً وأنشدها للك الناصر بحضرة التَّلَمُ فَرى " ، فلمّا فَرَغ من إنشادها قال له التَّلَمُ فَرى " : ما أنا جُنديً

<sup>=</sup> وقد قام بعضهم بهانشاء مسجد يشمل هذا القبرللحافظة عليه من الآندثار . وفى سنة ١١٨٩ هـ، لاحظ بعض المضاربة النازلون بالإسكندرية أن المسجد صغير فوسعو، وجددوه، ثم قام بعد ذلك بعض نظاره فى توسعة مساحته من أرض الجبانة المجاورة له حتى أصبح من الجوامع الشهيرة بالإسكندرية .

ولما رأى المغفور له جلالة الملك فؤاد الأول إن مدينة الإسكندرية خالية من الجوامع الكبيرة ذات البناء الفخم الذي يتفق مع عظمة هذه المدينة أمر — رحمه الله — بهدم هذا الجامع و إعادة تجديده على مساحة كبيرة بشكل أجمل وأنفم مما كان عليه ، وقسد نفذت و زارة الأوقاف إرادة جلالته الساميسة وأضيف إلى مساحة المسجد ضعفها من الأرض المجاورة له من الجهة الشرقية فأصبح مسلحه ، ه ٢٥ متر مربع ، والعارة جارية به الآن ، وقد رأيت عند زيارتى له أنه من أكبر جوامع الإسكندرية بل أجملها وأفحمها ، وهو منى على أساس مثن الشكل وسقفه محمول على ستة عشر عموداً سميكة من الجرانيت المضلع والمكفت بالنحاس ، والجامع مئذنة مرتفعة من الأسمنت المسلح مزخرفة بنقوش عربية جعلتها من أجمل المآذن في مسر، وقسد روعى في بناء الجامع أن يكون من الداخل على طراز المبانى الأندلسية لأن أبا العباس المرسى أصله من مدينة مرسية إحدى مدن بلاد الأندلس ، وأن تكون المئذنة على طراز مبانى الفصر الأيوبي، أصله من مدينة مرسية إحدى مدن بلاد الأندلس ، وأن تكون المئذنة على طراز مبانى الفصر الأيوبي، وهو العصر الذي جاه فيه أبو العباس إلى مصر . (١) الرعبانى، نسبة إلى رعبان: مدينة بالغنور بين حلب وسميساط قرب الفرات معدودة فى العواصم (عن معجم البلدان لياقوت) ، وفى ذيل مرآة الزمان على طارغبانى» بالغين المعجمة ، (٢) فى الأصلين: «رعت» ، وما أثبتناه عن ذيل مرآة الزمان وعيون النوار يخ ونثر الجان الفيوني . (٢) واجع الحاشية رقم ٣ ص ٥ ٥ ٢ من هذا الجزء .

حتى أقامِر باخف في . فقال له شرف الدين : بخفاف آمرأتك . فقال : مالى آمرأة ، فقال له : لك مقامرة من بين الحجرين إمَّا بالخفاف أو بالنّعال . إنتهى .

وفيها تُوفَى الشيخ الإمام المحدّث قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن على بن محمد بن الحسن بن أحمد بن على بن محمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن معمون القيسى الشّاطي المحدّث الإمام العلامة، كان شيخ الكاملية بالقاهرة المعروف بابن القسطلاني التوزّري الأصل المصرى المولد المكي المنشأ الشافي المذهب، مولده سنة أربع عشرة وسمّائة، ومات يوم السبت ثامن عشر المحرّم، ودُفِن بالقرافة الصغرى، وكان مجموع الفضائل، رحمه الله .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوفي الإمام النَّعُوي الدر الدين مجمد آبن الشيخ جمال الدين بن مالك في المحترم ، والإمام قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن على القَسْطَلَّانِي بالقاهرة في المحترم ، وقاضي القضاة برهان الدين الخَصِر بن الحسن بن على السَّنْجَارِي بمصر في صفر ، والحكم عماد الدين محمد بن عبّاس الرَّبْعي الدَّنَيْسيري ، وله إحدى وثمانون سنة ، وشرف الدين سليان عبد بن عبّاس الرَّبْعي الدَّنَيْسيري ، وله إحدى وثمانون بن حسن السَّبْقي آبن بكيان الإرْبِلي الشاعر ، والمحدث وجيمه الدين عبد الرحن بن حسن السَّبْقي في جُمادى الأولى ، والمُسْنِد عِن الدين أبو العِزْ عبد العزيز بن عبد المنعم [بن علي ابن الصَّيْقَل الحَرَانِي في شهر رجب ،

<sup>(</sup>۱) فى عيون النواريخ : ﴿ إِمَا بَالْخَفَافَ وَ إِمَا بِالنَّقَالَ ﴾ • ﴿ (٢) فَى تَارِيخُ الْاسلامُ والمنهل الصافى ونثر الجمان : ﴿ محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد » • ﴿ (٣) فَى الأَصَلَينَ : ﴿ اللَّهُ مِنْ مِنْ وَمِنْ الْمُحْدِينَ : أَنْ يَكُونُ الْإِسْلَامِ وَنَهُ الْحَالَثِ فَيْ وَالنِّهِ فَيْ وَمُؤْ

<sup>«</sup>التبريزى» · والتصحيح عن تاريخ الإسلام ونثر الجمان · والتوزرى : نسبة إلى توزر: مدينة بافريقية (عن لب اللباب ومعجم البلدان لياقوت) · (ع) راجع حوادث سسنة ٢٧٢ ه ·

 <sup>(</sup>٥) تكلة عن تاريخ الإسلام ونثر الجمان وذيل مرآة الزمان ٠

امر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وأصابع مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع .

. +

السنة العاشرة من ولاية الملك المنصور قلاوون على مصر، وهي سنة سبع وثمانين وستمائة .

فيها تُوُقَى الشيخ المعتقد الصالح برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن معضاد بن شدّاد الجَعْبَرِى الأصل والمولد المصرى الدار والوفاة، الصالح المشهور، نشأ بجعْبَر ثم انتقل إلى الديار المصرية واستوطنها ولزم مسجده، وكان يَعِظُ به و يجتمع عنده خُلق كثير، ولأصحابه فيه عقيدة حسنة، وله مقالات كثيرة، وكان زاهدًا عابدًا، سميع الحديث وروى عن السّخاوى وغيره، وكان غَن ير الفضيلة حُلُو العبارة.

قال الصلاح الصَّفَدِى : أخبرنى الشيخ الإمام العَّلامة أثير الدين أبو حَيَّان من لفظه قال : رأيتُ المَـذَكور بالقاهرة، وحضرتُ مجلسه أنا والشيخ نَجم الدين بن مَكِّ ، وجرت لنا معه حكاية، وكان يجلس للعوام يُذَكِّهم ولهم فيـه آعتقاد، وكان يُدري شيئًا من الحديث، وله مشاركةً في أشياء من العلوم وفي الطب، وله شعر جيّد.

وأنشَدَ له قصيدةً أذكر منها القليل :

عَیْمَقُوا اَلِجَالَ مِجْرَدًا بِجُوْد الر \* وح الزکیّـة عِشْقَ مَن زکّاهَا منجردین عن الطّباع ولؤمِها \* متلبّسین عَفافها وتُقـاها اِنهی کلام الصَّفَدی .

<sup>(</sup>١) هو علم الدين على بن محمد بن عبد الصمد أبو الحسن السخاوى • تقدمت وفاته سنة ٣٤٣هـ

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الفرناطي أثير الدين أبو حيان الأندلسي الجياني .
 توفي سنة ۲۵ ه (عن الدرر الكامنة وشذرات الذهب والمنهل الصافي وحسن المحاضرة للسيوطي).

وقال القُطْب اليُونِينِيّ : وأظُنه نَيْف على الثمانين من العُمر ، ولمّ مَرِض مرضَ الموت أمّر أن يُخرج به إلى مكان مَدْفنه ، فلما رآه قال له : « قُبَيْر جاك دُيَيْر » . ومات بعد ذلك بيوم في يوم السبت رابع عشرين المحرّم بالقاهرة ودُفن من يومه بالحُسَيْنِية خارج باب النّصر ، وقبره معروف هناك يُقصد للزيارة .

قلت : ويُعجبني في هــذا المعنى المقالة السابعــة الزَّهْدِيَّة من مقالات الشيخ العارف الرَّبانِيَّ شرف الدين عبد المؤمن بن هبة الله الأصفهانِيَّ المعروف بَشَوَّ رُوَّة من كتامه « أطباق الذهب » وهي :

طُوبَى للَّتِيَّ الخامل، الذى سَلِم عن إشارة الأنامل؛ وتَعْسًا لمن قَعَد فى الصوامع، لَمُعْرَف بالأصابع؛ خزائن الأمناء مكتومة، وكنوز الأولياء مختومة؛ والكامل كامن بتضاءل، والناقص قصير يتطاول؛ والعاقل قُبَعَة، والجاهل طُلَمَة؛ فا قُبَعْ قُبوع الحيّات، وا حُنْن فى القُلْمات، كُون ماء الحيّاة؛ وصُن كنزك فى التَّراب، وسيفَك فى القراب؛ وعَفْ آثارَك بالذيل المسحوب، وأسْتُر رُواءَك بِسُفْعة الشَّحُوب؛ فالنباهة فِنْنة، والوَجَاهة عُنة؛ فكن كُنزًا مستُورا، ولا تكن سَيْقًا مشهورا؛ إن الظالم جدير أن يُقبَر ولا يُعشر، والبالى خليقً أن يُطوى ولا يُنْشَر؛ ولو عرف الظالم جدير أن يُقبَر ولا يُعشر، والبالى خليقً أن يُطوى ولا يُنْشَر؛ ولو عرف

<sup>(</sup>۱) واجع الحاشية وتم ٣ ص ه ٤ من الجزء الرابع من هذه الطبقة . (۲) قبر برهان الدين ه ١ أبي إسحاق الجعبرى ، يستفاد مما ذكره المقريزى ( في ص ٣ ٤ ٣ ج ٢ ) من خططه عنسه الكلام على زاوية الجعبرى أن الشيخ برهان الدين إبراهيم أبا إسحاق الجعبرى مات يوم السبت ٤ ٢ المحرم سنة ٢ ١٨ هو ودفن في زاويته الواقعة خارج باب النصر من القاهرة . و بالبحث عن مكان قبره نبين لى أن الزاوية قد اندثرت وأما القبر فلا يزال باقيا وهو ظاهر يزاو وعليه مقصورة من الخشب داخل قاعة بصحراء أبي قلاوة بجبانة باب النصر، و يتوصل إليه من شارع نجم الدين تجاه حوش الحاج دسوق الفوا نيسى من الجهة الغربية . ٢ تمبانة باب النصر، و يتوصل إليه من شارع نجم الدين تجاه حوش الحاج دسوق الفوا نيسى من الجهة الغربية . ٢ قرب المساكن . (٤) في الأصلين : « وأكن في الغلبات كاء الحياة » . وما أثبتناه من يدخل وأسه في قيصه . (٥) في الأصلين : « وأكن في الغلبات كاء الحياة » . وما أثبتناه عن أطباق الذهب طبع بيروت . (٢) السفعة : تغيير لون البشرة بلفح النار والسموم .

(۱) إلحذُلُ صَوْلَة النَّجَارِ، وَعَضَّةَ المِنْشَارِ؛ لما تَطَاول شِبْرًا، ولا تخايل كِبرًا، وسيقول البُنْائِلُ المُعْتَقَل : ياليتني كنتُ غُرابا، ويقول الكافر ياليتني كنتُ تُرابا ». إنتهى.

وفيها تُوفّى الشيخ ناصرالدين أبو محمد حسن بن شَاوَر بن طَرْخان الكِكَانِي و يعرف بَابن الفُقَيْسِي و با بن النَّقِيب الشاعر المشهو ر ، كان من الفضلاء الأدباء ، ومات للة الأحد منتصف شهر ربيع الأول ودُفن بسَفْح المقطم ، وله تسع وسبعون سنة ؛ وكان بينه و بين العلامة شهاب الدين محود صحبة ومجالسة ومذاكرة في القريض ، ومن شعره :

نَهْ بِنَاهُ عِن فعل القبيح فما آنتهى \* ولا رَدُّهُ رَدُعُ وعاد وعادى وقلنا له دِنْ بالصَّلاح فقلَّما \* رأينا فتَّى عانَى الفَسَاد فسادًا

#### وله :

و جُرِّدُتُ مع فَقْرى وشيخو خَتِي التي \* تراها فنَــُومى عرب جُفونى مُشَرَّدُ وَجُرِّدُتُ مع فَقْرى وشيخو خَتِي التي \* أنا ذلك الشـــيخ الفقــيُر المُجَــَـرَّدُ وله :

حدّثَ عن نَفْره المُسَلَّى \* فسلْ إلى خَدَّه المُسوَرَدُ خَدُّ وَنَفْسرُ فِسَلِّ ربُّ \* بمُسْدِعِ الحسن قد تفردُ

#### : 46

يامن أدار سلافة من ريق \* وحَبابُها النَّفْرُ الشَّنِيب الأَشنبُ تُفّاحُ خَدِّك بالعِدار مُسَّكُ \* لكنه بدم القاوب مُخَشَّبُ

(١) والجذل: ماعظم من الحطب و يبس · (٢) فى عبون التواريخ: ﴿ وقد جاوز الثمانين سنة من العمر » (٣) دواية فوات الوفيات: ﴿ فلا يدعى غيرى ثياب فاننى ﴿ •

ي (٤) رواية هذا البيت في عيون التواريخ وفوات الوفيات :

يامن أدار بريقــه مشمولة \* وحبا بهـا الثغر النق الأشنب

: 4

أنا العُـذْرِيُّ فاعذِرني وسَامُ \* وجُرَّ على بالإحسان ذَيْلُهُ ولنَّا صِرتُ كالمجنون عِشْفًا \* كتمتُ زيارتي وأثيتُ لبـلا

وفيها تُونَى الملك الصالح على آبن السلطان الملك المنصور قلاوون، كان والده المنصور قلاوون قسد جعله ولى عَهْده وسلطنه فى حياته حسب ما تقدم ذكره فى سنة تسع وسبعين وستمائة ، فدام فى ولاية العَهْد إلى هذه السنة مَرِض ومات بعد أيّام فى رابع شعبان بقلعة الجبل ، ووجد عليه أبوه الملك المنصور قلاوون كثيرًا ، فإنّه كان نجيبًا عاقلًا خليقا لملك .

وفيها تُونَى الشيخ الطبيب علاء الدين على بن أبى الحرم القرشى الدَّمَشْتِي المعروف بَان النَّفِيسِ الحكيم الفاضل العلامة فى فنه ، لم يكن فى عصره من يُضاهيه فى الطّب . والعلاج والعلم ، اشتغل على المهذب الدَّخُوار حتى برَع ، وا تتهت إليه رياسة فنه فى زمانه ، وهو صاحب التصانيف المفيدة ، منها : « الشامل فى الطب » ، و «المهذّب فى الكُمل » ، و « الموجز » ، و « شرح القانون لابن سينا » ، ومات فى ذى القعدة بعد أن أوقف داره وأملاكه وجميع مايت على البيمارِسْتان المنصوري بالقاهرة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوفي الشيخ إبراهيم بن معضاد الجَمْبِي بالقاهرة في المحترم عن نيف وثمانين سنة ، والإمام أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله [بن أحمد بن محمد بن قُدَامة] المَقْدِسِي الفَرضِي ، وخطيب (١) في أحد الأسلين وحسن المحاضرة لليوطي : « ابن أبي الحزم » ، وما أثبتنا عن الأصل الآثر وعيون التواريخ وتاريخ الاسلام وشذرات الذهب ونثر الجمان للفيوى ، (٢) . هو عبد الرحيم ابن على مهذب الدين وثيس الأطباء ، تقدمت وفاته سنة ٢٦٨ ه ، (٢) هو موجز القانون في الطب ؟ في كشف الغلنون ، (٤) ونيادة عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب .

القُدْس قُطْب الدين أبو الزّكاء عبد المنعم بن يحيى الزُّمْرِي في رمضان ، والجمال أحمد بن أبى بكر بن سليان بن الحموى ، والشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز اللّورى شيخ المالكية في صفر ،

أصر النيل في هــــذه السنة ـــ المــاء القديم خمس أذرع وأربع أصــابع .
 مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا وأربع أصابع .

+.

السنة الحادية عشرة من ولاية الملك المنصور قلاوون على مصر، وهي سنة ثمان وثمانين وستمائة .

فيها فُتِحَتْ طرابُلُس وما أُضيف إليها بعــد أمور ووقائع حسب ما ذكرناه في أصل هذه الترجمة مُفَصّلًا ،

وفيها تُونَى الشيخ علم الدين أحمد آبن الصاحب صَفِى الدين يوسف بن عبد الله ابن شُكر المعروف بابن الصاحب ، كان نادرة زمانه فى الحجُون والهزل و إنشاد الأشعار والبليقات وكان بي فى آخر عمره فقيرا مجردًا، وكان آشتغل فى صباه وحصل ودرس، وكان لديه فضيلة وذكاء وحسن تصور، إلّا أنه تَمَفْقَر فى آخر عمره وأطلق طباعه على التّكدى وصار يُعارد الرؤساء ، ويركب فى قفص [على رأس] حَسال ويتضارب الحمّالون على حمله ، لأنّه كان مهما فُتِح له من الرؤساء كان للذى يحله ،

 <sup>(</sup>١) فى أحد الأصلين : « أبو البركات » · وتصحيحه عن الأصل الثانى وتاريخ الاسلام وعيون النواريخ وشدوات الذهب وتاريخ الدول والملوك لابن الغرات · (٣) اللورى : نسبة إلى لورة : للعق من أعمال إشبيلية بالأندلس ( عن تاريخ الإسلام وفتر الجمان ) · (٣) في نثر الجمان : « أبو العباس أحداً بن الصاحب تاج الدين يوسف ابن الصاحب صفى الدين عبد الله » ·

<sup>(</sup>٤) البليقات : فوع من التواشيح العامية كانت شائعة في بلاد الشام . (٥) في لسان العرب : « جرد القوم جردا : سألم فنعود أو أعطود كارهين » . (٦) زيادة عن عيون التواريخ .

فكان يستمر را كبا فى القفص والحمال يدور به فى أماكن الفُرَج والنَّرَه ، وكان يتعمّم بشرطوط طويل جدًّا رقيق العَرْض و يعاشر الحرافيش ، وكان له أولاد وقساء ، ويقال: إن الصاحب بهاء الدين بن حنًا هو الذى أحوجه إلى أن ظهر بذلك المظهر، وأخمله وجنّنه لكونه كان من بيت و زارة ، فكان آبن الصاحب هذا إذا رأى الصاحب بهاء الدين بن حنًا يُنشد :

قال الشيخ صلاح الدين الصَّفَدى : «أخبر نى من لفظه الحافظ نجم الدين أبو مجمد الحسن خطيب صَفَد ، قال : رأيتُه (يعنى ابنَ الصاحب) أشقر أزرق العَيْنَن عليه قيصُ أزرق، وبيده عُكَّازُ حديد ، قال : وأخبرنى من لفظه الحافظ فتح الدين آبن سَيِّد الناس ، قال : كان آبن الصاحب يُعاشر الفارس أَقْطَائى فا تفق أنهم كانوا يومًا على ظهر النيل فى شَعْنُو ر ، وكان الملك الظاهر بيبرس مع الفارس أَقْطَائى وجرى بينهم أمر ، ثم ضَرب الدهر ضَرَ بانَه حتى تسلطن الملك الظاهر بيبرس وركب يومًا إلى المَيْدان ، ولم يكن عَمَّر قنطرة السِّباع ، وكان التوجه إلى المَيْدان من وركب يومًا إلى المَيْدان ، ولم يكن عَمَّر قنطرة السِّباع ، وكان التوجه إلى المَيْدان من على باب الخرق ، وكان آبن الصاحب هذا نائمًا على قَفَص صَيْرَق "

 <sup>(</sup>١) شرطوط (شرموط) : الخرقة (عن قاموس دو زی) .

<sup>(</sup>٢) هذه رواية الأصلين والمهل الصافي والوافي بالوفيات الصفدى • ورواية عيون النواريخ وابن كثير:

اقسد بها وتهنا \* لابد أن تنسمني يكنب على را محمد \* من أن لك يان حنا

 <sup>(</sup>٣) هو الحسن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن مفرج ، خطيب صفد وعالمها . . ٧ توفى سنة ٣٠٧ هـ (عن شذرات الذهب والدرد الكامنة) . (٤) هو فتح الدين أبو الفتح محمد ابن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحمد بن أحمد بن ألمن المنافقة دم هذه المنافقة دم هم سن ١٩١١ من هذه الطبعة .
 ص ٩٩١ من هذا الجذه . (٧) راجع الحاشية رقم ه ص ٩٣ من الجذه الرابع من هذه الطبعة .

من تلك الصَّيارف بَرًا باب زويلة ، ولم يكن أحدُ يتَعَرَّض لآبن الصاحب، فتر به الملك الظاهر فلم يَشْعُر إلا وآبن الصاحب يضرب بمفتاح في يده على خشب الصير في قويًا ، فا لتفت الظاهر فرآه فقال : هاه! علم الدين؟ فقال : إيش علم الدين أنا جَيْعان! فقال : أعطوه ثلاثة آلاف درهم ، وكان أبن الصاحب أشار بتلك الدَّقة إلى دَقة مثلها يوم المَرْكب» ، إنتهى [كلام الصّفدي] .

قلت : ومن نوادره اللطيفة أنه كان بالقاهرة إنسان [كثيرًا ما] يُجرِّد الناس فسمَّوه زُحَل، فلمّا كان في بعض الأيام وَقَف آبن الصاحب على دُكَّان حَلُوى يَزِن دراهم يشترى بها حَلُوى ، وإذا بُرْحَل قد أقبل من بعيد ، فقال آبن الصاحب للحلاوى : أعطنى الدراهم ، مابِقي للحاجة أنه الحكوى ، فقال : إما ترى زُحل قارن المُشتَرى في الميزان ! وله من هذا أشياء كثيرة ذكرنا منها نبذة في ترجمته في تاريخنا « المنهل الصافى » ، ومن شعره :

يانفسُ مِيلَ إلى التَّصابِي \* فاللَّهُوُ منه الفَتَى يعيشُ ولا تَمَلِّى من سُكْرِ يوم \* إن أعوز الخمُر فالحشيشُ

وله في المعنى :

فَ نُحَارِ الحشيش مَعنى مَرامِى \* يا أُهَيْسِل العقسولِ والأفهام حَرَّمُوها من غير عَقْلِ ونَقْسِلِ \* وحرامٌ تحسريمُ غير الحسرَامِ قلت : وأحسن ماقيل في هذا المعنى قول القائل ولم أدرِ لمَنْ هو : وخضراء ما الحمراءُ تفعل فعلَها \* لها وَتَبَاتُ في الحشى وَشَباتُ تُوجِّجُ نَارًا في الحشى وهي جَنَةُ \* وتُرُّوى مَرِيرَ الطَّعْم وهي نَباتُ

<sup>(</sup>١) زيادة عن المنهل الصافي والوافي بالوفيات . (٢) يريد باثم الحلوى .

وفيها تُوُفَى الشيخ الأديب البارع المفتَّى شمس الدين محد بن عَفِيف الدين سليان النصلي التَّلِيْسَانِي الشاعر المشهور، كان شابًا فاضلًا ظريفًا، وشعره في غاية الحسن والحَوْدة . وديوان شعره مشهور بأيدى الناس، ومن شعره :

ياسا كمَّا قلمي المُعَنَّى \* وليس فيه سِواك ثانى الآى معنَّى كسرت قلبى \* وما التني فيسه ساكنان

### وله في ذم الحشيش :

ما للحشيشة فضلُ عند آكلها \* لكنه غير مصروف إلى رَشَدِه صفراً في وجهه خضراً في قيمه \* حراً في عينه سودا في كَبِده

### وله أيضًا :

لى من هـواك بعيدُه وقريبُهُ \* وَلَكَ الجَالُ بديعُه وغريبُهُ يَامَن أَعِيدُ جَالَة بِجَلالِه \* حَذَرًا طيه من العُبون تُصِيبُهُ ان لَم تكن عنى فإنّ ك نُورُها \* أو لم تكن قلبي فإنت حبيبُهُ هـل رحمهُ أو حُرمهُ لُمّتُم \* قد قَلَ منك نصيرُه ونَصِيبُهُ أَلْف القصائد في هواك تَعَزُّلاً \* حتى كأنّ بك النسيبَ نسيبُهُ لَمُ تَبق لى سِرًّا أقولُ تُذِيفُ \* عتى ولا قلبُ أقول تُذِيبُ هُ مَمْ لَكُ بِهِ الدمع يحرَّ مُقلِي مَسْكُو بُهُ والنجم أقربُ من لِقَاكَ مَنَالُهُ \* عندى وأبعدُ من رضاك مغيبهُ والجُوفَ من رضاك مغيبه والجُوفَ من رضاك والحَوْف والله والمؤلِّ والمؤلِّ والمؤلِّ والله والمؤلِّ والمؤلِّ والله والمؤلِّ والمؤلِّ والله والمؤلِّ والمؤلِّ والله والمؤلِّ وا

<sup>(</sup>۱) في أحد الأصلين : ﴿ تَربِيهِ ﴾ • (٢) هذه رواية الديوان : و في الأصلين : والجو قد رقت على شاله ﴿ وجنوبه وشماله وجنوبه

هَى مُقَلَةٌ مَهُمُ الفِراقِ يُصِيبُها • ويَسُتَّ وابلُ دمعها فيَصُوبُهُ وجوَّى تضَّرمَ جَمْرُهُ لمولا نَدَى \* قاضى القضاة قضى على لَمِيبُـهُ ماهِ .

أجملت بالنَّف رشايا الأَقَاح \* ياطُرَة الليل ووجة الصباح وأعجمت أعينك السَّحر مُذْ \* أعربت منهن صِفَاءً فِصاح فيالها سُودًا مِرَاضًا غدَتْ \* تَسُلُ للعاشق بِيضًا مِحاح يَاللهَوَى مَنْ مُسْعِدُ مُثَرَمًا \* رأى حَمَم الأَيْكُ عَنَى فناح يا بانـة مالت باعطافـه \* علمتني كيف تُهَـزُ الرّماح وأنت يا أسهـم ألحاظه \* انخنت واقه فؤادى جـراح

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوقى كال الدين أحمد آبن يوسف بن نصر الفاضل ، والمفتى غر الدين عبد الرحمن بن يوسف البعلب المنبلي في رجب ، ورئيس الشهود زَيْن الدين المهذب آبن أبي الغنائم التَّنُونِي ، والمقرئ والعلامة شمس الدين الأصيهاني الأصولي محد بن محود بالقاهرة في رجب، والمقرئ تتى الدين يعقوب بن بَدْرَان الجرائيدي بالقاهرة في شعبان ، والمُسْنِدة العابدة زينب بنت مَكِّى في شوال ، ولها أربع وتسعون سنة ، والعاد أحمد آبن الشيخ العاد إبراهيم ابن عبدالواحد المَقَدِسي ، والإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الكال عبد الرحيم ابن عبد الواحد المَقْدِسي في جُعادي الأولى .

<sup>(</sup>١) دواية الأصلين: ﴿ أَعْرَبُ مَنْنُ صَفَاحَ فَصَاحَ \*

وما أُنْبَنَاه عن ديوانه . (٢) في الأصل : « ... غني فصاح » . وما أثبتناه عن ديوانه .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر أحد الأمسلين هذا الاسم ، وذكره الأمسل الآخر بآسم : « محسود بن يعقوب بن بدر الله ) » . وهو خطأ ، وصوابه عن تاريخ الإسسلام وشذرات الذهب وغاية النهاية وحسن المحاضرة السيوطي والوافي بالوفيات الصفدى . (٤) في الأصلين : «بن عبد الله» ، والتصحيح عن شذرات الذهب وتاريخ الإسلام والمنهل الصافي والوافي بالوفيات .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وعشر أصابع . مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع .

\*\*

السنة الثانية عشرة من ولاية السلطان الملك المنصور قلاوون على مصر، وهي سنة تسع وثمانين وستمائة .

فيها كانت وَفَاة صاحب الترجمة الملك المنصور قلاوون في ذي القعدة حسب ما تقدّم ذكره، وتسلطن بعده آبنه الملك الأشرف خليل .

وفيها تُوفّى الشيخ الإمام أبو المعالى برهان الدين أحمد بن ناصر بن طاهر الحُسَيْني الحنى إمام المقصورة الحنفية الشمالية بجامع دِمَشق، كان إماما عالما فاضلا زاهدا صالحًا مُتعبدًا مُفْتَنًا مشتغلًا بما هو فيه من الاستغال بالعلم والأوراد والقراءة إلى أن مات في يوم السبت ثاني عشرين شؤال ، وتَوَلَّى بعده الإمامة الشيخ نجم الدين مقوب البروكارى الحنفي ، وسلك مَسْلَكه .

وفيها تُونِّق الأمير حسام الدين أبو سسعيد طُرُنْطَاى بن عبد الله المنصورى الأمير الكبير، كان أوحد أهمل عصره، كان عظيم دولة أستاذه الملك المنصور قلاوون ، وكان المنصور قد جعله نائبة بسائر المالك، وكان هو المتصرف في مملكته، فلما مات الملك المنصور قلاوون وتسلطن ولده الملك الأشرف خليل آستنابه أياما إلى أن رَبِّ أمو ره ودبره ودبر أحواله، وكان عظيم التنفيذ سديد الرأى ، مُفْرِط الذكاء غزير العقل ، فلما رَسِخت قَدَمُ الأشرف في السلطنة أمسكه ، وكان في نفسه

<sup>(</sup>۱) كذا في أحد الأصلين . وفي الأصل الآخر هكذا : « البروحاري » وقد أطلنا البحث عن كلنا النسبتين في المعاجم التي تحت يدنا فلم نعثر على شيء يقر بنا إلى وجه الصواب فيهما .

د ۲

منه أيّام والده ، و بَسَطَ عليه العذاب إلى أن مات شهيدًا وصَبَر على العذاب صَبْرًا لم يعهد مثلة عصر إلى أن هَلك ، ولمّا غَسّلوه وجدوه قد تهزأ لحمه وتزايلت أعضاؤه ، وأن جوفه كان مشقوقا ، كلّ ذلك ولم يُسمع منه كلمة ، وكان بينه و بين الأمير علم الدين سنجر الشّجاعي عداوة على الرّبة ، فسلّمه الأشرف إلى الشّجاعي وأمره بتعذيبه ، فبسَط الشجاعي عليه العذاب أنواعًا إلى أن مات ، فيمل إلى زاوية الشيخ عمر السّعودي ، فغسلوه وكفنوه ودفنوه بظاهر الزاوية ، وكان له مواقف مع العدق ، وغر وأت مشهورة وفتوحات ، و بنى مدرسة حسنة بقرب داره بخط البُندُقانيبن بالقاهرة ، وكان فيه عاسن وغيرها ، وكان فيه عاسن الولا شُحّة و بذاءة لسانه لكان أوحد أهل زمانه ، وخلف أموالاً جَمّة .

<sup>(</sup>۱) زاوية الشيخ عمر السعودى، لما تكلم المقريزى على المدرسة الحسامية في (ص ٣٨٦ ج ٢) من خططه، قال في ترجمــة الأمير خسام الدين طرنطاى المنصورى: إن الملك الأشرف خليل بن قلاو ون أمر بقتله فقتل يوم الخميس ٢٤ ذى القعدة سسنة ٢٨٩ ه، ثم أخرجت جنته من قلمة الحبل حيث لفت في حصير وحملت إلى زاوية شيخ أبي السعود بن أبي العشائر بالقرافة فنسله الشيخ عمر السعودى شيخ الزاوية في حصير وحملت إلى زاوية عند بناء عند المسلمان وكفنه ودفنه خارج الزاوية ، وبقيت جنته هناك إلى سلطنة العادل كتبغا ، فأمر بنقــل جنة طرنطاى إلى تربته التي أنشأها بمدرسته الحسامية بخط المسطاح من حارة الوزيرية من القاهرة .

وأقول: تكلم ابن الزيات في كتابه الكواكب السيارة (ص ٣١٦) وما بعدها على زاوية الشيج أبي السعودابن أبي للمشائر وعلى قبر الشيخ سلامة المعروف بأبي طرطور وعلى زارية الشيخ عبد الله محمد المعروف بوفا الشاذلى ، ويستفاد عا ذكره ابن الزيات أن هذه الأماكن الثلاثة قريب بعضها من بعض و يجمهااليوم بحبانة سيدى على أبي الوفا الوائعة تحت الجبل شرق جبانة الإمام الليث و بالبحث والمعاينة تبين أن زاوية الشيخ أبي السعود التي دفن بجوارها الأمير طرنطاى قد اندثرت ، ومكانها اليوم مقابر واقعة غربي طريق المجانة المذكورة في الشال الغربي لمقام الشيخ سلامة أبي طرطور وعلى بعد سبعين مترا منه ، وأما المدرسة الحسامية التي أنشا هالأمير طرنطاى المذكور في سنة ١٨ ه فكانها اليوم المسجد المعروف بجامع أبي الفضل الحسامية التي أنشا هالأمير طرنطاى المذكور في سنة ١٨ ه فكانها ليوجد بجوار هسذا الجامع قبسة أثرية تحتها قبر الأمير طرنطاى الذي دفن فيه بعد نقل جنته من القرافة ، (٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢ ه من المؤر الرابع من هذه الطبعة .

قال الشيخ قطب الدين اليُونِيني قال الشيخ تاج الدين الفَزَادِى : حدّ في روب الدين بن الشّيرازى المحتسب : أنّهم وجدوا في خزانة طُرُنْطَاى من الذهب العين الفي الفي الفي الفي دينار وأربعائة ألف دينار وألفي حياصة ذهب وألف وسبعائة كلّوته مُزَركشة، ومن الدراهم ما لا يُحصّى؛ فآستولى الأشرف خليل على ذلك كلّه، وفرقه على الأمراء والحاليك في أيسر مدة؛ وآحتاج أو لاد طُرُنْطَاى هذا وعياله من بعده الملب من الناس من الفقر .

وقال غيره : وُجِد لُطُرُنْطاى ألف ألف دينار وسمَّاتة ألف دينار . ثم ذكر أنواع الأقمشة والخيول والجمال والبغال والمتاجر ما يُسْتَحَى من ذكره كثرةً . ومات طُرُنْطاى المذكور ولم يَبْلُغ حسين سنة من العُمر .

وفيها تُوفَى الأمير علاء الدين طَيْبَرَسُ بن عبد الله الصالحى المعروف بالوزيرى ، ، كان أحد الأمراء المشهورين بالشجاعة والإقدام، وكان من المبرزين وله التقدم في الدول والوجاهة، ولم يزل على ذلك إلى أن مات، رحمه الله تعالى .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوُفّى العلّامة رشيد الدين عمر بن إسماعيل الفارِق خُنِقَ في المحرّم وقد كمّل التسمين. والإمام نور الدين على آبن ظهير بن شهاب بن الكفتى المقرئ الزاهد في شهر ربيع الآخر. وقاضى الحنابلة تجم الدين أحمد آبن الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر في جُمادى الأولى،

۲.

<sup>(</sup>۱) هو تأج الدين أبو محمد عبد الرحن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزارى الإمام العلامة فقيه الشام سية كوه المؤلف سنة ، ۹ م ه (۲) هو تاج الدين أحمد بن العاد بن الشيرازى توفى سنة ۲ ۷ م كا في شقرات الغرجب ولم نعثر على رجمة له فى بقية المصادر التي تحت يدنا ، (۳) عبارة عبون التواديخ : هان جعلة ما أخد من الذهب الدين ستمائة ألف دينا رمصرية ومن الفضة النقرة مائة وواحد وسبعون قنطا وأ بالمصرى ، وأخذوا له من العسدد والسلاح والقباش والأوانى العسيني والفضيات شى كثير وحوائص بمعروج و لجم ما لا يوجد عند ملك » ،

وله ثمان وثلاثون سنة . وخطيب دمشق جمال الدين عبد الكافى بن عبد الملك ابن عبد الملك ابن عبد الملك المتعبد الرحن الربعى فى سَلْغ جُمادى الأولى . والزاهد فخر الدين أبو طاهر إسماعيل عن القضاة بن على بن محمد الصوفى فى دمضان . والشيخ شمس الدين عبد الرحمن آبن الزين أحمد بن عبد الملك المقدسى فى ذى القعدة . والسلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الأَلْفي الصالحى فى ذى القعدة .

أمن النيل في هــذه السنة ـــ المــاء القديم ثلاث أذرع و إصبعان . مبلغ
 الزيادة خمس عشرة ذراعا وسبع عشرة إصبعا، ولم يوقّ في هذه السنة .



انتهى الجزء السابع من النجوم الزاهرة ويليه الجزء الثامن، وأوله: ذكر ولاية الملك الأشرف خليل على مصر

<sup>(</sup>١) في الأصلين: « ابن محود» . وتصحيحه عن تاريخ الإسلام وشذرات الذهب والمنهل الصافي

# استدراكات على بعض تعليقات وردت فى الجزأين الرابع والخامس من هذا الكتاب، لحضرة الأستاذ عجد رمزى بك

### قنطرة عبد العزيز بن مروان

بما أن الشرح الحاص بتعيين موقع هذه القنطرة المدرج في صفحة ٤٤ بالجزء الرابع من هذه الطبعة جاء غير وافي فيستبدل به الشرح الآتي :

لما تكلم المقريزى على ظواهر القاهرة المعزية (ص ١٠٨ ج ٢) قال : كان أول الخليج الكبير عند وضع القاهرة بجانب خط السبع سقايات وكان ما بين هذا الخط وبين المعاريج بمدينة مصر (مصر القديمة) غامرا بماء النيل .

ولما تكلم على قناطر الخليج ألكبير (ص ١٤٦ ج ٢) قال: ان قنطرة ابن مروان كانت في طرف الفسطاط بالحمراء القصوى بناها عبد العزيز بن مروان . والى مصر في سنة ٦٩ ه ، وموضعها خلف السبع سقايات على فم الخليج الكبير وكان المرور على هذه القنطرة بين الحمراء القصوى وجنان الزهرى .

ولما تكلم على حكر أقبقا (ص ١١٦ ج ٢) قال : وفي هــــذا الحكر تقع قنطرة عبد العزيزين مروان .

وقد تبيّن لى من البحث: (أولا) أن خط السبع سقايات هو الذى عرف فيا بعد بحكراً قبقا أى أن مكانهما واحد. وفقط آختلفت التسمية باختلاف الزمن والمناسبات. (ثانيا) أن حكر أقبقا مكانه اليوم المنطقة التى فيها حارة السيدة زينب وفروعها وجنينة لاظ وشوارعها. (ثالثا) أن النيل كان يجرى وقت فتح العرب لمصر فى الجههة الغربية من جنينة لاظ حيث الطريق المسهاة شارع بنى الأزرق وما فى امتداده جنو با وشمالا. (رابعا) أن فم الخليج المصرى كان تو ذاك الوقت واقعا حذاء مدخل الشارع المذكور من جهة شارع الخليج.

ومما ذكر يتضع أن قنطرة عبد العزيز بن مروان التي كانت على فم الخليج الكبير مكانها اليوم النقطة الواقعة بشارع الخليج المصرى تجاه مدخل حارة حكر أقبقا بأرض جنينة لاظ التي هي جزء من حكر أقبقا وهذا الخط هو الجزء الشهالي من الحراء القصوى ويقابله على الشاطئ الأيسر الخليج أرض جنان الزهري حيث خط الناصرية الآن وما في آمتداده إلى شارع غيط العدة .

### بستان الخشاب

بما أن الشرح الحاص بتحديد هذا البستان المدرج في صفحة ٤٤ بالجزء الرابع من هذه الطبعة جاء غير واف فيستبدل به الشرح الآتى :

تكلم المقريزى على هذا البستان فى جملة مواضع بالجزء الثانى من خططه فذكره عند الكلام على ظواهر القاهرة المعزية (ص ١٠٨) وعلى برالخليج الغربى (ص ١١٣) وعلى الخليج الناصرى (ص ١٤٥) وعلى قنطرة السد (ص ١٤٦) وعلى قنطرة الفخر (ص ١٤٨) وعلى الميدان الناصرى (ص ٢٠٠) وعلى حكر الست حدق (ص ٢١٦) و يستفاد مما ذكر في المواضع المذكورة البيان الآتى :

(أولا) أن بستان الخشاب كان واقعا فى المنطقة التى تحدّ اليوم من الشهال بشوارع المبتديان ومضرب النشاب والبرجاس والجزء الغربى من شارع إسماعيل باشا إلى النيل ، ومن الجنوب مستشفى قصر العينى وشارع بستان الفاضل وما فى آمتداده من الجهة الشرقية إلى شارع الخليج المصرى ، ومن الشرق شارع الخليج المصرى وشارع سعد الدين إلى أن يتقابل مع الحد البحرى .

(ثاني) أن همذا البستان كان منقسها إلى قسمين الشرق منهما وهو الواقع بين شارع المنيرة وشارع الخليج المصرى وكان يعرف بالمريس حيث كان يسكنه طائفة من السودان و به يتخذون المزر وهو نوع من البوظة يسميه أهل السودان المريسة، والقسم الغربي وهو الواقع بين شارع المنيرة وشاطئ النيسل كان يعرف

بالميسدان الناصرى ، ومكانه اليوم خط القصر العالى المسمى « جاردن ستى » وكان بالجهة الجنوبية من هذا الميدان على شاطئ سيالة جزيرة الروضة عندكوبرى عد على يوجد مواقع فم الخليج الناصرى وقنطرة الفخر وموردة الجبس وموردة البلاط .

## أرض الطّــالة

بما أن الشرح الخاص بتحديد هـذه الأرض المدرج فى صفحة ١٢ بالحزء الخامس من هذه الطبعة جاء غيرواف بالنسبة للحد الغربى للأرض المذكورة فيستبدل به الشرح الآتى :

يستفاد مما ذكره المقدريزى فى خططه عند الكلام على جزيرة الفيسل (ص ١٨٥ ج ٢) أن أرض الطبالة كانت ممتدة إلى شاطئ النيل القديم تجاه جزيرة الفيل التي كانت وسط النيل ، ومكانها اليوم منطقة شبرا بالقاهرة . ومن هذا يتضع أن أرض الطبالة كانت واقعة فى المنطقة التي تحدّ اليوم من الشرق بشارع الخليج المصرى . ومن الشهال بشارع الظاهر فشارع وقف الخربوطلي وما فى آمتداده حتى يتقابل بشارع مهمشة ، ومن الغرب بشارع غمرة إلى محطة كو برى الليمون فيدان محطة مصر إلى ميدان باب الحديد حيث كان النيل يجرى قديما ، ومن الحنوب بشارع الفجالة ويدخل فيها الآن محطة كو برى الليمون والفجالة . . .

\* + \*

تنبيسه : التعليقات الخاصة بالأماكن الأثرية على آختلاف أنواعها، والمدن والقرى القديمة وغيرها مع تعيين وتحديد مواضعها هي من وضع حضرة الأستاذ عد رمني بك المفتش بوزارة المالية سابقا ، فنسدى إليه جزيل الشكر ونسأل الله جلّت قدرته أن يجزيه خير الجزاء عن خدمته للعلم وأهله .

## استدراكات على الجزء السادس من النجوم الزاهرة نَبهنا إليهاالأسناذ الشيخ محمد أحمد دهمان من علماء دمشق قنسدى إليه جزيل الشكر

- (۱) ورد في ص ٣٥ س ١٥: « تسلّم أصحابه مدينة غرة و بيت جبريل والماطرون» وذكرنا في الحاشية رقم ٣ أن تصويبه الماطرون عن شرح القاموس ومعجم البلدان لياقوت ، والصواب أنه النطرون بالنون ، لأن الماطرون آسم موضعين بالقرب مر دمشق ، وفتوحات صلاح الدين كانت في فلسطين ، كما في سيرة صلاح الدين والروضتين وتاريخ أبي الفدا وتاريخ آبن الوردى في حوادث سنة ٣٨٥ ه .
- (۲) ورد فی ص ۹۹ س ۱۱ و ۱۲: «و بنت تربة بقاسیون علی نهر بردی».
  وعلقنا علیه فی الحاشیة رقم ه أن « بردی نهر بدمشق » . وصوابه : «و بنت تربة
  بقاسیون علی نهر یزید » ، لأن نهر بردی لا یمز بقاسیون ، و إنما یمز به نهر یزید .
  ولا تزال هذه التربة حتی الیوم علی حافة نهر یزید (راجع شذرات الذهب فی حوادث
  سنة ۵۱ ه ) .
- (٣) ورد فی ص ١٢١ س ٩ : « بمرج عدواء » . وعلقنا علیها فی الحاشیة رقم ٩ نقلا عرب آبن الأثیر روایة أخرى : « أنه بمرج الریحان » . وصوابه : « بمسرج عذراء » وهو مرج مشهور خارج دمشق قرب قریة یقال لها عذراء ، کما فی شرح القاموس مادة « مرج » .
- (٤) ورد فى ص ١٥٠ س ٥: « وأما الأفضل فإنه سار إلى مصر فأرسل العادل وراءه أبا محمد نجيب الدين إليه بالزيدائى » . وعلقنا عليه فى الحاشية رقم ٢ بأن الزيدانى : كورة مشهورة معسروفة بين دمشسق و بعلبك ( راجع تقسويم البلدان لأبى الفدا إسماعيل ومعجم البلدان لياقوت ) .

- ( 0 ) ورد في ص ٢١٨ س ١١ : «ودنن بقاسيون» وعلقنا عليه في الحاشية رقم ٣ بأن رواية الأصلين : « مات بقاسيون » وما أثبتناه عن شذرات الذهب وعقد الجمان ، وتعتبر قاسيون مقبرة دمشق ، والصواب في ذلك أن قاسبون : جبل شمالي دمشق يطل عليها ، وفي عصر نور الدين الأتابكي هاجرت طائفة من المقادسة هربا من إرهاق الصليبين لهم فسكنوا هذا الجبل وبنوا فيه دورا ومساجد فاصبح إحدى ضواحي دمشق التي لها مقبرة لا أنه مقبرة فقط فعليه تكون عبارة الأصلين صحيحة .
- (٦) ورد فى ص ٢٤٠ س ١٦: « فلما كان الفد أقبلت الأطلاب » وذكرنا فى الحاشية رقم ٦ أن الأطلاب : العساكر . ونزيد عليه أن الأطلاب لفظة استعملت فى كتب التاريخ من عصر نور الدين الأتابكى إلى آخر أيام دولة المماليك الشراكسة ، ويراد بها فرق الجيش وكتائبه ، والظاهر أته مشتق من طلب الشيء إذا حاول أخذه فهو طالب وجمعه طلب وجمع الطلب أطلاب ، ويدل على ذلك ماجاء فى ص ٢٩٣ من هذا الجزء : «قطع التتار دجلة فى مائة طلب ، كل طلب فى خمسهائة فارس » .
- (٧) ورد فى ص ٢٦٦ ص ٤ : «ودُفِر بقرب الصليحية» . وذكرنا ١٥ فى الحاشية رقم ١ رواية أخرى نقلا عن شذرات الذهب : « بقرب القليجية » . وصوابه ما ورد فى شذرات الذهب . والقليجية : مدرسة بدمشق معروفة، تنسب إلى قليج أرسلان .
- ( A ) ورد في ص ٢٦٨ س ٤ في الكلام على ترجمة الملك المعظم عيسى :
  « ودفن مع والدته في القبة عند البـاب » وعلقنا على ذلك في الحاشية رقم ١ نقــلا
  من آبن خلكان بأنه : نقــل إلى تربته في مدرســته التي أنشأها بظاهر دمشق على
  الشرف الأعلى مطلة على الميدان الأخضر الكبير » ، وعلقنا أيضا في الحاشية رقم ٢
  نقــلا عن آبن خلكان وشــذرات الذهب أنه : « دفن خارج باب النصر أحــد

أبواب دمشق في مدرسة شمس الدولة » . وكلا التعليقين خطأ ، وصوابه أن الملك المعظم عيسى دفن في مدرسته التي أنشأها بصالحية دمشق ، و بالرجوع إلى تاريخ ابن خلكان وجدناه بعد أن آنتهي من ترجمة الملك المعظم عيسى يقول : « وتوفي عن الدين أيبك صاحب صرخد، إلى أن قال : ودفن خارج باب النصر في مدرسة شمس الدولة وحضرت الصلاة عليه ودفنه ثم نقل إلى تربته في مدرسته التي أنشأها بظاهر دمشق على المشرف الأعلى مطلة على الميدان الأخضر الكبير » . ولا يخفي أن هذا الكلام الذي أدمجه آبن خلكان في ترجمة الملك المعظم عيسى على عن الدين أيبك (راجع آبن خلكان في ترجمة الملك المعظم عيسى وشذرات الذهب في حوادث سنة عهد ») .

(٩) ورد فى ص ٣١٧ س ٣ « وإمام الربوة » وعلقنا على ذلك فى الحاشية رقم ٣: «يريد ربوة دمشق وهى مغارة لطيفة الخ» . وصوابه : «وبالربوة مغارة لطيفة... الخ» راجع نزهة الأنام فى محاسن الشام، نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٦٤٢ تاريخ).

(١٠) ورد في ص ٣٢٩ س ٧: « ودام الحصار إلى أن قدم البادرانى للصلح » وذكرنا في الحاشية رقم ١ أن البادرانى، نسبه إلى بادران: قرية بأصبهان، وهو عن الدين رسول الخليفة، قدم للصلح بين الملك الصالح نجم الدين والحليين، وصوابه: « البادرائي » بالهمزة، وهو نجم الدين أبو محمد عبد الله بن أبى الوفا الشافعي الفرضي الذي قدم من عند المستنصر للصلح، وقال السيوطي في لب اللباب في تحرير الأنساب: «البادرائي»: نسبة إلى بادرايا، : قرية من عمل واسط »، و راجع شذرات الذهب ج ه ص ٢٦٩ في حوادث سنة ١٥٥ هو وتنبيه الطالب للعليمي .